

الطفوالم المنافعة الم

- ♦ ملف العدد: أطفال ما قبل المدرسة.
- ♦ المضامين التربوية لسيكولوجيا فرويد في مجال الطفولة.
- ♦ عمل الأطفال: دراسة في المحددات الاجتماعية والاقتصادية
   لعمالة الأطفال في البحرين.
  - الظواهر الحديثة في أدب الأطفال.
    - ♦ تأثير الفقر على النساء والأطفال.
  - ♦ المؤتمر العربى للحد من ظاهرة عمل الأطفال.
  - ♦ التقرير الإحصائي السنوى عن واقع الطفل العربي.

# أَلَطُّفُولَهُ والننهبِهُ

دورية علمية - متخصصة - محكمة العدد (12) المجلد الثالث ـ شتاء 2003 يصدرها المجاس العربى للطفولة والتنمية مع الإشراف العلمي لمعهد البحوث والدراسات العربية

حقوق الطبع محفوظة

الجاس العربى للطفولة والتنمية

الترقيم الدولي ISSN 1110-8681

رقم الإيداع بدار الكتب للصرية

تصميم الغلاف والخطوط الداخلية حامد العويضي

مطابع الشرطة ١٩٠٢٠٠٠

تُعبِّر البحدوث والدراسمات والقالات التي تُشعر في المجلة عن آراء كاتبيها ولا تُعبِّر بالضوورة عن رأي المجلة ، كما أن ترتيب البحوث في المجلة لا يضضع الأهمية البحددث ولا مكانة البحددات

#### سعر النسخة:

#### سعر النسخه : جمهورية مصر العربيـــة : 15 جنيهاً مصرياً

البلـــدان العربيـــة : 8 دولارات أمريكية البلــدان الأجنبيــة : 15 دولاراً أمريكياً

#### .

#### الاشتراكات السنوية شاملة مصاريف البريد :

جمهورية مصر العربيـــة: 48 جنيهاً مصرياً البلـــدان العربيـــــة: 30 دولاراً أمريكياً

البلدان الأجنبيــــة : 50 دولاراً أمريكياً اشتراك تشجيعي للراغبين في دعم المجلة : 75 دولاراً أمريكياً

#### \*

### توجه جميع المراسلات إلى العنوان التالي: محلة الطفولة والتنمية

المجلس العربي للطفولة والتنمية

صب (15) الأوربان - جيزة - مصر ماتف : 7358011 (202+) - فاكس : 7358011 (202+)

E-mail: childhooddev@yahoo.com

يصــــدرهذا العـــدد بدعم من برنامج الخليج العــربي لدعم منظمــات الأمم التــحـدة الانمائيــة

# الهبئة الاستشارية

## د. أمل حسمسدى دكساك

عضو هيئة التدريس ، كلية الآداب ، جامعة دمشق - سوريا أ.د. آمنة عبد الرجمن حسن

أستاذ علم النفس التربوي - الجمعية الإفريقية العالمية - السودان أ. د. فاقر سلبهان النحسار

أستاذ القانون الغام - كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية - تونس أ. د. عرق محمد عيده غائم

أستاذ علم النفس التربوي – كلية التربيبة – جـامـعـة صنعـاء – اليـمن أ. د. على الهـادى الحــــــات

أستاذ علم الاجتماع - جامعة الفاتح - ليبيا أ. د. على عسمية

أستاذ العلاقات العامة - عميد كلية الإعلام - جامعة القاهرة - مصر أ. د. عمر عبد الرحمة الثفري

أستاذ علم نفس النمو – رئيس قسم علم النفس – جامعة الملك سعود – الرياض أ. د. كافسية وهيشان

أستساد أدب الأطفال - كليسة التسربيسة - جسامسعسة الكويت أ. د. محمد عباس تورالدين

أستاذ الطب الشرعي – رئيس المركز الرطني للطب الشرعي – عمان – الأردن أ. د. هادي نعمان الهييتي

أستـاذ الإعـلام - كليـة الأداب - جـامـعـة بفـداد



دورية علمية - متخصصة - محكمة يصدرها المجلس العربى للطفولة والتنمية

> المشرف العام الأمين العام للمجلس أ.د. مسعد عويس

> > 45

رئيس التحرير أ.د. قدري حفثي

\*

مستشار هيئة التحرير أ.د. **شروت إسحاق عبداللك** 

de.

مدير التحرير محمد عبده الرغير

\*

سكرتير التحرير **غادة موسى** 

de

السكرتير الفنى محمد أمين إبراهيم

## المحتسويسات

| - الطفولة والهوية الثقافية ، د. علي الحوات                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| - الهجرة وأثارها على الطفل العربي بين الواقع والمعالجة ، د. نبيلة الورداني عبدالحافظ. 227   |
| - الإخضاع الثقافي اليومي للأطفال أمثلة تونسية ، د. عادل بِالْكُطَّلة                        |
| <ul> <li>على النساء والأطفال ، وفاء الطو</li></ul>                                          |
|                                                                                             |
| تجارب قطرية                                                                                 |
| - تجربة قطر في رعاية المتفوقين والموهوبين والمبدعين ، د. كاظم عبد نور                       |
|                                                                                             |
| عروض كتب ورسائل جامعية                                                                      |
| <ul> <li>العلم والخيال في أدب الأطفال ،</li> </ul>                                          |
| عرض : كريمة الجبوري                                                                         |
| <ul> <li>أدب الأطفال "دراسة في أصل الظاهرات الشعرية الغنائية الشعبية عند الأطفال</li> </ul> |
| العرب"، عرض : إبراهيم أبو طالب                                                              |
| – فاعلية برنامج للتمرينات على بعض القدرات الحس حركية والسلوك التوافقي للأطفال               |
| بمدارس المعاقين ذهنياً وأقرانهم بمدارس الأسوياء ، تجدة اطفي أحمد حسن 291                    |
|                                                                                             |
| ندوات ومؤنتمرات                                                                             |
| 🛩 🥒 تقرير المؤةمر العربي اوضع استراتيجية للحد                                               |
| من ظاهرة عمل الأطفال ، غادة موسى                                                            |
| <ul> <li>التقرير الإحصائي السنوي 2002 ، مروة هاشم</li> </ul>                                |
|                                                                                             |
| - الكشاف السنوى ، أسامة سلامة                                                               |

تستهل مجلتكم "مجلة الطفولة والتنمية" بهذا العدد مشارف عام جديد ، عام 2004 ، وبذا تكون قد أطفأت 3 شموع من عمرها (بداية من العدد الأول ، عام 2001) وطوت 4 سنوات ونيف بعد إطلالتها الأولى (العدد المسفري في نوفمبر 1999) لتحتل موقعها المتقدم في الإصدارات العربية المعنية بالطفولة العربية وتنميتها ، مضيفة بذلك إصداراً نوعياً ومتخصصاً في ساحة الثقافة العربية .

مرت هذه الأعوام من عمر مجلتنا ، ومعها شهدت الكثير من الإنجازات والضبرات والصعوبات ، وخرجت الأعداد الصادرة ، ثمرة لجهود عديدة ، تعاونت فيها الكفاءات العلمية والمهنية مع الخبراء والتخصصات المختلفة ، ساندهم في ذلك طاقم فني كبير من العاملين في المجلس العربي الطفولة والتتمية ، وذلك للحفاظ على تميزها ورقيها . فلهم منا كل الشكر والتورفان .

حاولت هيئة التحرير استقراء آراء القراء ، وعملت بدأب على تحرير الرسائل والردود التي تصل منهم ، وكذلك سعت إلى توزيع صحيفة استبيان لاستطلاع رأي القراء حول الأعداد السبعة الأولى ، وذلك بهدف الاستفادة من وضع تقييم أولي للمجلة في عام 2002 ، وهو ما شجعها على مواصلة ذلك بالدعوة للمرة الأولى لأعضاء الهيئة الاستشارية والخبراء بعقد اجتماع تقييمي في الفترة من 23 - 24 ديسمبر 2003 ، لبحث الجوانب الفنية والعملية المتطلة بالمجلة وتطورها ، وتصبو أيضاً من خلال الاستبيان المرفق

بهذا العدد ، إعداد تقييم شامل لأعدادها الاثني عشر التي صدرت حتى نهاية هذا العام ، كما ترجو أن تصلها مشاركة عدد أكبر من القراء والساهمين حتى تستكمل الرؤية التقييمية للمجلة ، وتجمع بين تصورات وأداء الخبراء ومقترحات الإطار الأوسع من المتعاملين مع المجلة .

ونأمل بهذه الأنشطة العلمية أن نكون قد توجنا مجهودنا الماضي بتوجهات العمل المستقبلي، مستفيدين من الخبرة الماضية ، ومتطلعين لإحداث تغييرات تستهدف تطوير المجلة ووضعها في مكان الريادة .

تتضمن مواد هذا العدد المشاز: دراسات لأوضاع الأطفال والمشكلات التي يعانونها ، كعمل الأطفال والتسول ، وكذلك تصورات لرؤى في مجالات تنمية القدرات ، كما احتوى ملف العدد – المكرس لأطفال ما قبل المدرسة – على موضوعات تتعلق باستراتيجيات التعلم والتعليم في هذه المرحلة، وأيضاً في التفكير الإبداعي واللعب .

وشارك في كتابة المقالات عدد من الكتاب والباحثين العرب من كل من (العراق ، ليبيا ، مصر ، تونس ، البحرين) ، تلك المقالات التي ناقشت موضوعات في أدب الأطفال والهوية الثقافية وآثار الهجرة ، والإخضاع الثقافي للطفل ، وتأثير الفقر على النساء والأطفال . كما تم عرض تجربة قطر في رعاية المتفوقين والموهوبين والمبدعين ، وتم أيضاً عرض لبعض الكتب الحديثة والدراسات الجامعية ، ولندوة المبدعين التي عقدها المجلس .

ونأمل أن تكون حصيلة هذا العدد مفيدة لكل القراء ، وإهداء متميزاً بمناسبة العام الجديد ، وكل عام وأنتم بخير .

الأمين العام د.مسعد عويس



عمل الأطفال: دراسة في المحددات الاجتماعية – الاقتصادية لعمالة الأطفال في البحرين

د. باقــــر سلمـــان النجـــار د. جـــــــــال شكري

> المضامين التربوية لسيكولوجيا فرويد في مجال الطفولة: الأنساق التربوية في نظرية التحليل النفسى

دعلى أسيعيد وطقية

دراسة مقارنة بين الأطفال المتسولين والأطفال العاديين في كل من الشعور بالوحدة النفسية، والسلوك العدواني، والشعور بتقدير الذات

د. جــمـال مــفــتــار حــمــزة

توظيف الألحان الغنائية الشعبية الفلسطينية في تتمية القدرات الموسيقية لدى الطفل الفلسطيني

د. محتمم خصر عديلة

د.باقــرسلمـان النجـار٥ د.جـــمـال شكري٥٥

تعتبر قضية العمل من القضايا المرتبطة بالوجود الإنساني ، فالعمل هو النشاط الدائم الذي يؤكد بقاء واستمرار المجتمع الإنساني ، ومن ثم يجب أن يوزع العمل بين أفراد المجتمع في ضوء القدرات والاستعدادات والاحتياجات . فالعمل ليس ترفأ أو نشاطاً لمل، وقت الفراغ ، وإنما ضرورة حتمها الوجود الإنساني . ويصبح العمل الإنساني مشكلة إذا قائم به من لا يملكون القدرات أو الاستعدادات لذلك ، وشغلت قضية عمالة الأطفال مراكز البحوث والدراسات في مختلف دول العالم ، لما لها من آثار متعددة مباشرة ، وبعيدة المدى على الأطفال انقسهم ، ومن ثم على المجتمع في المستقبل القريب .

وتندصر نشاطات الطفل في الغالب في المرحلة الأولى من حياته في مجالين اثنين، هما اللعب ، ويعد ذلك التعليم ، أو الاثنين معاً . ولتوليفة هذين العنصرين أو في اختلالهما أو في انتقائهما الآثر الكبير على سلامة النمو النفسي والاجتماعي للطفل ، خصوصاً إذا ما جاء عنصر أو نشاط العمل لينفي نشاط العنصرين السابقين ، محدثاً بالتالي اضطراباً ليس في نشأة الطفل الداخل مبكراً لسوق العمل ، وإنما محدثاً اضطراباً مماثلاً ، وربما

أستاذ علم الاجتماع – كلية الآداب – جامعة البحرين

الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة .

اختلالاً غير عادي في إمكانية مساهمة هؤلاء مساهمة فعلية في نمو مجتمعهم بعد ذلك بفعل ذلك الاختلال في عملية نموهم الاجتماعي والنفسي ، وكذا تخلف تحصيلهم ، خصوصاً إذا ما ارتفع حجم الداخلين المبكرين لسوق العمل ، كنتيجة لاتساع حجم الأسر الفقيرة ، وكذا ضعف القيمة الاجتماعية – الاقتصادية التي يضعها الأفراد التعليم في عملية النقلة الاجتماعية .

ويفقاً لتقارير اليونيسيف عام 1996 ، 1997 فإن عدد الأطفال العاملين يقترب من 200 مليون طفل في العالم ، تتراوح أعمارهم بين 6 – 8 سنوات <sup>(1)</sup> .

ورغم عدم توفر بيانات دقيقة عن المنطقة العربية ، لعدم توفر إحصاءات حول هذا الموضوع في الكثير من الاقطار العربية ، إذ يتم إدماج الكثير من الأطفال في مؤسسة العمل التابعة للأسرة ، وخصوصاً في قطاعي الفلاحة والرعى ، الأمر الذي قد لا يعتبر ضمن مدخلات عنصر العمل ، ويشكل عام فإن الأرقام المتوفرة تقدر حجم الطفولة العاملة في المنطقة العربية بحوالي 9 مليون طفل عربي ، تسربوا في الغالب من مرحلة التعليم الأساسى ، أو أنهم لم يكونوا جزءاً منه ، واندمجوا مبكراً في سوق العمل . ويتجه هذا الرقم للزيادة مع استمرار إخفاقات التنمية وعجز المؤسسة التعليمية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى عن إحداث النقلة الاجتماعية في حياة الداخلين فيها(2). ولا تختلف دول مجلس التعاون من حيث عدم توفر الإحصاءات عن الأقطار العربية الأخرى . والذي قد يزيد الأمر تعقيداً هو حداثة الاهتمام بالطفولة العاملة في المنطقة العربية ، ومنها المُليج. وتقدر إحدى الدراسات الحديثة حجم الطفولة العاملة في دول مجلس التعاون بحوالي 104 ألف طفل . تتركز في مناطق الثقل السكاني في منطقة الخليج العربي ، وهي المملكة العربية السعودية ، الذي قدر حجم ذلك بـ 83 ألف وسلطنة عمان بـ 11 ألف طفل(3) في حين يتوزع الباقي على الأقطار الخليجية الأخرى . ورغم أن البحرين هي واحدة من أوائل المجتمعات الخليجية التي تهتم بالموضوع على المستوى الأهلى ، إلا أن الظاهرة قد لا تزيد عن ألف طفل ، وقد تزيد بعض الشيء قليلاً أو كثيراً ، وتخضع الظاهرة لقدر من الموسمية ، حيث إنها ترتفع في مواسم الإجازات والعطلات عنها في فترات الدراسة ، كما أنها في جلها تتركز في قطاعات مثل تنظيف السيارات والسمك وفي الحمالين (العتالين) كما أن جلهم يأتى من خلفيات فالاحية ومن أسر فقبرة . وبتضافر عدة عوامل مساهمة في انتشار ظاهرة عمالة الأطفال في البلدان النامية ، البيئة الاجتماعية والاقتصادية وعناصرها التي تمثل المحيط الاجتماعي الذي يسمح بوجود هذه الظاهرة ، كالنمو السكاني والتركيب العمري للسكان والنشاط الاقتصادي والعوامل التكنولوجية والاستقطاب الاجتماعي للثروة ... إلخ ، إضافة إلى ما تحققه عمالة الأطفال لأصحاب العمل من مزايا انخفاض الأجور وعدم المسئولية والالتزامات الحكومية ، إضافة إلى عوامل مباشرة نتمثل في الفقر ورغبة الاسرة في زيادة الدخل ، إضافة إلى التسرب الدراسي الذي يمثل المنبع الرئيسي لعمالة الأطفال في أغلب دول العالم النامي .

وقد أشار "Hardd" في دراسة عن عمالة الأطفال إلى أن الفقر والمرض من أهم أسباب انتشار الظاهرة ، خاصة إذا ارتبط ذلك بانخفاض المستوى التعليمي وطموح الأسرة وتعليم الوالدين وتوافر الأعمال المناسبة للأطفال (4) . كما يوضح "Davids" أن قضية عمالة الأطفال من القضايا التي يجب أن توجه إليها جهود السياسة الاجتماعية ، لما لها من آثار على كيان المجتمع ، وفي بعض الأحيان تكون ضرورة من وجهة نظر الأسرة، إلا أن الآثار السلبية التي تصاحبها قد تدفع إلى الانحراف ، ومن ثم ترتبط عمالة الأطفال بقضايا حقوق الإنسان عامة ، والأطفال على وجه الضموص ، لترسيخ فكرة العدالة الاجتماعية (5) .

وتشير عزة حجازي في دراسة لها إلى أن أوضاع عمالة الأطفال في مجتمع ما بعد الصناعة تستلزم تضافر الجهود العالمية والمحلية ، فالقضية لم تعد قاصرة على مجتمع بعيثه ، وإنما قضية ترتبط بإعداد النشء المستقبل . ورغم أن هناك أراء متعددة في قضية عمالة الأطفال بين مؤيد تحت شروط ومعارض ، فإن إطلاق عمالة الأطفال دون تدخل حكومي واع قد يؤدي إلى مشكلات مجتمعية تمس كيان رئيسي في المجتمع ، وهو الأسرة، وتسبب خللاً في البناء الاجتماعي والاقتصادي(<sup>(6)</sup>).

وتمثل هذه الدراسة جهداً علمياً متواضعاً للقائمين عليها ، كما أنها تمثل واحدة من الاهتمامات الأولى التي قامت ويرزت بسببها الجمعية البحرينية لتتمية الطفولة . كما أنها تمثل محاولات التصدي لمشكلات الطفولة وعلاجها ، وكذلك التعرف على حجمها وأسبابها في المجتمع البحريني .

# أولاً : عمالة الأطفال : الظاهرة القديمة / الجديدة

منذ نشأة منظمة العمل الدولية، إهتمت اهتماماً بالفاً بالقضاء على عمالة الأطفال ، التي بدأت في بداية عهد التصنيع ، وقد اعتمدت المنظمة منذ تأسيسها عام 1991 اتفاقية لحظر عمالة الأطفال دون سن الرابعة عشرة وعقدت الاتفاقية رقم 188 بشأن المد الأبنى لسن العمل كمرحلة حاسمة من التشريع الدولي ، وتلتزم كل الدول التي تصدق عليها، ونصت على ما يلى :

- استغلال الطفولة هو أبشع الشرور وأقساها على الإنسان.
- اتباع سياسة تسعى إلى القضاء الفعلى على عمالة الأطفال ،
- تحديد السن المناسب للعمل ، الذي لا يقل عن سن الانتهاء من الدراسة الإلزامية .
  - رفع السن الأدنى تدريجياً وفقاً لظروف العمل .

هذا .. وتعود ظاهرة عمالة الأطفال البداية الأولى لنشاة الرأسمالية ، وهي المرحلة التي التسمت بمنافسة شديدة بين المنتجين وأرباب العمل لتعظيم الربح ، باعتباره شرطاً من شروط البقاء . ولجا أصحاب العمل لخفض تكاليف الإنتاج عن طريق توظيف النساء والأطفال وبأجور زهيدة وفي أوضاع عمل متينية .

ومنذ ذلك التاريخ أصبحت عمالة الأطفال ظاهرة معروفة وواسعة الانتشار ، سواء في المجتمعات المتقدمة أم المتخلفة . وعلى الرغم من أن عمالة الأطفال في الدول المتقدمة آخذة في الانحسار بفعل التشريعات وعمل المنظمات غير الحكومية ، إلا أنها مازالت قائمة ومتزايدة في الكثير من أقطار العالم الثالث ، وقدرت من قبل بعض المنظمات الدولية بأكثر من مئة مليون طفل .

ويفق إحصاءات العالم لعام 1995 فإن 73 مليون طفل دون 14 سنة يعملون . وتعادل هذه النسبة حوالي 13,2٪ من إجمالي عدد أطفال العالم ، وتحتل آسيا المرتبة الأولى بنسبة 33٪ ، وأفريقيا بنسبة 34.3٪ ، وينجلاديش 11.1٪ . والصين 16.1٪ ، الهند 4.4.1٪ وياكستان 17.1٪ ، وتركيا وساحل العاج 25.5٪ الأرجنتين 4.5٪ وللكسيك 6.7٪ ، وإيطاليا 4.0٪ أ

أما في المنطقة العربية ، فإن التقديرات تشير إلى أن حجم الطفولة العاملة يقدر بـ 9 مليون طفل ، حيث منهم 2 مليون يعملون في مصر في مواقع يحرم القانون العمل فيها لمن

هم دون سن السابعة عشرة ، مثل المدابغ وأفران الصهر وصناعة الزجاع والتشييد والبناء، إلا أن إحدى الدراسات الحديثة في مصر تشير إلى أنه رغم تزايد حجم الظاهرة، إلا أن جلهم – وقدر بـ 77٪ – في القطاع الزراعي ، حيث يجذب هذا النوع من العمل أعداداً ضخمة من الأطفال ، وخصوصاً في المواسم الزراعية . ومن الملاحظ أن قطاعاً ليس ببسيط من الطفولة العاملة في مصر يقدر بـ 26٪ لم يلتحق بالتعليم ، بمعنى عدم توفر فرصة التعليم أو إحجامه عن اللحاق به . كما أن قطاعاً من هذه الطفولة يعمل بدون أجر، قدر بـ 26٪ لدى ذويهم ، وخصوصاً في القطاع الزراعي .

أما في المغرب وهي ، واحدة من الدول العربية التي أبدت لهذا القطاع قدراً من الاهتمام ، فيقدر حجم الطقولة العاملة فيها بما نسبته 1.51٪ من أطفالها من البنين والبنات، وتعمل الطقولة هناك في الغالب في قطاع الزراعة الذي يستوعب حوالي 70٪ من عمالة الطقولة يليه من حيث الأهمية قطاع صناعة السجاد الذي قدر بأنه يستوعب ما يقارب من 18٪ من الطقولة العاملة ، يليه في ذلك قطاع الغزل والنسيج وصناعة الأحذية . وتشير إحدى الدراسات المغربية إلى الآثار الصحية على الأطفال العاملين في قطاع الزراعة ، من حيث تعرضهم لمخاطر المبيدات الحشرية والإصابة بالآلات الزراعية الحادة ، بالإضافة إلى الأضرار والمشكلات البصرية التي لحقت بالفتيات العاملات في صناعة السجاد المغربية (8) .

وفي الأردن يبلغ عدد الأطفال العاملين فيها قرابة المليون ، جلهم من الذكور (93,2%) وهي تنتشر - كما في الاقطار العربية الأخرى - في أوساط الأسر الفقيرة، وخصوصاً في أوساط الأسر التي لا يعمل فيها معيلوها .

وبخلاف الكثير من الأقطار العربية الأخرى ، فإن الجزء الأكبر من الأطفال العاملين يعملون في قطاع تجارة التجزئة والفندقة 24٪ وفي الصناعات التحويلية 18,1٪ ، في حين لايستوعب قطاع الزراعة إلا ما نسبتة 4,5٪ من الطفولة العاملة <sup>(9</sup>) .

ولا تضلف الأقطار العربية الأخرى من حيث تزايد حجم الظاهرة فيها أو قطاعات عمل الطفولة ، وخصوصاً في اليمن ولبنان وسوريا والسودان . ولابد من الإشارة هنا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية للتمثلة في الحرب الأهلية في السودان ، أبرزت وبشكل واضح ظاهرة أطفال الشدوارع street kids ، وفاقت في ذلك المماثل لها في الاقطار العربية الأخرى ، وأن محاولات معالجة المشكلة ، كما هو الحال في لبنان ، لم تثمر عن حلول ملموسة في ظل ضعف الاهتمام الرسمي ، وضعف في حركة المنظمات الدولية والمحلية المهتمة بذلك(<sup>(10)</sup>).

ومما سبق يتضع أن الظاهرة ، رغم أن الكثير من المجتمعات العربية قد خبرت عمالة المطفولة في قطاعاتها الاقتصادية التقليدية عندما كانت المؤسسة الاقتصادية تابعة للأسرة، وكانت تمثل عنصر من عناصر التنشئة الاجتماعية التي تخضع الأسرة افرداها لها ، إلا أن اندماج العالم العربي في النظام الرأسمالي العالمي ، وإخفاقات التنمية العربية خلال العقود الثلاثة الماضية ، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الفقر والبطالة ، قد ساهم في انتشار ظاهرة الطفولة العاملة بما تحمله من مصاحبات اجتماعية ونفسية لهذا القطاع وللمجتمع برمته .

# ثانياً : العوامل الموثرة في عمالة الأطفال

تتباين العوامل والمسببات المؤثرة في بروز ظاهرة عمالة الأطفال من قطر لآخر ، إلا أن الأقطار العربية تشترك في مجموعة من المسببات الموضوعية ، كالعوامل الاقتصادية والاقطار العربية تشترك في مجموعة من المسببات الموضوعية . ولايفوتنا الإشارة هنا أن من أسباب الظاهرة ، ظروف وعوامل قد ترجع للطفل ذاته ، كتعثره الدراسي لأسباب متعلقة بضعف قدراته المكتسبة ، أو عدم رغبته فيه ، أو لأسباب متعلقة بظروف اجتماعية تقود إلى تعثر وانحراف في مستقبل الطفل ، منها البيئة الاجتماعية المحيطة للجيرة وشلة الحي والمدرسة وغيرها .

# أ- العوامل الاقتصادية

يعتبر العامل الاقتصادي واحداً من المتغيرات الفاعلة في ظاهرة عمالة الطفولة ، فالتحويلات الاقتصادية التي تمريها الكثير من أقطار العالم الثالث والوطن العربي ، بالإضافة إلى تبني سياسات إعادة الهيكلة والتصحيح الاقتصادي أسهمت في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الاسعار والبطالة ، الأمر الذي أدى – وفي غياب نظام شبكات الضمان الاجتماعي – إلى تردي الأوضاع المعيشية للكثير من أسر ذوى الدخول المحدودة

أو المعدومة ، مما حدا بها لدفع أبنائها ، من أجل تحسين مستويات معيشتها ، بالدخول المبكر في سوق العمل ، ويمعنى آخر .. إن انخفاض بدخل الأسرة وقلة مواردها المالية أو عدم ضمان استمرار هذه الموارد ، أو تعطل رب الأسرة ، كلها عوامل فاعلة في عدم بدخول التعليم أو التسرب منه أو تركه والالتحاق المبكر بسبوق العمل ، والحقيقة أن العامل الاقتصادي لاينعل فعله في كل الأسر بذات الطريقة أو بنمطية محددة ، فالأسر الأقل بدخلاً والاقل تفوذاً هي الأسر الاكثر عرضة للدخول المبكر الإبنائها في سوق العمل، إذا ما قورنت بأسر الفئات الطيا والوسطى (أأ) .

وتشير إحدى الدراسات التي تم إجراؤها في مصر على ظاهرة عمالة الأطفال إلى أن تدنى دخل الأسرة أدى إلى تعظيم قيمة إسبهام الطفل بأجره في رفع المستوى الاقتصادي للأسرة ، حيث يتراوح تقدير هذا الأسهام وفقاً لبعض الدراسات ما بين 22,8٪ و 30,7٪ من دخل الأسرة .

ويفسر هذا زيادة عمالة الأطفال في الأسر التي تعاني من الفقر ، إذ تبلغ نسبة الأسر ذات المستوى الاقتصادي المتدنى ، ممن التحق أبناؤها بالعمل 51,3 في المناطق المضرية ، مقابل ما نسبته 75٪ في المناطق الفلاحية ، وتؤكد دراسة أخرى تم إجراؤها في المغرب على أطفال عاملين في أحد مصانع السجاد في مدينة فاس أن 89٪ من الأطفال العاملين ينتمون لأسر ذات مستويات دخل متدنية ، وأن الدافع لهم هو الحاجة الاقتصادية ، وبالمثل نجده في لبنان ، حيث خرجت إحدى الدراسات بالقول أن أكثر من نصف أفراد عينة الدراسة قد أشاروا إلى أن العاجة الاقتصادية هي وراء دخولهم المبكر لسوق العمل ، وأن بعض هذه الأسر يمثل دخل أطفالها مصدرها المادي الوحيد (12) .

ولابد من الإشارة هنا ، إلى أن الفقر والعوز الاقتصادي قد يكون عاملاً مباشراً وأساسياً في عمالاً أطفال الكثير من الأسر ، إلا أن ، وفي الوقت ذاته ، قد يكون هناك دخول مبكر لأبناء بعض الأسر الغنية لأسباب متعلقة بالأسرة ذاتها ، من حيث علاقة الزوج بالزوجة ، أو لأسباب متعلقة باضطراب المسيرة التعليمية للطفل ذاته ، الأمر الذي قد يدفعه مبكراً لسوق العمل ، إلا أنه لوحظ كذلك ، أن أبناء الأسر الغنية قلما يعملون في مجالات عمل تتسم بالخطورة ، إذا قورنوا بأبناء الأسر الفقيرة([3]) .

#### 2- الإخفاق الدراسي

يمثل التعليم عنصراً مهماً في بيئة الطفل ، فالكثير من الدراسات التي تناولت مشكلة عمالة الطفولة بالمعالجة تؤكد حقيقه مؤداها وجود صلة مباشرة بين عمالة الأطفال ومشكلات التعليم الأساسي ، بالإضافة لارتباط المستوى الاقتصادي بالأسرة بمستوى تعليم أفرادها الدراسي ، وانعكاس ذلك على الأداء والطموح الدراسي للأطفال من أفرادها كذلك ، وأمام زيادة تكلفة التعليم بالنسبة لبعض الأسر الفقيرة ، وعجز النظام التعليمي عن تحقيق النقلة الاجتماعية للداخلين فيه ، وفشله في تزويدهم بمهارات عملية ذات الارتباط بالواقع ، فإن النتيجة لن تكون إلا في ما نلحظه من ارتفاع في معدلات التسرب في أوساط طلبة المراحل الأساسية من نوى الدخول المتدنية ، لذا فإن الباب الوحيد المفتوح لهم بعد إخفاقهم الدراسي هو الانخراط في حقل العمل ، أو البحث عنه (أله) .

وتوضح إحدى دراسات اليونيسيف على الطفولة العاملة في مصر أن 80% من أفراد العينة هم من المتسربين من التعليم وأن 20% لم يستوعبهم التعليم على الإطلاق ، وبالمثل نجده في لبنان ، حيث توضح الدراسات أن 53٪ من عينة الدراسة الطفولة العاملة هم من الذين تسربوا من التعليم الأساسي لأسباب متعلقة بالإخفاق الدراسي ، أو عدم قدرة أسرهم على تحمل الأعباء الاقتصادية لتعليم أطفالهم (51) .

وتتعدد الأسباب المساهمة في رفع معدلات التسرب الدراسي في أوساط الأسر الفقيرة ، من أسباب ذات علاقة بالأسرة ، كعلاقة الوالدين بالطفل وبأنفسهم ، وكذلك انخفاض مسترى تعليمهم ، إذ تشير الدراسات إلى أن معدلات الأمية في أوساط هذه الأسر تصل إلى أكثر من 58٪ في مصر ، وإلى أسباب أخرى اقتصادية تتمثل في قلة الموارد المالية لهذه الأسر ، التي يصبح عمل هؤلاء الأطفال بالنسبة لهم أكثر من ضرورة .

من هنا نخلص إلى أن الكلفة الدراسية لأبناء الأسر الفقيرة ، بالإضافة للتمثر الدراسي الذي قد يكون من أسباب غياب البيئة الصالحة للدراسة في أوساط هذه الأسرة أو الوعي بأهميته ، بالإضافة لسوداوية المستقبل الوظيفي لداخلي العملية التربوية بشكل عام ، والمشكلات الأسرية في علاقة الآباء بالزوجات وفي علاقتهما بأبنائهم ، كلها أسباب فاعله في الدخول المبكر لقدر ليس بصغير من الطفولة العربية في سوق العمل .

# 3- التشريع

في الواقع هناك قصور في القوانين الوطنية في التعامل مع ظاهرة عمالة الأطفال، على الرغم من توقيع أغلب الدول العربية على الاتفاقية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن العمل ، التي تلزم الدول بالتصديق عليها مع منظمة العمل الدولية ، والتي تتضمن اتباع سياسات ترمي إلى ضمان القضاء الفعلي على عمالة الأطفال وتحديد السن المناسب ، وبالتالى فإن هذه المعايير تؤكد أن الطفولة يجب أن تخصص للتعليم ، وليس العمل .

ومن ثم فإنه يجب دراسة واقع الظاهرة ، وإقتراح التصورات التشريعية ، وتدخل المؤسسات الأهلية والحكومية لضمان ، ليس فقط التعرف على التشريعات التي تمنع أو تحد المؤسسات الأطفال ، وإنما القدرة على تطبيقها في الواقع العملي ، وترفير السبل البديلة للأسر التي تنفع أبناها للعمل ، نتيجة العوز والحاجة ، وكذلك التنسيق مع المؤسسات التعليمية المختلفة للحد من التسرب الدراسي الذي يدفع المتسريين إلى سوق العمل والاهتمام بمراكز التكوين المهني أو التدريبي المهني الفئات التي تسريت بالفعل من التعليم.

# ثالثاً: المساحبات المجتمعية لعمالة الطفولة

احتل موضوع عمالة الأطفال أهمية في أجندات المنظمات الدولية المعنية بالطفولة، وكذا منظمة العمل الدولية ، ويبرز حجم الآثار والمصاحبات المترتبة على هذه الظاهرة على الطفولة والأسرة وبالتالي المجتمع حجم الاهتمام الذي احتله هذا المرضوع على المستوى الدولي خلال السنوات الخمس الأخيرة . من هنا خصص في شهر يونيو 1998 مؤتمر دولي لهذا الغرض ، نظمته منظمة العمل الدولية في جنيف . ولا تتمثل خطورة عمالة الطفولة في كونها منافية للأعراف والاتفاقيات الدولية وقوانين العمل المطية ، وإنما في إحداثها الكثير من الآثار السلبية النفسية والاجتماعية والصحية للطفل بالإضافة إلى كونهم – أي الأطفال – بدخولهم المبكر في سوق العمل سيكونون محرومين من مرحلة / مراحل متكوينهم النفسي والاجتماعي وهي مرحلة الطفولة والمراهقة .

# ا- الصاحبات الاجتماعية / النفسية للدخول المبكر في عالم الكبار.

مؤسسة العمل هي مؤسسة تحكمها قيم ومنطق وقوانين الكبار ، كما أنها مؤسسة يبرز فيها الصراع بين منتسبيها في أقصى وأعنف أشكاله ، فبدلاً من أن تمثل الأسرة وحدة وعنصر التنشئة الأساسية للطفل ، تبرز مؤسسة العمل يمنطقها الخاص القائم على منطق الربح والخسارة والصراع ورسم شخصية الطفل الداخل مبكراً في عالمها ، الأمر الذي يحرم الطفل من اكتساب مهارات وقيم ضرورية في تشكيله الاجتماعي والنفسي . كما أن الأطفال ، وفي ظل غياب الرقابة الرسمية والأسرية ، وخصوصاً أولئك العاملين في الورشات والمصانع الصغيرة ، ومواقع البناء ، كثيراً ما يتعرضون لاعتداءات وتحرشات جنسية من قبل بعض العاملين من الرجال ، والغريب أن البعض من هؤلاء الأطفال ، بدلاً من الارتباط بجماعات من ذات السن ، أي من الأطفال ، نراهم يرتبطون بجماعات من الكبار ، وربما أحياناً يمارسون بعضاً من أساليب لعب ولهو الكبار .

من ناحية أخرى ، فإن بعض الدراسات تشير إلى أن الأطفال العاملين يتسمون بمجموعة من السمات الشخصية ، من أهمها : أنهم أكثر استقلالية وشعوراً بالكفاءة والقدرة على الكفاح ، كما أنهم في ذات الوقت أكثر عدوانية من الأطفال غير العاملين . كما لوحظ كذلك أن الأطفال العاملين يتعرضون لشتى أساليب الإيذاء النفسي والجسمي من قبل صاحب العمل أو بعض العاملين فيه مما يترتب عليه سوء التوافق النفسي واللهني، وكذلك انخفاض درجة التوافق الاجتماعي والشخصي لدى الأطفال العاملين ، إذا ما قورنوا باقرانهم من غير العاملين .

# 2- المساحبات الصحية لعمل الأطفال

يتعرض الأطفال العاملون لمضاطر صحية في غاية الخطورة ، مثل الضوضاء ، والحرارة الشديدة وخصوصاً في المضابر والأفران والورشات ، كما أنهم قد يتعرضون لعامات مستديمة بسب الإصابة من أدوات لايجيدون استخدامها ، أو ببعض الأمراض نتيجة التعرض لبعض المواد الكيماوية أو الأثرية والغبار ، وخصوصاً أولئك العاملين في المجالات الإنشائية وأعمال التنظيف ، الأمر الذي قد يؤدي للإصابة بأمراض في الجهاز التنفسي والتحجر الرثوى والحساسية . كما أن الأطفال العاملين في الزراعة هم الآخرون عرضة للإصابة بإصابات قد تكون بليفة أحياناً بفعل جهل أو عدم قدرة على استخدام عرضة للإصابات قد تكون بليفة أحياناً بفعل جهل أو عدم قدرة على استخدام الآلات والأدوات الزراعية ، أو الإصابة بأمراض أحياناً خطيرة لتعرضهم للمواد الكيمائية السامة والمستخدمة في الزراعة أو نتيجة التعرض المبيدات الحشرية (17) .

# رابعا : الجهود المبذولة للتعريف بمخاطر الطفولة العاملة وحمايتها

## ا- هناك جهود عالية تبذل لنع عمالة الأطفال تتمثل في الجهود التالية:

- أ- ما أصدرته منظمة العمل الدولية لحظر عمل الأطفال دون سن 14 في المؤسسات المناعة .
  - ب- وثيقة حماية الطفولة الصادرة عام 1959 وما تبعها في لجان حقوق الإنسان .
- -- الندوات التي ينظمها مكتب العمل الدولي ، خاصة ندوة إسلام أباد 1992 وندوة جنيف لعام 1998 .
- د- ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية كدليل للعاملين عن أثر الأعمال الخطرة على صحة
   الطفل .
- ما تقوم به منظمة اليونسكو من جهود وخطط عمل لتابية الإحتياجات التعليمية الطفولة .
- و- ما تنظمه اليونيسيف من برامج لرعاية الأطفال ذوى الظروف الصعبة منذ عام 1986
   وطالبت من كل دولة دراسة وضع أطفالها ، ووضع البرامج المناسبة لهم .

#### 2- الجهود العربية المبدولة لرهاية الأطفال العامان:

- مؤتمر الطفل العربي الذي نظمته جامعة الدول العربية ، والذي تمخض عن إعلان ميثاق
   حقوق الطفل العربي .
- عقد مؤتمر الطفل العربي والتنمية ، وإنشاء المجلس العربي للطفولة والتنمية، حيث
   تحددت أهداف المجلس فيما يلى :
- تحديد احتياجات الطفولة العربية الراهنة والمستقبلية ، ورسم أولويات العمل لتطوير
   الأوضاع ، من خلال رؤية تنموية شاملة .
  - توعية الأسرة والرأى العام العربي بمشكلات الطفولة .
  - صياغة المشروعات والبرامج والأنشطة لتنمية الطفولة .
    - المساهمة في رفع كفاءة العاملين في مجال الطفولة ،
- دعم المؤسسات القومية والقطرية الحكومية منها والأهلية في تخطيط وتتفيذ المناسب
   من المشروعات .
  - التعاون والتنسيق مع المنظمات الأخرى .

#### ويتم ذاك من خلال:

- إنشاء مركز بحوث متخصص لتنمية الطفولة ، وتحقيق قاعدة معلومات إحصائية .
  - تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية حول الطفل العربي .
- -- دراسة أساليب التربية الموجهة للطفل العربي قبل المدرسة وفي المراحل التعليمية الأولى .
  - إقامة لجان وطنية أهلية مساندة لأهداف ويرامج المجلس ، ودعمه مادياً ومعنوياً .
    - تقديم الاستشارات الفنية والدعم للمؤسسات التي تعمل في مجال الطفولة .
      - تطوير البرامج الإعلامية بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والمنظمات .
- الوقوف على التجارب العالمية الرائدة في مجال الطفولة ، والاستفادة منها على
   المستوى المحلي<sup>(19)</sup> .

# خامساً : حول الدراسة وأهدافها :

#### ا- أهداف الدراسة

تسعى الدراسة الراهنة إلى التعرف على المحددات الاجتماعية - الاقتصادية المؤثرة في بروز ظاهرة عمالة الأطفال في البحرين ، من خلال تحديد هذه المحددات الاجتماعية والاقتصادية بدراسة ميدانية هي الأولى من نوعها ، لربما على مستوى منطقة الخليج العربي. ولاتقتصر على التعرف على الواقع الاجتماعي للأطفال العاملين ، وإنما تستهدف كذلك وضع مؤشرات تصورية التعامل مع هذه الظاهرة تحكماً في الأسباب ، وتهذيب للأثار والنتائج .

# 2- أهمية الدراسة

تستمد هذه الدراسة أهميتها من عدة جوانب:

أ- معرفية ، وتبحث في الأصل السوسيولوجي لمشكلة عمل الأطفال ، علنا نخرج بتفسير لهذه الظاهرة يختلف في ذلك في بعض جوانبه عن ظاهرة عمالة الطفولة في المجتمعات الأخرى ، خصوصاً ونحن نتحدث هنا عن مجتمع نفطي أو شبه نفطي أو هكذا قد جات الدراسات على تصنيفه .

- 2- التعرف على واقع المشكلة وأبعادها الاجتماعية الاقتصادية وأهم المتغيرات / المحددات الفاعلة فيها ، كالمتغير الاقتصادي ، مثل مستوى الدخل وظروف المعيشة ، أو المتغيير الاجتماعي كمحدد الأسرة وعدد أفرادها أو ظروف معيشتها أو / المحدد التعليمي وموقع المبحوثين فيه .
- 8- اقتراح سياسة / سياسات مؤسساتية أو معرفية أو مهنية قد تساهم في الحد من نطاق المشكلة ضمن استراتيجية طويلة الأمد تنزع نحو حل المشكلة من المجتمع البحريني.

وقد واجهنا هذا إشكالية تعريف وتحديد موضوع الدراسة ، وهل موضوع الدراسة الذي نحن بصدد معالجته يقع في خانة المشكلات ، من حيث أثارها وعمق تغلقها في علاقات المجتمع وينيته الاجتماعية ، أم أنها ظاهرة اجتماعية أم أنها مشكلة وظاهرة معاً . علاقات المجتمع وينيته الاجتماعية ، أم أنها ظاهرة اجتماعية أم أنها مشكلة وظاهرة معاً . ثم ما هو المصطلح الأقرب لوصف حالة هؤلاء الأطفال ، هل هم ، أو بالأحرى هل مصطلح أطفال الشوارع Child Labour أو وجدنا أن المصطلح الأشر هو الأقرب لوصف حالة عمل الأطفال نسبياً في المجتمع البحريني ، من حيث إن المصطلح الأول يصف حال أطفال مقتلعين قسراً أو يسراً من أسرهم في الأرياف والمناطق اللاحضرية ومدن الصغيح واستزرعوا في مدن عاجزة عن توفير المأوى والعمل لهم ، فتاهوا بالتالي في شوارعها . كما نلحظها في مشكلة أطفال الشوارع في البرازيل والأرجنتين والغلين والهند ومصر والسودان .

#### 3- مطاهيم الدراسة

١- مفهوم المحددات الاجتماعية والاقتصادية:

يقصد بالمحددات الاجتماعية والاقتصادية في هذه الدراسة العوامل التي ترتبط بقضية عمالة الأطفال على النحو التالي:

#### أ- المحددات الاجتماعية

- العوامل الديموغرافية وتشمل:
- فئات العمر للأطفال العاملين .
  - عدد أفراد الأسرة ،

- عدد الذكور والإناث -
- المالة الاجتماعية للوالدين .
- الترتيب الولادي للأطفال العاملين.
- الترتيب الولادي للإخوة العاملين الطفل.

# 2- الموامل الاجتماعية

- طبيعة عمل الوالدين.
- -- مساعدة الأخوة للأسرة .
  - منطقة السكن .
  - عبد غرف المنزل .
    - مرافق المنزل.
- امتلاك الأسرة الأدوات التكنولوجية الأساسية (تليفزيون مكيف غاز كيروسين ماكينة خياطة كماليات .. أخرى) .

#### 3- العوامل التعليمية

- -- تعليم الطفل العامل .
  - السنة الدراسية ،
- عند مرات الرسبوب والإعادة .
  - المستوى التعليمي .
    - توقيت الدراسة.
- المرحلة التي ترك فيها الدراسة ، وأسباب ذلك .
  - المشاكل المدرسية .

#### ب- المحددات الاقتصادية

- نوع المهنة التي يعمل فيها الطفل.
  - عمل الوائدين وعلاقته بالدخل.
    - مصادر دخل الأسرة .
      - أوجه إنفاق الأسرة .
      - حجم دخل الأخوة .

- حجم بندل الطفل من العمل ،
- مجالات إنفاق الطفل اليومي .
- أوجه الإنفاق لدخل الطفل من العمل.
  - ج- مفهوم عمالة الأطفال

يمثل مفهوم العمالة بصفة عامة كافة الأفراد الذين تجاوزوا حداً معيناً من العمر، والذين يمكن تصنيفهم في إحدى الفئات التالية :

- العاملين بأجر .
- العاملين لحسابهم الخاص .

فهم يزاولون النشاط الاقتصادي لفترة زمنية غير محددة مقابل الحصول على أجر في نهاية العمل<sup>(19</sup>) .

ويقصد بعمالة الأطفال تشغيلهم في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية بعيداً عن الإطار الأسري وفي مقابل أجر مادي ، وليس من شك في أن الطفل حين يستغل بهذه الصورة ، إنما يصرم ويمنع في ذات الوقت من أن يعيش طفولته ويحظى بالتعليم الاساسي؛ وتكين النتيجة أن يعاق نموه وتهدر طاقته ، وتزداد عمالة الأطفال عندما يتعرض كيان الطفل وحياته لأعمال خطرة وساعات طويلة(20)

والأطفال الذين ينطبق عليهم مفهوم الأطفال في البحرين هم الذين لم يتجاوز سنهم 18 عاماً ، وفقاً المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 التي عرفت الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة .

وتشير تقارير اليونيسيف إلى أن عمالة الأطفال تكون استغلالاً إذا ما اشتملت على:

- 1- أيام عمل كاملة في سن مبكرة ،
- 2- ساعات عمل طويلة غير مناسبة .
- 3- أعمال مجهدة لا تناسب المرحلة العمرية .
- 4- العمل والعيش في الشارع وفي ظروف قاسية ،
  - 5- أجر غير كاف .
  - 6- مسئوليات زائدة عن الحد ،
  - 7- أعمال تحول دون التحاق الطفل بالمدرسة .

- 8 أعمال تحول دون تمكن المغلل من تحقيق النمو الاجتماعي والنفسي الكامل. وقد نصت المادة (51) من قانون العمل في دولة البحرين على أنه لا يجوز تشغيل الأحداث إلا بالشروط التالية:
  - المصول على تسريح من وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
- 2- توقيع الكشف الطبي قبل التحاقهم بالعمل التاكد من لياقتهم الصحية وتوثيق الكشف الدوري عليهم ، ويثبت ذلك بشهادة يصدر بتجديدها قرار من وزير الممل والشئون الاجتماعية .
- 3- أن يكون تشغيلهم في غير المناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر
   بتجديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية .

وقد صدر قرار وزير الصحة رقم 6/6/1997 في شان تحديد الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة بالنسبة للأحداث ومنها :

- الأعمال التي تتطلب التعرض لأي مادة ذات نشاط إشعاعي .
  - صناعات استخراج البترول وتكريره .
- العمل في الأفران ، كالمخابز أو أفران صهر المعادن وتكريرها .
  - صناعة الألومنيوم .
  - أي صناعات ذات علاقة بالمفرقعات .
    - صناعة الزجاج .
    - غيرها من الأعمال الخطرة .

ولابد لنا كذلك أن نفرق بين عمالة الأطفال Child Employment وأطفال الشوارع ostreet kids من حيث إن كلتا المشكلتين قد تنطلقان من أسباب اقتصادية واجتماعية ، إلا أنهما تختلفان في أن الثانية – أي طفل الشوارع – قد هرب أو هُرب من أسرته وقد ، أو قد لا يتلحق بها بعد ذلك ، في حين أن الأطفال العاملين قد يعملون في أعمال معروفة ومحددة ، قد لا يجيزها القانون ، إلا أن أطفال الشوارع في جلهم يعملون في قطاعات لا يجيزها القانون ، كالسرقة وترويج المخدرات ، أو نقلها ، أو في التسول ، كما أنهم يجعلون من الشوارع ليلاً ملجاً وفراشاً ، وتكثر الظاهرة بصورة واضحة في أقطار أمريكا اللاتينية وشرق وجنوب أسيا وبعض الاتطار العربية ، كمصر والسودان ولبنان وغيرها .

#### 4- الإجراءات المنهجية للدراسة

- نوع الدراسة : دراسة استطلاعية .
- المنهج المستخدم: المسح الاجتماعي بالعينة .
  - تساؤلات الدراسة :

تسعى هذه الدراسة للإجابة على تساؤل رئيسي ، مؤداه :

ما هي المحددات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بعمالة الأطفال ؟.

ويتفرع من هذا التساؤل الرئيسي التساؤلات التالية :

- ما هي المحددات الديمغرافية لعينة الدراسة ؟
  - ما هي المحددات التعليمية لعينة الدراسة ؟
- ما هي المحددات الاجتماعية لعينة الدراسة ؟
- ما هي المحددات الاقتصادية لعينة الدراسة ؟

#### 5- أدوات الدراسة

- أ- استمارة استبيان تضمنت العلومات الأتية:
  - أ- البيانات الأولية .
  - 2- محددات ديمغرافية ،
- فئات العمر عدد أفراد الأسرة الحالة الاجتماعية التريب الولادي للطفل
   العامل والأخوة العاملين .
  - 3- محددات اجتماعية :
- طبيعة العمل الوالدين منطقة السكن عدد القرف الخدمات داخل المنزل امتلان الأسرة للخدمات الحديثة .
  - 4- محددات تعليمية
- الوالدين السنة الدراسية الرسوب التسرب الاعادة توقيت الدراسة المشاكل للدرسة ،
  - 5- محددات اقتصادية
- نوع المهنة عمل الوالدين الدخل ومصادره الانفاق دخل الأسرة دخل

الطفل اليومي - انفاق الطفل اليومي.

2- إضافة إلى المقابلة البحثية لجمع البيانات والمعلومات .

3- المعاملات الإحصائية .

#### 6- مجالات الدراسة

- المجال البشري،

عينة عشوائية من 135 فرداً من الأطفال العاملين في المجالات التي تستقطب عمالة الأطفال ، مرزعة كالتالي :

نقل الأمتعة في الأسواق 48 فرداً.

منظف السيارات 22 فرداً.

أعمال أخرى 29 فرداً .

وقد استخدمت استراتيجية العينة المتاحة من خلال مناطق العمل .

- المجال الزمني

استغرق إجراء الدراسة 6 أشهر.

#### 7- يعض من فروض الدراسة

يمكن هنا صياغة أهم فروض الدراسة على النحو التالى :-

- أ- إن معدلات عمالة الأطفال ترتفع في أوساط الأسر الريفية عنها في أوساط الأسر الحضرية .
- إن الأسر الريفية يكاد في بعضها أن يجمع بين نمط العمل في الأسر كجزء من
   عملية التنشئة الاجتماعية ، في حين أن بعض أطفال الأسر الأخرى متمثل في عمالة
   أطفال العمل بأجر .
- ج- تكاد أن تختفي من الظاهرة / المشكلة عمالة الإناث من الأطفال ، إلا في حدود ضيقة جداً ولا تكاد أن تذكر في خدمة المنازل .
- د- إن عمالة الأطفال تكاد أن تكون في الأعمال السبهلة المحدودة الفطورة ، إلا أن هذا
   لايفي بالطبع خطورتها على عملية النمو النفسي والاجتماعي للطفل .

- هـ إن عمالة الأطفال هنا في بعضها عمالة موسمية ، من حيث إنها تكثر في العطل والاجازات وتقل في دونهما .
- و- إن ساعات العمل اليومي لهؤلاء الأطفال تقدر بثماني ساعات يومياً ، وقد تقل عن ذلك
   أو تزيد في بعض الحالات بقليل أو كثير .
- ز- إن الظاهرة في عمومها لا تقارب مثيانتها في الدول العربية الأخرى وفي أقطار العالم الثالث ، إلا أنه أي ظاهرة مرشحة لأن تأخذ مداها المشكلي ، إذا ما تركت دون حل/ حلول ناجحة .

# سادساً ، تحليل نتائج الدراسة

تحاول هذه الدراسة ، وكما أشرنا سابقاً ، التعرف على الحجم النسبي للطفولة العاملة وأسبابها الاجتماعية والاقتصادية ، وهي في الواقع دراسة استطلاعية تهدف إلى التعرف على أبعاد المشكلة الاقتصادية والاجتماعية ، وصولاً للحل الذي يجب أن تساهم فيه ، ليس فقط الطرف الرسمي ، وإنما مجموعة المؤسسات الأهلية المهنية والمهتمة بالطفل في المجتمع البحريني .

ا – المحددات الديمغراهية لعينة الدراسة ترنيع المينة فقاً لفئاتها المرية – جدول رقم (ا)

| 7.   | العصد | الفئة العمرية |
|------|-------|---------------|
| 5,9  | 8     | 9 - 5         |
| 64,4 | 87    | 14 – 10       |
| 29,6 | 40    | 19 – 15       |

يتضبح من الجدول السابق رقم (1) أن 64,4% من عينة الدراسة تقع أعمارهم ما بين 10 إلى 14 سنة ، في حين أن 29,6% من الذين تقم أعمارهم بين 15 إلى 19 عاماً ، ويلغ ما يقع بين 5 – 9 سنوات 5,9% . ويمكن تفسير ذلك من خلال أن من خمسة إلى تسعة سنوات عمر صغير لايناسب الأعمال ، خاصة وأن 62,22٪ من عينة الدراسة تعمل في نقل الأمتعة وغيرها ، وهي تحتاج لبنيان جسدي مناسب ، ولعل هذا يفسر ارتفاع الفثة المعمدية فوق التسم سنوات ، ومن ناحية أخرى يعني ذلك أن هؤلاء الأهداث في سن المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية أيضاً ، مما قد يفسر تأثير العوامل التعليمية في تسريهم الدراسي وانشغالهم بالأعمال .

توزيع العينة من حيث حجم أفراد الأسرة - جدول رقم (2)

| 7.   | المستد | حجم الأسرة |
|------|--------|------------|
| 2,9  | 4      | 4 -1       |
| 23,7 | 32     | 8 – 5      |
| 45,9 | 62     | 12 – 9     |
| 27,4 | 37     | 12 فاتكثر  |

يتضع من الجدول السابق رقم (2) أن 7.3,3٪ من عينة الدراسة أن عدد أفراد أسرهم أكثر من تسعة أفراد ، وهذا يفسر أن عدد أفراد الأسرة الكبير قد يساهم في عدم الرعاية المناسبة ، خاصة إذا توافر شرط العوز الاقتصادي ، وانخفاض الدخل إذا قسم الدخل الأسراد ، فإن نصيب الفرد سيكون قليلاً مقارنة بمن هم يعيشون في أسر أقل من 5 أفراد ، وتبلغ نسبتهم 2,9٪ فقط .

توزيع العينة من حيث عند الذكور في الأسرة - جدول رقم (3)

| 7.    | العسيد | عبد الذكور |
|-------|--------|------------|
| 33,3  | 45     | 4 -1       |
| 52,5  | 71     | 8 - 5      |
| 14,00 | 19     | 9 فأكثر    |

يتضع من الجدول السابق رقم (3) أن 3,73٪ من عينة الدراسة يعيشون في أسر بها من فرد إلى أربعة أفراد ذكور ، في حين أن 52,5٪ يعيشون في أسر بها من 5 إلى 8 أفراد ذكور ، ولعل هذا يفسر أن هناك بعداً ثقافياً اجتماعياً يتمثل في أن الذكور في الأسر يعتبرون مصدراً الرزق ، ويسعى الوالدن الذين لديهم أبناء ذكور إلى دفعهم المساهمة في اقتصاد الأسرة ، ومن ناحية أخرى قد يشعر الذكور في هذا السن ، خاصة - 14 عاماً وهي بداية المراهقة بأنهم يستطيعون العمل والاعتماد على النفس ويتمتعون ببعض صفات الرجولة وتحمل مسئولية الأسرة .

توزيع العينة من حيث عدد الإناث في الأسرة - جدول رقم (4)

| 7.   | المسيد | عـــد الإناث   |
|------|--------|----------------|
| 52,5 | 71     | 4 -1           |
| 37,7 | 51     | 8 ~ 5          |
| 9,6  | 13     | <b>9</b> فأكثر |

يتضح من الجدول السابق رقم (4) أن 52,75٪ من أسر عينة الدراسة لديهم إناث من واحدة إلى أربعة وأن 47,3٪ من عينة الدراسة لديهم أكثر من خمس إناث ، وارتباطأ ببعض المتغيرات الاجتماعية والثقافية قد تمثل الفتاة في الأسرة عبثاً اقتصادياً وخاصة إذا كانت لا تعمل ، وفي عمر الزواج وما يتطلبه ذلك من استعدادات ومطالب قد تدفع الافراد للعمل وإثبات أنهم يتحملون مسئولية الاسرة .

توزيع العينة من حيث حالة الوالدين - جدول رقم (5)

| العسيد | حالة الوالدين                           |
|--------|-----------------------------------------|
| 74     | الأب والأم على قيد الحياة والأب يعمل    |
| 4      | الأب والأم على قيد الحياة وكلاهما يعمل  |
| 32     | الأب والأم على قيد الحياة والأب لا يعمل |
| 3      | الأب فقط على قيد الحياة                 |
| 22     | الأم فقط على قيد الحياة                 |
|        | 74<br>4<br>32<br>3                      |

يتضح من الجدول السابق رقم (5) أن 54٪ من عينة الدراسة أسرة متكاملة من حيث البنيان ، حيث إن الوالدين على قيد الحياة ، إضافة إلى عمل الآب أي العلاقة من

حيث الوظيفة أيضاً ، ويشير الجدول أن 2.9٪ من عينة الدراسة أن الوالدين يحملان ، وهي نسبة قليلة مما يعني أن المرأة العاملة قد تساهم في دخل الأسرة ، وقد يكون لديها خبرات متنوعة لا تسمح لأبنائها بالتسرب أو ترك التعليم أو العمل في أعمال لا تناسب قدراتهم ، كما يتضح أن 23.7٪ من عينة الدراسة أن الوالد لا يعمل ، مما يعني تعطل رب الأسرة عن العمل مما قد يدفع الابناء إلى ممارسة دور الوالدين في العمل ، ويشير الجدول كذلك إلى أن 6.2أ٪ من عينة الدراسة فقدوا أباءهم ، ومن ثم يدفعهم ذلك لتحمل مسئوليات إضافية وبور هام الوالد المتوفى .

توزيع العينة من حيث ترتيب وضع الأخ الذي يعمل - جدول رقم (5)

|   | %    | العـــدد | ترتيب وضع الأخ      |
|---|------|----------|---------------------|
|   | 57,5 | 42       | الأخ الأول          |
| 1 | 5,4  | 4        | الأخ الثاني         |
|   | 2,7  | 2        | اللاخ الثالث        |
| ] | 17,8 | 13       | الأخ الأول والثاني  |
|   | 2,7  | 2        | الأخ الثاني والثالث |
|   | 13,6 | 10       | الأخوه كلهم         |

يتضح من الجدول السابق رقم (6) أن 57.5٪ من عينة الدراسة يمثل ترتيب الأخ الذي يعمل هو الأول ، وأن 77.8٪ الأخان الأول والثاني ، مما يعني أن الأسرة كوحدة الجتماعية تتبادل فيها الأدوار وترتبط بثقافة المجتمع ، فإن الأخ الأكبر الأول والثاني هما الملذان يتحملان العبء الأساسي في تحمل مسئوليات الأسرة ، خاصة الاقتصادية ، ويتضح نلك من ضعف عدد الأخوة الثالث والثاني ، حيث تبلغ نسبتهم 7.7٪ ، وفي 3.6٪ من أسر عينة الدراسة يعمل فيها الأخوة جميعاً ، وهذا يفسر أن الأخوة لا يعملون إلا تحملون الماحة الاقتصادية .

## 2- المحددات التعليمية لعينة الدراسة

يلعب العامل التعليمي دوراً رئيسياً في بروز ظاهرة عمالة الطفولة ، ومن هنا جات أهمية معرفة الوضع العائلي للمبحوث بجرائبه المختلفة .

توزيع العينة إذا كان المبحوث طالب - جدول رقم (7)

| 7.    | العبيد | الوضع التعليمي للمبدوث |
|-------|--------|------------------------|
| 82,9  | 112    | طالب                   |
| 17,00 | 23     | غير طالب               |

يتضح من الجدول السابق رقم (7) أن 92.8% من عينة الدراسة مازالوا طلاباً ، وهنا يثار تساؤل: كيف يستطيع الطلاب العمل ، وفي نفس الوقت الدراسة؟، فمن المتوقع أن مستواهم الدراسي في مرحلة التردد بين الرسوب والتأخر ، وخاصة أن العمل في المهن كالحمّال ، أو منظف السيارات ترتبط بمواعيد مناسبة ، خاصة في الصباح ، وغالباً ما تكون الدراسة صباحية أيضاً ، ومن ناحية أخرى فإن 17٪ من عينة الدراسة من غير الطلاب ، في حين أن توزيع العينة من حيث السن يوضح أن جميع العينة في مرحلة عمرية دراسية بين الخمس سنوات و 19 عاماً ، وهذا يفسر تسرب هذه الفئة من الدراسة .

توزيع العينة من حيث إذا كان المبحوث تاركاً المدرسة - جدول رقم (8)

| 7/.   | المسيد | إذا مـــا ترك المرســـة |
|-------|--------|-------------------------|
| 82,9  | 123    | نعم                     |
| 17,00 | 12     | K                       |

ويالنظر إلى الجدول السابق رقم (8) ، والجدول رقم (7) يتضح أن 82.9% من عينة الدراسة تركوا الدراسة بالفعل ، وهذا يتفق مع التحليل السابق في أنهم مقيدون رسمياً في الدراسة ، إلا أن العمل قد طغى على الدراسة ، وأنهم في مرحلة التسرب الدراسي التي تبدأ غالباً بالانقطاع عن الدراسة والتغيب ، ثم الرسوب ، ثم ترك الدراسة والانخراط في العمل ، خاصة مع ما يحققة من عائد مدي ملموس مباشرة يدفع الطلاب المتسربين إلى ترك الدراسة إلى عمالة الأطفال .

توزيع العينة من حيث السنة الدراسية المبحوث - جدول رقم (9)

| γ.    | المسند | السئة الدراسية |
|-------|--------|----------------|
| 29,6  | 40     | ابتدائي        |
| 45,9  | 62     | اعدادي         |
| 7,4   | 10     | ثانوي          |
| 17,00 | 23     | ليس في المدرسة |

يتضم من الجدول السابق رقم (9) أن 5.73% من عدينة الدراسة في المرحلة الاعدادية والثانوية ، ويتقق هذا مع نتائج الدراسة في أن تركيز العمل يقع بين سن عشر سنوات و 19 عاماً وهو السن الذي يجب أن يكون صاحبه في المرحلة الإعدادية أو الثانوية، في حين أن 6.29٪ من عينة الدراسة في المرحلة الابتدائية يدخل ضمنهم الطلاب في المرحلة العمرية بين عشر سنوات إلى 13 سنة ، كما يشير الجدول إلى أن 17٪ من عينة الدراسة تسربوا بالقعل من التعليم ، وليسوا في المدرسة ، مما يوضح العلاقة المباشرة بين ترك الدراسة والعمل .

توزيع العينة من حيث توقيت الدراسة المبعوثين - جدول رقم (10)

| العصدد | القترة النراسية |
|--------|-----------------|
| 5      | مسائية          |
| 107    | صباحية          |
|        | 5               |

يشير الجدول السابق رقم (10) أن 94,6% من عينة الدراسة دراساتهم صباحية وهذا يتفق مع نتائج الجدول رقم (7) وجدول رقم (8) في أن غالبية عينة الدراسة قد تركوا المدرسة للانخراط في العمل، وليس في دراساتهم، وهذا يؤكد أن التسرب الدراسي هو المنبع الأساسي لعمالة الأطفال، بصرف النظر عن الأسباب الدافعة لترك الدراسة والعمل، سواء كانت اقتصادية متعلقة بالفقر، أم عوامل اجتماعية متعلقة بفقدان الوالد، أو عدم قدرته على العمل أو زيادة عدد أفراد الأسرة، أو الرغبة في إثبات الذات من خلال نشاط يشعر عينة الدراسة بالاستقلالية.

توزيع العينة من حيث مرات الرسوب - جدول رقم (١١)

| %     | العسيد | إذا سبق له الرسوب |
|-------|--------|-------------------|
| 52,55 | 71     | رسپ               |
| 47,4  | 64     | لم يرسپ           |
|       |        |                   |

يتضبح من الجدول السابق رقم (11) أن 52,5% من عينة الدراسة قد رسبوا قبل ذلك في الدراسة ، وهذا منطقي مع نتائج الدراسة ، حيث إنهم يعملون ، وتركوا الدراسة جدول رقم (10) ولعل النسبة التي لم ترسب وتقدر بنصو 4.74% لعلهم في مراحل دراسية السنوات نقل مما يتبع لهم الفرصة للنجاح والانتقال إلى سنوات أخرى في الدراسة ، ويرتبط ذلك بطبيعة النظام التعليمي ، خاصة في سنوات النقل .

توزيع العينة إذا ما كان المبعوث قد أعاد إحدى سنوات الدراسة - جدول رقم (12)

| %    | العــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | إعادة سنوات الدراسة |
|------|-----------------------------------------|---------------------|
| 48,1 | 65                                      | نعم                 |
| 46,6 | 63                                      | Ä                   |
| 5,1  | 7                                       | لا أعرف             |

يتضح من الجدول السابق رقم (12) أن (481) من عينة الدراسة قد أعادوا سنوات دراسية ، مما يعني انخفاض مستواهم الدراسي نتيجة لتسربهم وعملهم وإنشغال معظم الاوقات بين العمل ، خاصة أن نوعية هذه الأعمال من التي يمكن تصنيفها تحت الأعمال الشاقة التي تتطلب مجهوداً جسمانياً وعضلياً ، مما لا يستطيع معه الطالب القيام بمسئولياته نحو الدراسة ، في حين أن (466٪ من عينة الدراسة لم يرسبوا ، وهذا لا يعني تقوقهم الدراسي ، وإنما قد تشير إلى نجاحهم مع تأخرهم الدراسي ، ولعل من الملاحظ أن 1,5٪ من عينة الدراسة لا يعرفون!!، وهذا يعني عدم إدراكهم للفرق بين النجاح والرسوب، وهذه تشير بوضوح إلى إهمال الدراسة والانخراط في الأعمال لما تحققه من

توزيع العينة من حيث مواجهة مشاكل بالدراسة - جدول رقم (13)

| 7.   | العسدد | نوعية المشاكل الدراسية                       |  |
|------|--------|----------------------------------------------|--|
| 12,5 | 14     | مشاكل متعلقة بالدراسة                        |  |
| 17,8 | 20     | مشاكل متعلقة بالعلاقة مع الطالبة والمدرسين   |  |
| 10,7 | 12     | مشاكل متعلقة بقلة الإمكانيات المادية لمواجهة |  |
|      |        | متطلبات الدراسة                              |  |
| 58,9 | 66     | لا أواجه مشاكل                               |  |
|      |        |                                              |  |

يتضع من الجدول السابق رقم (13) أن 4.11٪ من عينة الدراسة بواجهون مشكلات مدرسية متعلقة بالدراسة أو العلاقة بينهم وبين زملائهم وأساتذتهم وقلة الامكانيات ، إلا أن الملاحظ أن 58.9٪ من عينة الدراسة يشعرون بأنهم لا يواجهون أي مشاكل دراسية وهذا يمكن تفسيره من خلال جانبين ، الجانب الأول أن هناك ظروفاً اجتماعية واقتصادية هي التي تدفعهم إلى ترك الدراسة والعمل ، الجانب الثاني أنهم نتيجة لتغييهم عن الدراسة لا يشعرون بوجود مشكلات مدرسية لديهم .

توزيم العينة من حيث ترك الدراسة - جدول رقم (14)

|   | %     | المسند | تـرك الـــرســــــــة |
|---|-------|--------|-----------------------|
| ſ | 82,9  | 23     | تعم                   |
|   | 17,00 | 12     | Ą                     |

يشير الجدول السابق رقم (14) أن 82,9% من عينة الدراسة قد تركوا المدرسة بالفعل وهذا منطقي مع سياق الدراسة التي تشير إلى أن الطلاب العاملين يفضلون العمل على الدراسة ، حيث يشعرون بفائدة مباشرة من العمل ، إضافة إلى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية قد تدفعهم لترك الدراسة ، ومن ناحية أخرى غيابهم المتكرر وتسربهم يؤدي بالضرورة إلى تخلفهم الدراسي وسوء علاقاتهم بزملائهم وأساتذتهم ، في حين يشير الجدول أن 17/ من عينة الدراسة مازالوا في الدراسة ، إلا أن من المتوقع تسربهم في المستقبل القريب .

المرحلة التي ترك فيها المبعوث المدرسة - جدول رقم (15)

| 7.   | العصدد | السنة الدراسية |
|------|--------|----------------|
| 43,4 | 10     | ابتدائي        |
| 47,8 | 11     | اعدادي         |
| 8,8  | 2      | ثانوي          |

يتضع من الجدول السابق رقم (15) أن 56,6% من عينة الدراسة قد تركوا الدراسة في المرحلة الإعدادية والثانوية في حين أن 43,4% من عينة الدراسة قد تركوا الدراسة في المرحلة الابتدائية ، وهذا يعني أن هناك منبعاً للأمية ، حيث إن التسرب من المرحلة الابتدائية غالباً ما يرتد إلى الأمية مرة أخرى ، خاصة أن ترك الدراسة لا يحدث فجأة إنما يصاحبه غالباً تأخر دراسي .

توزيع العينة من حيث أسباب ترك المدرسة - جنول رقم (16)

| %    | العصدد | أسباب ترك المرسة      |
|------|--------|-----------------------|
| 21,7 | 5      | عدم الرغبة في المدرسة |
| 43,4 | 10     | الحاجة المادية للأسرة |
| 13,0 | 3      | كثرة الرسوب           |
| 17,3 | 4      | الفصل من المدرسة      |
| -    | -      | مشاكل أسرية           |
| 4,3  | 1      | أسباب شخصية           |

يشير الجدول السابق رقم (15) أن أسباب ترك الدراسة تعددت ، واحتلت الحاجة المادية للأسرة ، وهذا بنسبة 43,4٪ ، ويعني كذلك أن الفقر أو العوز المادي من أهم أسباب ترك الدراسة وهي كذلك من أهم أسباب عمالة الأطفال ، خاصة إذا أخذ في

الاعتبار ارتفاع متوسط عدد أفراد أسر عينة الدراسة وانخفاض مستوى الدخل ، ويلي ذلك عدم الرغبة في المدرسة بنسبة 21.7٪ ، وهي ترتبط بالعديد من العوامل التي يمكن أن ترجع إلى الطالب نفسه ، كتأخره الدراسي ، أو انخفاض مستوى التحصيل والطموح ، وكنلك لعوامل مدرسية ، كللنهج أو المدرسة والمدرس ، وعوامل اجتماعية ، كمستوى وكنلك لعوامل مدرسية ، كللنهج أو المدرسة والمدرس ، وعوامل اجتماعية ، كمستوى الطموح للتعليم في الأسرة ، ويلي ذلك الفصل من المدرسة بنسبة 7.3٪ ، والفصل لايأتي إلا في حالتين ، أولاهما تكرار الرسوب أو تكرار الغياب ، وكلتاهما مرتبطتان معاً بتسرب الطالب من الدراسة وانشغاله في العمل ، ويلي ذلك كثرة الرسوب بنسبة 13٪ ، وهي نتيجة مستقة مع النتائج السابقة ، فالغياب المتكرر يؤدي إلى التأخر الدراسي وتكرار الرسوب، متصلة ، حتى إن هؤلاء الطلاب يمكن النظر إليهم كذوى احتياجات تعليمية وتدور في دائرة متصلة ، حتى إن هؤلاء الطلاب يمكن النظر إليهم كذوى احتياجات تعليمية والتأخر وما يصاحب ذلك من نظرة الزملاء لهم ، وكذا ضيق بعض المدرسين بمستواهم والتخلف ، ويأتي في المرتبة الأخيرة الأسباب الشخصية بنسبة 4.3٪ وهي غالباً الدراسي المتخاصة ، ويأتي في المرتبة الأخيرة الأسباب الشخصية بنسبة 4.3٪ وهي غالباً أو عدم إدراكه السبب ترك المدرسة الحقيقي أو مقاومته للاعتراف بالواقم .

# 3- المحددات الاجتماعية لعينة الدراسة : الوضع السكني

بضلاف الكثير من الدراسات الأخرى التي تم إجراؤها في الوطن العربي ، فإن المحدد المتعلق بالوضع السكني للأطفال العاملين يشير إلى اختلاف نسبي عنها في حالة مقارنتها بالحالات المشابهة في الوطن العربي من حيث امتلاك أسر عينة المبحوث لادوات مثل تليفزيون وثلاجة وتليفون ، وكذلك تسهيلات أخرى متعلقة بعدد الغرف والحمامات .

وهي مؤشرات نسبية لوضع يتسم بالوفرة النسبية ، ويجب أن يؤخذ في إطاره المحلي وليس في إطاره الإقليمي أو القومي العام .

توزيع العينة من حيث منطقة السكن - جدول رقم (17)

| %    | العسيد | منطقـــة السكن |
|------|--------|----------------|
| 5,9  | 8      | المنامة        |
| 8,1  | 11     | الرفاع         |
| 1,4  | 2      | مدينة حمد      |
| 1,4  | 2      | مدينة عيسى     |
| 28,8 | 39     | سترة           |
| 13,3 | 18     | جدحقص وقراها   |
| 13,3 | 18     | قرى المحرق     |
| 11,8 | 16     | القرى الغربية  |
| 7,4  | 10     | القرى الشمالية |
| 6,6  | 9      | المنطقة الوسطى |

يتضح من الجدول السابق رقم (17) أن أعلى نسبة عمالة للأطفال في منطقة سترة بنسبة 28,8٪ وهي منطقة تقع ما بين القرية والمدينة (على هامش المدينة) وتتسم بانتشار بعض الصناعات ، يلي ذلك قرى جدحفص ، المحرق بنسبة 13,3٪ ، وهي قرى قريبة من المدينة ، وعلى المدخل الريفي الحضري ، ويلي ذلك قرى المنطقة الغربية بنسبة 18,8٪ ثم منطقة الرفاع بنسبة 18,1٪ ثم القرى الشمالية بنسبة 7,4٪ والمنطقة الوسطى بنسبة 6,6٪ ثم المنامة العاممة بنسبة 2,9٪ وتتفق مدينة حمد ومدينة عيسى بنسبة 1,4٪ وهي المدن المدينة نسبياً في مجتمع البحرين .

ولعل النظر الفاحصة تشير إلى ارتفاع النسبة بوجه عام في القرى عنها في الدينة وذلك بنسبة كلية تبلغ 72,6٪ من عينة الدراسة ، وما يرتبط بهذه القرى من كثرة عدد الابناء وانخفاض الدخل مقارنة بالمدينة ، ومن ثم فإن العوز المادي قد يكون الدافع المشترك في هذا الإطار إضافة إلى بعض العوامل الاجتماعية الأخرى كمستوى طموح الوالدين ، وتعليم الأم وطبيعة الأعمال المنتشرة في هذه القرى .

توزيع العينة من حيث عدد غرف المنزل - جدول رقم (18)

| 7.   | العــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | عدد غرف المنزل |
|------|-----------------------------------------|----------------|
| 3,7  | 5                                       | 1              |
| 18,5 | 25                                      | 2              |
| 34.8 | 47                                      | 3              |
| 18,5 | 25                                      | 4              |
| 16,2 | 22                                      | 5              |
| 8,1  | 11                                      | 6 فأكثر        |

يتضح من الجدول السابق رقم (8) أن متوسط عدد الحجرات لعينة الدراسة 3 فرف وذلك بنسبة 34,8٪ ، وإذا أخذ في الحسبان عدد أفراد الأسر لعينة الدراسة ، واختلاف الجنس إناث وذكور للأسر ، فإن هذا يعني أن للستوى الاجتماعي السكني لعينة الدراسة يعبر عن الفقر أو العوز المادي مقارنة بما هو متوقع في المدن في دولة البحرين ، خاصة أن دول مجلس التعاون الخليجي على وجه العموم ، وتشير النتائج أن 22.2٪ من عينة الدراسة يعيشون في منازل يتراوح عدد الغرف بها من غرفة إلى غرفتين ، وهذا يعني انخفاض المستوى الاقتصادي لهذه الأسر .

توزيع العينة من حيث عدد الحمامات في المنزل - جدول رقم (19)

| 7.   | العصد | عدد حمامات المنزل |
|------|-------|-------------------|
| 45,9 | 62    | 1                 |
| 43,7 | 59    | 2                 |
| 10,3 | 14    | 3                 |

ويشير الجدول السابق رقم (19) أن 89.6٪ من عينة الدراسة يعيشون في منازل من

حمام إلى حمامين فقط ، وهذا يشير إلى طبيعة السكن لغالبية عينة الدراسة مما يشير إلى انخفاض المستوى المعيشي والاقتصادي وما يرتبط به من عادات اجتماعية أو سلوكيات تنفع عينة الدراسة للعمل ومحاولة تحسين أحوالهم المعيشية .

| (20) | مدول رقم | متلاك تليفزيون – . | العينة من حيث ا | توزيع |
|------|----------|--------------------|-----------------|-------|
|------|----------|--------------------|-----------------|-------|

| %.   | العــــد | تليفزيـــون |
|------|----------|-------------|
| 94,8 | 128      | نعم         |
| 3,7  | 5        | 7           |
| 1,4  | 2        | لا أعرف     |

يتضع من الجدول السابق رقم (20) أن 94,8٪ من عينة الدراسة يملكون جهاز تليفزيون وهذا أمر منطقي ، حيث إنه وسيلة أساسية التعايش الاجتماعي والثقافي ، وما يبثه من برامج وأنشطة ثقافية واجتماعية ، وهذا يعني أنه يمكن التأثير الإيجابي من خلال عمليات إرشادية أو توجيه قد تصل إلى غالبية السكان ، وهذا يؤكد خطورة هذا الجهاز وأهمية عمليات الإعلام في توجيه الطلاب والأسر نحو المرغوب من سلوكيات أو عادات متعلقة بالعمل والدراسة ، في حين يرى 4.1٪ من عينة الدراسة أنهم لا يعلمون إما لعدم إدراكهم ، أو لعدم وجود وقت التعرف على ذلك نتيجة ضغوط العمل والدراسة .

توزيم العينة من حيث امتلاك أسرة المبحوث لمكيف - جدول رقم (21)

| %    | العصدد | مكيف |
|------|--------|------|
| 97,1 | 132    | تعم  |
| 2,2  | 3      | Ä    |
|      |        |      |

يتضح من الجدول السابق رقم (21) أن 97,1٪ من عينة الدراسة تملك أسرهم مكيف، وهذا ليس ترفأ في ظل الطبيعة الجغرافية لدولة البحرين ودول مجلس التعاون من ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة النسبية ، في حين أن 2,2٪ من عينة الدراسة لا يملكون هذا الجهاز ، أي أنهم يعيشون تحت ظروف معيشية سيئة .

توزيع العينة من حيث امتلاك أسرة البحوث لطباخ غاز - جدول رقم (22)

| · ½  | العــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | طباخ    |
|------|-----------------------------------------|---------|
| 82,9 | 112                                     | نعم     |
| 15,5 | 21                                      | r,      |
| 1,4  | 2                                       | لا أعرف |

يتضع من الجدول السابق رقم (22) أن 82,9٪ من عينة الدراسة يملكون طباخ غاز وهذا أيضاً ليس من بند الكماليات ، وإنما من أساسيات الصياة الحديثة ، وأن نسبة وقل أيضاً ليس من بند المملكون طباخ الغاز ، وهي نسبة ليست قليلة ، وتدل على تدني المستوى الاجتماعي ، بل والثقافي لهذه الاسر ، في حين أن 1,4٪ من عينة الدراسة لايعلمون وهذا يرتبط بعدم قدرتهم على الإجابة أو عدم إدراكهم عن ممتلكات الاسرة .

توزيع العينة من حيث امتلاك أسرة التليفون - جدول رقم (23)

| %    | العــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | تلية ون |
|------|-----------------------------------------|---------|
| 48,8 | 66                                      | نعم     |
| 49,6 | 67                                      | . 4     |
| 1,4  | 2                                       | لا أعرف |

يتضع من الجدول السابق رقم (23) أن 4.9% من عينة الدراسة لا يملكون جهاز تليفون ، وفي ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية فإن خدمة الاتصال الهاتفي لم تعد أيضاً من الكماليات في المجتمع ، وإنما هي وسيلة أساسية للعلاقات الاجتماعية والتعايش في المجتمع ، ولعل هذا يفسر العوز وضعف المستوى الاقتصادي لغالبية عينة الدراسة ، مما قد يكون دافعاً لعمالة الأطفال ، في حين أن 48.8٪ يملكون جهاز تليفون وهي نسبة أقل من نصف عينة الدراسة ، مما يؤكد وجهة النظر السابقة .

توزيع العينة من حيث امتلاك أسرة المبحوث لثلاجة - جنول رقم (24)

| 7.   | العصدد | ثلاجــة |
|------|--------|---------|
| 97,1 | 132    | نعم     |
| 2,2  | 3      | Y.      |

يتضع من الجدول السابق رقم (24) أن 92.2% من عينة الدراسة يملكون ثلاجة ، وكما سبق أن أشرنا أن هذه الأدوات ليست من الكماليات ، وليست دلياد على الوفرة الاقتصادية ، لانخفاض ثمنها من ناحية ، وضروريتها في ظل ظروف الحياة الحديثة والطبيعة المغرافية للدولة .

توزيع العينة من حيث امتلاك أسرة البحوث لطباخ بالكيروسين - جدول رقم (25)

| 7.   | المسيد | طباخ بالكيروسين |
|------|--------|-----------------|
| 48,4 | 60     | نعم             |
| 49,6 | 67     | ¥               |
| 5,9  | 8      | لا أعرف         |

يتضح من الجدول السابق رقم (25) أن 44.4٪ من عينة الدراسة تمتلك أسرهم طباخ بالكيروسين ، ولا يوجد تناقض بين نتائج هذا الجدول وجدول (22) الذي يشير إلى امتلاك (22% من عينة الدراسة لطباخ غاز ، حيث إن امتلاك نوع ليس مانع بالتبادل لامتلاك النوع الآخر ، ويرتبط ذلك من ناحية أخرى بنتائج جدول رقم (17) من أن غالبية أسر الدراسة من المقيمين في القرى .

توزيم العينة من حيث امتلاك أسرة البحوث لماكينة خياطة - جدول رقم (26)

| 7.  | العصيد | امتلاك ماكينة خياطة |
|-----|--------|---------------------|
| 40  | 54     | نعم                 |
| 54  | 73     | K                   |
| 5,9 | 8      | لا أعرف             |

يتضح من الجدول السابق رقم (26) أن 54,1٪ من عينة الدراسة لا يملكون ماكينة خياطة ، وقد يعني ذلك عدم قدرة الأسرة على ليس العمل داخل الأسرة فحسب ، وإنما إنفاق في أمور قد تستطيع ربة المنزل ، أو من يقوم محلها من استثمار بعض الأدوات المنتجة في الأسرة ، كما يقر 40٪ من عينة الدراسة أنهم يملكون ماكينة خياطة ، وهذا قد يفسر أن هناك محاولات من قبل هذه الأسر لتحسين مستواها الاجتماعي ، مما يدفع بتوجيه الجهود نحو إمكانية تدريب الأسر ، وتدعيم مشروعات الأسر المنتجة واستثمار المراكز الاجتماعية المنتشرة في مختلف مناطق البلاد .

توزيع العينة من حيث امتلاك أسرة البحوث لكماليات أخرى - جدول رقم (27)

| %    | العـــند | ثلاجة |
|------|----------|-------|
| 16,2 | 22       | نعم   |
| 83,7 | 113      | Ä     |
| 1    |          |       |

يتضع من الجدول السابق رقم (27) أن 83,7٪ من عينة الدراسة لا يملكون أي كماليات أخرى ، وهذا يدل مباشرة على ضعف المستوى الاقتصادي لأسر عينة الدراسة: مما يدفع الباحث إلى التركيز على أن العوز الاقتصادي من أهم أسباب عمالة الأطفال ، وأنها ليست طرفاً أو نشاط يمارس فيه الطفل عملاً مرغوباً بحرية تامة ، وإنما يقع تحت ضغوط اقتصادية واجتماعية تدفعهم للعمل ، مما قد يثير قضية كيفية مواجهة هذه الظاهرة سواء بتحسين أحوالهم المعيشية ، أم وضع الضوابط للتدريب والعمل .

## 4 - الحددات المنية والاقتصادية لعينة الدراسة ،

يمثل الطفل العامل – وكما أوضعنا سابقاً – مصدراً أساسياً لإعاشة الكثير من أسر الأطفال العاملين ، إلا أنه في حالات أخرى قد يمثل مصدر مساندة ، أو أنه قد يمثل مصدر إعاشة وإنفاق للطفل ذاته ؛ حيث إن المؤشرات المستخلصة من هذه الدراسة تشير إلى أن الأطفال العاملين هنا في الغالب يمثل مصدر بخلهم مجال اتفاق على بعض الماجات الخاصة بهم ، كشراء للستلزمات الدراسية ، الملابس ، وأحياناً المساعدة في

شراء بعض المستلزمات الخاصة بالأسرة ، كما أن في أغلبهم - ويخلاف الحال في المنطقة العربية - يعملون في قطاعات لا تتسم كثيراً بالخطورة ، كما يتضم من الجدول رقم 28 .

ترزيع العينة من حيث نوع المهنة - جدول رقم (28)

| %    | العسيد | نوع المهتة  |
|------|--------|-------------|
| 62,2 | 84     | حمال        |
| 16,3 | 22     | منظف سيارات |
| 21,4 | 29     | أخرى        |

يتضع من الجدول السابق رقم (28) أن 62.21 من عينة الدراسة يعملون في مهنة حمال ، وهي مهنة لا تتطلب رأس مال ، أو عمليات فنية أو تدريبية أو قدرات خاصة ، وإنما تتطلب قدرات جسمية ، إضافة إلى سهولة العمل ، وقد تكون الحمالة عملاً منفرداً بمجهود ذاتي ، أو قد تكون تحت اشراف من صاحب عمل ، إلا أن النتيجة أن هؤلاء الأطفال يعملون تحت شروط وظروف غير مناسبة لمراحلهم العمرية أوالصحية ، إضافة إلى عدم استفادتهم أي خبرات من العمل ، ولا يرقى العاملون في هذا المجال ، وبنفس الظروف يعمل 6.16 من عينة الدراسة كمنظف سيارات ، ويعمل 12.4 في أعمال أخرى ، إلا أن هذا المجال ، تواجد الأطفال في الشوارع أو الأماكن المفتوحة ، كالسوق المركزي وإشارات ومواقف السيارات ، حيث يكونون عرضة للانحراف .

توزيم العينة من حيث ممارسة المهنة بالنسبة للبحوث جدول رقم (29)

| ,,    |       | B. 11B. 1            |
|-------|-------|----------------------|
| 7.    | المدد | مدة ممارسة المهنة    |
| 22,22 | 30    | أقل من سنة           |
| 37    | 50    | سنة إلى سنتين        |
| 18,05 | 25    | سنتان إلى ثلاث سنوات |
| 8,08  | 12    | ثلاث إلى أربع سنوات  |
| 13,03 | 18    | أريع سنوات فأكثر     |
| L     |       | _                    |

يتضع من الجدول رقم (29) أن 59,22٪ من عينة الدراسة يعملون منذ سنتين وأقل، وهذا يعني ارتفاع نسبة عمالة الأطفال في البحرين في السنتين الأخيرتين ، في حين كانت النسبة من ثلاث سنوات 8,08٪ ، ومائذ ربع سنوات 13,8٪ ، وهذا يدل على أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية منذ عامين قد أثرت تأثيراً سلبياً على حجم هذه الظاهرة وانتشارها ؛ معا يستدعي العمل على مواجهتها بالأسلوب العلمي المخطط ، ولعل هذه الدراسة بداية للتعرف على طبيعة هذه الظاهرة والعوامل الاجتماعية والاقتصادية الموثرة فيها نحو تخطيط اجتماعي متوازن بين العوز الاقتصادي والظروف التعليمية والاجتماعية والاجتماعية والاجتماعية والاجتماعية والاجتماعية المجتمع .

توزيع العينة من حيث مقدار الدخل اليومي - جدول رقم (30)

| %    | المدد | مقدار الدخل اليومي |
|------|-------|--------------------|
| 91,8 | 124   | أقل من 5 دينار     |
| 8,1  | 11    | 6 إلى 10 دينار     |

يتضع من الجدول السابق رقم (30) أن 8.19% من عينة الدراسة يحصلون على دخل يومي أقل من خمسة دينار ، وهذا يعني أن دخلهم الشهري أقل من 150 دينارأ إلا أن حساب العائد الاقتصادي للأجور يجب أن يرتبط بطبيعة العمل ، وعدد ساعاته ومخاطره والعائد اصاحب العمل ، فإذا أخذ في الحسبان أن هؤلاء يعملون في ظروف اقتصادية واجتماعية وعمالية صعبة ، فإن هذا الأجر لا يتناسب مع جهودهم ، إلا أنه في الجانب الاخر يعتبر دخلاً مستقلاً لهؤلاء الأطفال ؛ حيث من الصعب الحصول على هذه القيمة من أسرهم يومياً في ظل الظروف الاقتصادية لأسر عينة الدراسة ، ويحصل 8.1% من عينة الدراسة على أجر بين 6 – 10 دينار يومياً في ظل نفس ظروف العمل غير المناسبة ، مما الدراسة على أجر بين 6 – 10 دينار يومياً في ظل نفس ظروف العمل غير المناسبة ، مما يستلزم معه النظر بواقعية اقضية عمالة الأطفال ، وحث الجهات الحكومية والأهلية على وضع الضوابط المناسبة لتحسين أحوال هذه الفئة ، طالما أصبح عملهم أمراً واقعياً ولم يتوافر بعد البديل المناسب .

توزيع العينة من حيث أوجه إنفاق الدخل اليومي -- جدول رقم (31)

| 7.   | العدد | أوجه إنفاق الدخل اليومي               |
|------|-------|---------------------------------------|
| 35,5 | 48    | مساعدات الأسرة                        |
| 56,3 | 76    | شراء العاجات الفاصة بي ومساعدة الأسرة |
| 8,2  | 11    | تنفق في أغراض أخرى شخصية              |

يتضع من الجدول رقم (31) أن 9.18٪ من عينة الدراسة ينفقون دخلهم اليومي في مساعدة الأسرة وشراء احتياجات خاصة ، وهذا يعني أن أوجه الإنفاق الأساسية ترتبط بالسبب المباشر من عمالة الأطفال ، وهي العوز الاقتصادي وضعف أو انخفاض مستوى دخل الأسرة مع كثرة عدد الأبناء ، وتأخذ شكل المساعدة جانبين ، أولهما مساعدة مباشرة للأسرة بنسبة 3.55٪ من عينة الدراسة أو مساعدة غير مباشرة ، وهي التكفل بالحاجات الأسرة بهم ، التي من المفترض – نظراً احداثة سنهم – أن يكون من ضمن واجبات الأسرة في إشباعها ، وذلك بنسبة 5.45٪ ، وترى نسبة 5.8٪ من عينة الدراسة أنهم ينفقون الدخل اليمي للعمل في أغراض شخصية ، ولعل هذا قد ينطوي على جانب سلبي يتمثل في ماهية الصرف وطرقه وأوجهه ؛ حيث إن وجود مورد يومي مع هؤلاء الأطفال في هذا السن الذي يبدأ في مرحلة المراهقة قد ينمي فيهم سلوكيات غير مناسبة أو غير مرغوية الملروف الأسرة ، ومن هنا قد يدفع ذلك ليكون عدد من عينة الدراسة معرضين للانحراف .

توزيع العينة من حيث من ينفق على الأسرة - جدول رقم (32)

| %    | العبد | من ينفق على الأسرة                     |
|------|-------|----------------------------------------|
| 1,4  | 2     | الأب والأم ينفقان على الأسرة           |
| 57,7 | 78    | الأب فقط ينفق على الأسرة               |
| 2,9  | 4     | الأم فقط تنفق على الأسرة               |
| 5,9  | 8     | كلاهما لا يعملان ولا ينفقان على الأسرة |
| 31,8 | 43    | أخرى                                   |

يتضح من الجدول رقم (32) أن 5.7.7% من أسر عينة الدراسة بنفق عليها الوالد فقط، وفي ظل مجتمع متغير ، خرجت المرأة العمل ، وأصبحت الأسرة تعتمد على تبادل الأدوار والتعاون بين قطبي الأسرة ، وخاصة في ظل كثرة عدد الأبناء ، وكذلك طبيعة دخل الأسرة ، ويشير الجدول كذلك إلى أن 8.18% من أسر عينة الدراسة تعتمد على المساعدات والإعانات ، مما يؤكد فرضية انخفاض للستوى الاقتصادي للأسرة و5.9% من أسر عينة الدراسة لا يعمل فيها الوالدان ، ومن ثم احتل الابن دوراً اقتصاياً في حياة الأسرة ، وقد تكون الأسباب صحية أو اقتصادية لعدم عمل الوالدين ، في حين أن 2.9% من أسر عينة الدراسة تتفق عليها فقط ، سواء نتيجة الطالة الوالد ، أم فقدانه بالوفاة .

توزيع العينة من حيث مدخل الأب - جدول رقم (33)

| 7.   | العدد | يخل الأب          |
|------|-------|-------------------|
| 18,9 | 14    | أقل من 100 دينار  |
| 17,5 | 13    | 100 – 120 ديناراً |
| 13,5 | 10    | 120 – 150 سيناراً |
| 50   | 37    | 150 فأكثر         |

يتضح من الجدول رقم (33) أن 50٪ من عينة الدراسة يحصلون على دخل أقل من 150 ديناراً شهرياً. ومقارنة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع ، وكذلك باحتساب عدد أفراد الأسرة ، فإن متوسط الدخل الشهري للفرد قد لا يتعدى 15 ديناراً مطلوب إنفاقها في نواح شتى تخص الحياة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة .

توزيع العينة من حيث دخل الأم - جدول رقم (34)

| 7.   | العيد | يخل الأب                 |
|------|-------|--------------------------|
| 16,6 | 1     | أقل م <i>ن</i> 100 دينار |
| 33,3 | 2     | 100 – 120 ىينارأ         |
| 33,3 | 2     | 120 – 150 دينارأ         |
| 16,6 | 1 1   | 150 فأكثر                |
| 1    | 1     |                          |

يتضع من الجدول السابق رقم (34) أن عدد الأسر التي تعمل فيها الأم (6) أسر، وأن متوسط الدخل لأقل من 150 ديناراً شهرياً بلغت نسبة 83,2% وهذا يعنى أنه مع النخفاض الدخل للأم ، فإنها تعمل ؛ مما يعطى مؤشراً لحاجة الأسر لعمل الأم ، ويرتبط ذلك أيضاً بأن بعض الأسر في عينة الدراسة لا يعمل فيها الوالد ، أو تفتقد الوالد بالوفاة؛ مما يؤكد أن الجوانب الاقتصادية مؤشر مشترك لدفع الأطفال ومن هم دون السن إلى العمل .

توزيع العينة من حيث مكان عمل الوالدين أو أحدهما - جدول رقم (35)

| 7.   | العدد | مكان عمل الوالدين |
|------|-------|-------------------|
| 37,7 | 51    | في القطاع الحكومي |
| 26,6 | 36    | في القطاع الخاص   |
| 23,7 | 32    | لايعمل            |
| 11,8 | 16    | أخرى              |
| 1    | 1     |                   |

يتضع من الجدول رقم (35) أن 77.7٪ من عينة الدراسة يعمل الوالدان في أعمال حكومية ، وبالنظر لمستوى الدخول يمكن استنتاج طبيعة الأعمال التي يعمل فيها الوالدان في غفالباً ما تكون أعمالاً ذات مستوى دخل منخفض ، ومن ثم يستنتج أيضاً أن تعليم الوالدين وخبراتهم الفنية محدودة ، وهذا يؤكد انخفاض مستوى طموح الوالدين ، وتشير نتائج الدراسة أيضاً إلى أن 73.7٪ من عينة الدراسة لايعمل فيها الوالدان ، كمؤشر للعوز المادي ويفع الأطفال والأبناء للعمل .

توزيع العينة من حيث إذا كان أي من الأخوة يعمل - جدول رقم (36)

| %    | العدد | عمل الإخوة |
|------|-------|------------|
| 54   | 73    | نعم        |
| 44,4 | 60    | צ          |
| 1,4  | 2     | لا أعرف    |

يتضع من الجدول رقم (36) أن 54% من عينة الدراسة في أسر يعمل أفرادها لمساعدة الأسرة ، وهذا مؤشر للعوز المادي للأسرة ، واستثمار كافة أبنائها في العمل لمساعدة الأسرة ، كما يشير الجدول أن 24,4% من عينة الدراسة أسرهم لديهم أخوة لايعملون .. وهذا قد يعني أن الأسرة قد ضحت بأحد أبنائها في سبيل تحسين مستوى الآخرين ، أو عدم وجود أعمال لديهم ، أو أنهم في مراحل التعليم المختلفة ، في حين أن 14. من عينة الدراسة لايعلمون إنْ كان إخوتهم يعملون أو لا ، مما يعني أنهم لايتمتعون بالحس الاجتماعي وانخفاض مستوى العلاقات الأسرية إلى الحد الذي يجعلهم لايدركون من يعمل من إخوتهم داخل الأسرة .

ترزيع العينة من حيث إذا كان أي من الإخوة يساعد الأسرة مادياً - جدول رقم (37)

|   | χ      | العدد | مكان عمل الوائدين |
|---|--------|-------|-------------------|
|   | 41,4   | 56    | نعم               |
| 1 | -50,00 | 68    | 1                 |
|   | 8,1    | 11    | لا أعرف           |

يتضع من الجدول رقم (37) أن 41.4٪ من عينة الدراسة الذين يعملون إخوتهم يساعدون الأسرة مباشرة ، في حين أن 50٪ من عينة الدراسة يرون أن إخوتهم لايساعدون الأسرة ، إلا أن هذا لا يعني مساعدة غير مباشرة للأسرة ، وقد أشار 8.1٪ من عينة الدراسة إلى أنهم لايعرفون إن كان إخوتهم يساعدون الأسرة أم لا ، فمن المحتمل أن تكون المساعدة تتم بين الأخ وبين رب الأسرة دون دراية ومعرفة من الأبناء الأخرين، وفقاً لبعض التقاليد الاجتماعية المتبعة ، خاصة أن أغلب عينة الدراسة من ساكني القرى ذات الطباع الاجتماعية المتماسكة .

## ثامناً: نتائج الدراسة

من المناسب تأكيد حقيقة أن عمل الأطفال ليس هو بالخطأ التام ، أو الصبح المطلق، حيث تأتي عمالة الطفولة كجزء من عملية النمو والتنشئة الاجتماعية ، إلا أن ما نحن بصدد مناقشته هنا ليس تلك العمالة التي تأتي ضمن عملية التنشئة الاجتماعية ، والنمو النفسي والاجتماعي للطفل ، كما أنها – أي عمالة الطفولة هنا – تخضع لرقابة الأسرة وإشرافها المباشر ، بقدر من مانحن بصدد مناقشة عمالة الطفولة خارجة عن هذه الأطر ، وتحديداً عمالة الطفولة خارجة عن هذه الأطر ، الله وتحديداً عمالة الطفولة في عالم الكبار ، تلك العمالة التي قد يكون أحد أهم أسبابها العوز الاقتصادي لأسرة ، وعجزها عن الوفاء بحاجاتها الضرورية أو بعض الحاجات الأساسية لابنائها من الأطفال الداخلين في سوق العمل . فالدخول المبكر للأطفال في عالم الرجال يحدث ضرراً كبيراً على النمو الجسمي والنفسي والعقلي للأطفال ، إنهم يدخولهم هذا محرومون من التمتع بمرحلة من أهم مراحل نموهم الاجتماعي والنفسي .

والدراسة الراهنة تم إجراؤها على عينة من حوالي 135 فرداً من الأطفال العاملين في المجالات التي تستقطب عمالة الأطفال ، وهي على النحو التالي :

- (I) نقل الأمتعة 62,22٪.
- (2) تنظيف السيارات 16,30٪ .
  - (3) أخرى 1,48٪ .

فقد حددت المهن الأخرى في الأعمال التي تتمثل في بيع الزهور عند دورات الشوارع أو بيع بعض المصنوعات الشعبية .. وبالبحث في مناطق سكن هؤلاء الأطفال العاملين ؛ وجدنا أن الغالبية العظمى – وتمثل نسبة 78,6٪ من العينة المبحوثة – تقطن في الغالب القرى ، مقابل 18,5٪ انت أصول سكنية مدنية .. أما من حيث حجم أسر هؤلاء الأطفال العاملين ، فقد وجدنا أن غالبيتها (46٪) في الفئة التي عدد أفراد أسرها 9 إلى 12 فرداً بليها الفئة التي يرتفع عدد أفراد أسرها عن 13 فرداً ، حيث يمثلون ما نسبته 27,4٪ من أفراد العينة ، أما الأسر الصغيرة التي عدد أفرادها 5 إلى 8 أشخاص فلم تمثل إلا 9,2٪ ، في حين أن الأسر التي عدد أفرادها 5 إلى 8 أشخاص مثلت ما نسبته 23,7٪ عدد الدراسة .

أما من حيث ظروف عمل رب الأسرة ، فإن 54,4٪ من الأطفال العاملين ينتمون لأسر لايعمل فيها الأب ، يليها الأسر التي يكون فيها الأب على قيد الحياة ، إلا أنه لامعمل، حيث تمثل نسبة 23,9٪ من أفراد العينة .. أما من حيث من ينفق على الأسرة، فإن غالبية الأطفال المبحوثين (58.6%) قد أشاروا إلى أن أسرهم تعتمد في دخلها على الأب ، تليها من حيث النسبة (30.8%) الأسر التي يعتمد فيها دخل الأسرة على الأب ، تليها من حيث النسبة (أي المقدمة من الأفراد أو المؤسسات) ، ومن حيث حجم دخل أسر الأطفال هذه ، فإن البيانات المستخلصة تشيير إلى أن 50% منهم يتراوح دخلهم الشهري بين 500 - 200 دينار في الشهر ، يليهم الأفراد الذين يقل دخلهم عن مائة دينار وأرائك الأفراد الذين يتراوح دخلهم بين 500 - 200 ديناراً شهرياً .

كما وجد كذلك أن هناك بعض الأسر التي تعمل فيها الأم كذلك ، إما مساعدة منها للأب ، أو أن دخل الأسرة يعتمد بالكامل على الأجر الشهري لعمل الأم ، حيث تقع الغالبية العظمى منهن في الفئة التي يتراوح دخلهن الشهري بين 100 – 150 ديناراً بما نسبته 6,66/ من أفراد عينة الأطفال المبحوثة ، وعلى الرغم من أن 54.4٪ من عينة الدراسة يعمل فيها الأخوة الكبار ، إلا أن ما نسبته 42.1٪ منهم فقط يساهم بالفعل في مصروفات الأسرة ، أو جزء من مصروفاتها .

ومن حيث الظروف التعليمية للأطفال المبحوثين ، فبإن 82,9% مازالوا طلبة في المدارس ، وأغلبهم في المرحلة الإعدادية (56.4%) ويشير سجلهم التعليمي إلى أن 52.6% منهم قد جربوا الرسوب في المدرسة ، وإعادة بعض سنين دراسية (١٥٠١) أما أولئك الذين تركل المدرسة ويدأوا العمل بشكل كلى في القطاعات الثلاثة السابقة ، فقد أشاروا إلى أن عدم الرغبة في المدرسة (7.8%) والحاجة المادية للأسرة (35.7٪) كان من أهم العوامل التي دفعتها لترك المدرسة ، كما يبدو أن من ترك المدرسة من هؤلاء كان في المرحلة الابتدائية والإعدادية بنسب تقدر بـ 41.8٪ لكل منهما .

وأخيراً .. فإننا هنا اسنا في مجال تأييد أو رفض عمل الأطفال ، خصوصاً إذا ما كان العمل هو المصدر الوحيد لأسرة الطفل ، أو هو المعين لها على تلبية هاجاتها الأساسية. وبون شك فإن ازدياد أعداد العاملين من الأطفال خصوصاً اولئك القادمين من بيئات العوز الاقتصادي ، يعبر بالتالي عن اضطراب في مصفوفة علاقات المجتمع الأفقية والعمودية . كما يعبر ذلك عن اضطراب في بعض الخدمات الاجتماعية المقدمة ، أو قصور وصولها ، أو تغيير في النظرة تجاهها ، وتحديداً عدم الثقة في التعليم ، كآلية من اليات إحداث النقلة الاجتماعية .

- ورغم اقتناعنا بموقف تلك الاتجاهات الرافضة نسبياً ، فإننا نوصى بالتالي بالآتي :
- أن تكون هناك قاعدة متكاملة من المعلومات لعمل الأطفال والبيانات الحديثة والدهيقة
   المتعلقة بحجم وطبيعة مشكلة عمالة الأطفال ، حيث دونها يصعب رسم سياسات عملية باتجاه القضاء على الظاهرة .
- 2- أن تتنبى الجهات الرسمية والأهلية المعنية بقضية الطفولة مسالة التوعية بخطورة هذه المشكلة وأثارها ، ليس فقط على مستوى الأطفال العاملين أنفسهم ، ولكن من كونها مؤشراً لخلل في عملية التنمية ، وريما مسارها المستقبلي .
- 3- العمل على استصدار نظام تشريعي متكامل يوفر العماية للأطفال العاملين ،
   خصوصاً أولئك الأطفال الذين قد ينطوى عملهم وأنشطتهم على بعض الخطورة .
- 4- العمل على تقعيل دور التعليم والتدريب ، من حيث إنهما يمثلان محور جهود حماية ورعاية الأطفال ، سواء أكان ذلك من خلال المؤسسات التعليمية والتدريبية القائمة ، أم بالتفكيد في إنشاء تلك المؤسسات التي توفر لهؤلاء الأطفال بعض المعارف والمهارات التي قد تعينهم بعد حين على الحصول على عمل أقل خطورة وأكثر أماناً .
- 5- التوسع في نظام الاسر المنتجة كبديل للعمل الضارجي للأطفال ، وتقييم هذه
   المشروعات ودعمها لمواجهة عمالة الأطفال المدفوعة من العوز الاقتصادي .
- 6- تفعيل دور الجمعية مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات غير الحكومية، البيان الجوائب السلبية وآثار عمالة الأطفال غير المخططة على التتمية البشرية المستقبلية ، ويتم ذلك من خلال الأنشطة المختلفة لهذه الجمعيات .
- 7- الاهتمام بدور المدرسة في التعامل مع التلاميذ المتأخرين دراسياً ومتكرري الرسوب، من خلال المشرف الاجتماعي المدرسي، التوجيه الطالب نحو مراكز التأهيل والتدريب المهنى، بما يسمى "تغيير المسار".
- 8- التوسع في المؤسسات التدريبية الإنتاجية التي يمكن أن تستوعب هؤلاء الأطفال لتدريبهم على صناعات مناسبة ، علماً بأنه يجب أن تكون هذه المؤسسات ربحية أيضاً ومن ثم توفر عائداً مناسباً للمتدرب أثناء تدريبه ، ثم يمكن استكمال برامج هذه المؤسسات للقيام بعمليات إعادة وإكمال التنشئة الاجتماعية للأطفال ، وإعدادهم للحياة المستقيلية بأسلوب مناسب ، ويتبنى ما يسمى "بالتأمذة الصناعية" .

### الهوامش

- (1) تقرير اليونسيف عن عمالة الأطفال . يونيو 1997 .
- . (2) رمزي ، نامد – ظاهرة عمالة الأطفال في الدول العربية – المجلد الأول – المجلس العربي للطفولة – القاهرة – من 22 .
  - (3) نفس المدر السابق ص 44 .
- (4) Hardd.E The Sociology of urban living Routedge and Kegan- UN-CIVE-1974 P.15.
- (5) David . S. and Rapp-: Child Advocaey in Justic Systim. Journal of Social Work. vd . 21. No 197 P.230-235.
- (6) حجازي ، عزة : إعداد الطفل المستقبل ، المؤتمر السنوي الرابع الطفل ، مركز دراسات الطفولة –
   جامعة عين شمس القاهرة الجلد الأول 1981 .
  - (7) اليونيسيف الوفاء بالوعد للطفولة الأمم المتحدة نيويورك 1995 .
    - (8) رمزي ، ناهد مصدر سابق ص 30 31 .
      - (9) نفس المسدر السابق ص 36.
- (10) Cole Dodge Among Survivors street kids in khurtoum .
- (11) Michal Bonnet child labour in Africa- International Labour Review . vol. B132-No3- 1993-P375.
  - (12) رمزي ، ناهد مصدر سابق ص 65 66 .
- (13) عبدالباسط ، رفعت : عمالة الأطفال بين الأمن المفقود والتنمية المشوهة المؤتمر العلمي الثامن للخدمة الاجتماعية – جامعة حلوان – مارس 1995 .
- (14) Michal Bonnet OP cit P-337.
- (15) رمزي ، ناهد مصدر سابق ص 63 .
  - (16) نفس المسدر السابق ص 81 .
  - (17) تفس الصدر السابق ص 78 .
- (8) سمير الميلادي ألبحوث والدراسات في مجالات الطفولة العربية ورقة مقدمة المؤتمر التنسيقى
   الرابع لديري مراكز البحوث العربية 1988 ص 5 .
- (9) المهاجر ، محمد العمالة : إحصاءات العمل وأهمية النهوض بالعمالة العربية الظيجية عدد 13 مايو 1994 المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية الظيجية المنامة ص 17 .
- (20) جامعة الدول العربية الاستراتيجية العربية التنمية الاجتماعية الشاملة الأمانة العامة للشئون الاجتماعية والثقافية - القاهرة 1994 - ص 23.

المضامين التربوية لسيكولوجيا فرويد في مجال الطفولة: الأنساق التربوية في نظرية التـــحليل النفـــسي

على أسعد وطفة

يعد فرويد واحداً من أساطين عصره في مجال الفكر الإنساني، ومن دهاقنة زمانه في مجال علم النفس والتحلي ل النفسي. وقف فرويد زعيم مدرسة التحليل النفسي شامخ القامة إلى جانب العمالقة في تاريخ الفكر الإنساني برمته، واستطاع بما قدمه من تصورات علمية في مجال التحليل النفسي أن يور عقلية عصره سيكولوجيا وتربويا، لقد أبدع منظومة من التصورات العبقرية في مختلف ميادين المعرفية الإنسانية، ولم يقف تأثيره في مجال علم النفس، بل امتد هذا التأثير بزحف مظفر في مختلف مجالات المعرفة في القرن العشرين، ولن نبالغ في التصور إذا قلنا إن ما قدمه قد تحول إلى تراث فكري إنساني يتغلفل في أعماق الحياة الفكرية والاجتماعية والسياسية في حياتنا المعاصرة، فالمفاهيم التي طرحها في نظريته السيكولوجية أصبحت اليوم مفردات جوهرية وأساسية في مختلف أوجه نشاط الناس وفي تعاملاتهم اليومية على امتداد الجغرافية الإنسانية.

ومن السمات التي تميزت بها نظرية التحليل النفسي أنها تحركت خارج الإطار المعهود للثقافة والفكر والمعرفة العلمية المنظمة . لقد أصبحت هذه النظرية جماهيرية ، بمعنى أنها قد أصبحت ثقافة عامة ويومية لأغلب الفئات في السلم الاجتماعي والثقافي. وبهذا يكون فرويد قد اخترق الجدار النخبوي ليتحول إلى ظاهرة ثقافية عامة تتغلفل في الوجدان الإنساني في مختلف طبقات هذا الوجدان ومستوياته الاجتماعية. لقد أصبحت تصورات فرويد ومفاهيمه متجذرة في الوعي العام ، متأصلة في العقل الجمعي ، وغدت وقودا حقيقيا ينبض في عقول

أستاذ أصول التربية - جامعة الكويت - عضو اتحاد الكتاب العرب.

العامة والفاصة على حدّ سواء، ويعبارة أخرى .. أصبحت أفكاره السيكولوجية ملح الثقافة العامة وخبزها. وهذه الميزة يتفرد بها فرويد ، ويندر أن عرف مثيلها على مدار الفكر الإنساني عبر التاريخ، والمدش في الأمر أن نظرية التحليل النفسي ليست نظرية عادية ، بل هي من أكثر النظريات صعوبة ودقة وتعقيدا؛ ومع ذاك ورغم هذا التعقيد ، فإنها قد أصبحت عمقا أكثر النظريات صعوبة ودقة وتعقيدا؛ ومع ذاك ورغم هذا التعقيد ، فإنها قد أصبحت عمقا مثقافيا للناس ، عامتهم وخاصتهم على حدّ سواء. ومن يراقب الوضعية الثقافية العامة في أي مكان من جغرافية الكون سيجد بأن مفردات نظرية التحليل النفسي مثل: الشعور واللاشعور ، الوعي واللاوعي ، والعقل الباطن والكبت والتكوص والإسقاط والليبد والأنا والهو والأنا الأعلى ..

وفوق ذلك كله ، فإن نظرية التحليل النفسي، بما تنطوي عليه من أفكار عبقرية مدهشة ومبتكرة، قد تميزت بجانبيتها وسحرها الكبيرين، واستطاعت أن تلامس أعماق الناس وتدغدغ عواطفهم وتمنحهم قدرة على فهم ذواتهم وإدراك أوضاعهم الوجودية، التي ترتبط بمقدهم النفسية والمعموبات التي تواجههم، وتعطي كثيرا من الناس فرصة متوازنة للتأمل الذاتي والكشف عن أعمق التكوينات الإنسانية والانفعالية في أعماقهم، ولهذا فإن هذه النظرية اكتسبت هذه الشهرة التي ينقطع نظيرها في تاريخ الفكر الإنساني.

لقد تكاثفت هذه النظرية تعبيرا عن روح العصر الذي ولدت فيه، وتبلورت طاقة كبيرة في الكشف عن مجاهل النفس الإنسانية ، لأن فرويد لم يؤسس نظرية عبقرية في علم النفس فصسب، بل هو الرجل الذي استطاع أن يكشف عن مجاهل النفس الإنسانية، وتفرد بين علماء النفس بقدرته على رسم خريطة العقل ، محددا فيها كل المناطق والزوايا والماهيات الفامضة، فالتحليل النفسي هو كشف في مجهول النفس الإنسانية . إنه غوص في الأعماق ، بل هو بحث في المناطق المغلل والحياة النفسية الإنسانية. ومن هذا المنطلق تأتي أهمية هذه النظرية، وبتطلق شهرتها التي طافت كل الأفاق ، وحطت رحالها في مختلف أصفاع العالم ، وشمخت على أعلى العمرة المعميد على أعلى العمل الجمعيد على أعلى العمل الجمعيد على أعلى العمرة المناطقة المعلل الجمعيد على أعلى العمرة المناطقة الم

لم يكن فرويد مجرد منظر في علم النفس، بل كان موسوعيا في إنتاجه العلمي، حيث يتخذ موقفا فلسفيا من العالم والوجود، وهو الذي كتب في مختلف مجالات المعرفة وميادينها! ولم يكن موسوعيا في إنتاجه المعرفي فحسب ، بل كان موسوعيا في تأثيره أيضا ، ولاسيما في مجال السياسة والفن والفلسفة والأنب. فنظريته هذه كانت أكثر قدرة على التوغل في مختلف فروع واتجاهات المعرفة الإنسانية: في الأنب والفلسفة والدين والسياسة والحياة وعام النفس والتربية. وكان الرجل يبدع مذهبا وطريقة وقلسفة في النظر إلى الكون وفهمه في أكثر جوانبه غموضا وظلامية. وتتبدى هذه الحقيقة في مختلف كتبه التي حاول فيها أن يستكشف كل الاعماق في مجال النفس، كما هو الحال في مجال الدين، وفي مجال المجتمع، وكما هو الحال في مجال الأنتروبولوجيا.

بلغت شهرة فرويد مداها وتجاوزت كل الحدود والآفاق، وقد أرخت هذه الشهرة ظلالها على عبقرية فرويد التربوية. فالجانب التربوي في نظرية فرويد وأعماله يمثل جانبا هاما من جوانب عبقريته ، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، ولو أخننا بعين الاعتبار عقيدته السيكولوجية ؛ لوجيناها كشفا تربويا مستمرا ومشرقا في مجال الطفولة، فالتحليل النفسي هو في نهاية الأمر بحث في الطبيعة الإنسانية ، وفي طبيعة الطفل ، والطفولة تحديدا، وهي تشكل كشفا في الضريطة النمائية للإنسانية ، وفي طبيعة الطفل ، والطفولة تحديدا، وهي تشكل كشفا في السيكولوجية إلى أكبر استثمار تربوي في تاريخ التربية والفكر التربوي، ويعبارة أخرى .. تعد نظرية التحليل النفسي كشفا تربويا ، بقدر ما هي كشف سيكولوجي. ومن هذا المنطلق نجد أن التربية في القرن العشرين، تتحرك على أسس سيكولوجية فرويدية في مختلف قطاعات المياة التربوية في الأسرة ، وفي المؤسسات التربوية في مختلف أصقاع المعمورة.

ونحنَّ هنا لسنا في مجال التحليل النقدي لمطاءات فرويد في مجال علم النفس، لأن مثل هذا التحليل والبحث قد استنفد ملايين الأطنان من الكتب والدراسات، التي كتبت حول نظريته وتصوراته السيكولوجية والتربوية ؛ حيث شكلت أعماله المختلفة وكتبه حقلا علميا للدارسين والباحثين والكتاب والمفكرين والطلاب والمثقفين على امتداد النصف الثاني من القرن العشرين.

وفي هذا المستوى من بحثنا سنعمل على تقفي واستخلاص الملامح الأساسية للنظرية التربوية عند فرويد، عبر تحليك لطبيعة النفس الإنسانية ومكوباتها الرئيسمة، ومن خلال عرض للعمليات والصيرورات السيكولوجية التي تحكم نماء الإنسان، وتحدد أطوار نموه السيكولوجي والاجتماعي.

#### لمحة عن حياة فرويد

ولد سيجموند فرويد(Sigmund Freud) في مدينة فريبورج Freibberg من مقاطعة مورافيا (Moravie) أفي السادس من مايو/أيار عام 1858. وتعود أصوله لأسرة يهودية من مدينة كواونيا الألمانية، ولدت أمه بمدينة برودي في الجزء الشمالي من غاليسيا الواقعة بالقرب من الحدود الروسية، وقد نزح والدها إلى قبينا وهي لا تزال طفاة؛ ولما شبت تزوجت من جاكوب فرويد والد سيجموند قرويد ، حيث أنجبت له سبعة أبناء. ويسبب ظروف الحرب والشغب رحلت الاسرة إلى برسلاو بألمانيا ، وعمر سيجموند حينها ثلاث سنوات، ثم رحلت مرة أخرى إلى قينا ، حيث أمضى معظم حياته (وبقى فيها إلى سنة 1938 ؛ حيث غادرها إلى لندن ليقضي أيامه الأخيرة فيها مصاباً بسرطان في خده ، وقد أدركته الوفاة في 23 سبتمبر 1939 .

انتسب إلى الجامعة وتابع دراسته في كلية الطب في قييناعام 1873، وعمل بعد تخرجه معيدا في مخبر علم النفس في بروكه Bruke ، ثم عمل بعدها طبيبا مقيما في أحد المشافي ؛ فأتاح له ذلك التواصل مع عدد كبير من الاختصاصات الطبية المتعددة ، مع الاهتمام الخاص بفيزيراوجيا الدماغ والجملة العصبية.

استطاع فرويد أن يحصل على منحة دراسية عام 1885، لمتابعة دراسته في مدرسة باريس ، وذلك لما عرفت به من شهرة علمية واسعة، وتتلمذ على يد الطبيب النفسي المشهور شاركو ، الذي أتاح له فرصة ثمينة لدراسة الحالات الهيستيرية وممارسة الإيحاء التنويمي الذي عرف به شاركو على نحو واسع في عصره (2).

وفي سنة 1886 عاد إلى شيناوبدا يشتغل بدراسة الصالات العصبية بعامة ، والهستيريا بخاصة ، مستعملاً التنويم المغناطسي. وفي صيف 1889 عاد إلى نانسي في فرنسا<sup>(3)</sup>، حيث قضى عدة أسابيع ، وكان لهذه الإقامة القصيرة أهمية كبيرة في تحديد مسار توجهاته العلمية، حيث بدأ اهتمامه الكبير يوجه إلى ظاهرة الإيصاء وتأثيرها بعد مرحلة التنويم المغناطيسي بالمنزم الذي ينفذ الأوامر التي تلقاما أثناء التنويم، وهو في ذلك يجهل أسباب قيامه بالأفعال المطلوبة، ومع ذلك ، فإن الفعل الذي يقوم به المنوم – كما يقول فرويد – يبدو واضع السبب بالنسبة المنزم المجرب: فالفعل هو نتاج لسبب يقع في دائرة اللاشعور وليس في دائرة الشعور أو الجانب الواعي من الشخصية (4).

ويستخلص فرويد انطلاقا من هذه الملاحظات بأن الأسباب الحقيقية لأفعالنا ليست معروفة دائما ، وذلك مهما تبدت لنا عند الضرورة، ويؤكد فرويد بقوة على أهمية هذه الملاحظات ومركزيتها داخل اكتشافاته ، وهو يقول في هذا الخصوص: " لقد قدر لي خلال إقامتي في نائسي أن أدرك أهمية العمليات النفسية المتخفية داخل وعى الناس" . لقد شكات الملاحظات العلمية التي سجلها جوزيف بروير Joseph Brener (5) حول مرضاه في الفترة الممتدة بين عامي 1880 - 1882 منطلق الحركة الفرويدية، وقد لعبت هذه الملاحظات العلمية دورا كبيرا في توجيه مسار مدرسة التحليل النفسي. وتنطلق مالحظات بروير هذه من حالة مريضة كانت تعانى من وضعية هستيرية، وقد تماثلت للشفاء عندما تذكرت - تحت تأثير جلسات التنويم المغناطيسي - بعض النكريات والصوادث الضاصة بعوامل مرضها، كانت المريضة فتاة شابة، تعانى من مختلف المظاهر الهيستيرية، كالشلل الذهني والاختلاطات النفسية، ولاحظ بروير وعن طريق المسابقة أنه يمكنه أن يحرر المريضة من بعض حالاتها المُرضيَّة ، وذلك عندما يتيم لها فرصة التعبير عما تشعر به. وإذلك بدأ يمارس عليها حالات التنويم المغناطيسي ، دافعا إياها إلى الصديث الذاتي. ولاحظ في هذا السياق أن الاضطرابات التي تعانيها المريضة كانت تزول بتأثير التنفيس الذاتي، وأحاط بروير فرويد علما بما ألت إليه، واستطاع فرويد أن يوظف هذا الاكتشاف بطريقة عبقرية. فهنالك كثير من المظاهر العصابية الناجمة عن أحداث منسيَّة جرت في الماضي السحيق، وأن استذكار هذه الموادث يؤدي إلى زوال الأعراض المرضية، فالعلاقة واضحة بين نسيان بعض الذكريات ووجود بعض المظاهر الرضية. لم تستطع مريضة بروير في حالة اليقظة أن تتذكر كيف ظهرت أعراضها المَرضيَّة ، وهي لا تستطيع أن تجد أية علاقة بين هذه الظاهر المَرضيَّة وانطباعاتها الحياتية، ولكن التنويم المغناطيسي استطاع أن يكشف هذه العلاقة المتخفيَّة.

فالذكريات المستعادة تعود إلى أحداث حياتية قديمة ، ولاسيما إلى مرحلة الطفولة. وكان لهذه الأحداث أن تؤثر بقوة على الفتاة. لقد أثارت هذه الذكريات القديمة جروحا نفسية عند المريضة. وأدت عملية استعادة هذه الذكريات إلى نتائج علاجية. ومن هذا المنطلق بدأ بروير وفرويد يعتمدان هذا المنجج العلاجي، ويطلقان عليها منهج التطهير النفسي Nettoyage de وغرويد يعتمدان عنام 1893 وعنوانه : الآلية الأحجاز . وعلى أثر ذلك نشر بروير وفرويد كتابهما المشترك عام 1893 وعنوانه : الآلية النفسية المظاهر الهستيرية كما يبين كتابهما هذا ليست مظاهر سانجة أوديبية المرض ، بل ترتبط المختلفة الهستيرية كما يبين كتابهما هذا ليست مظاهر سانجة أوديبية المرض ، بل ترتبط ويقوة مع صدمة انفعالات مؤثرة ويمكن تحديد هذه الصدمة من خلال التنويم المغناطسي. ويقوة مع شدة الفعالات مؤثرة ويمكن تحديد هذه الصدمة من خلال التنويم المغناطسي. وياشكل تدريجي

وتابع فرويد منهجه الجديد في علاج مرضاه مبتعدا عن منهج التنويم المغناطيسي معتمداً على طريقة التحدث الحر مع المريض ؛ حيث يطلب من المريض أن يسترخي ويتحدث بحرية مفصحاً عن كل ما يجول في خاطره من أفكار وكلمات، وقد أطلق على طريقته هذه طريقة (الترابط للحر) ، وقد نجحت طريقته هذه بصورة معيزة.

وقد أبدع فرويد - إلى جانب طريقة التداعي الحر - منهجا أخر يعتمد هذه المرة على تفسير الأحلام<sup>(7)</sup>، حيث يطلب من مريضه أن يسرد عليه حلمه الذي شاهده في الليلة الماضية، مستفيداً منه في التحليا، وقد وضع كتاب تفسير الأحلام الذي نشره سنة 1900، وقد شكل تحليل الحلم كوسيلة الكشف عن النوازع الداخلية النفينة عند المريض منهجا سيكولوجيا ذائع الصيت وعظيم الأهمية. وأصبح تحليل الأحلام فيما بعد منهجا سيكولوجيا بالغ الأهمية في علم النفس.

# أهم أعماله:

ترك فرويد تراثا ضخما متنوعا من الدراسات والأبحاث والكتب التي تناول فيها مختلف الظواهر النفسية والاجتماعية في عصره، وألف فرويد كتبا عديدة ، دار معظمها حول ظواهر الظواهر النفسية والاجتماعية في عصره، وألف فرويد كتبا عديدة ، دار معظمها حول ظواهر الهستيريا والأحلام، و "التحليل النفسي في جامعة كلارك في الولايات المتحدة في عام 1909 ، وأسس جمعية التحليل النفسي في 1910 في شيينا، ثم عمل منذ 1923 أستاذا في جامعة فيينا، وعانى من مرض عضال منذ 1923 وحتى موته في 1939 .

من أهم كتبه ولادة التحليل النفسي في عام 1902 ، وكتابه تفسير الأحلام عام 1900 وهو مجموعة ملاحظات كتبها بين عامي 1900 ، وكتابه تفسير الأحلام عام 1900 لم وهو مجموعة ملاحظات كتبها بين عامي L'interprétation des réves لد Mot d'es- والنكتة في علاقتها مع الحلم الحلم العلم مام 1908 وهي مقالات كتبها بين عام 1904 ، (أأ) ، والنكتة في علاقتها مع الحلم حالات في نظرية prit et ses rapports avec l'inconseient عام 1905 والنكتة والحلم الجنس 1905 والنكتة والحلم الجنس 1905 والنكتة والحلم الجنس Delire et reves dans la "Gradiva" de Jensen عام 1904 وما فوق مبدأ اللذة - Au-

#### الحياة النفسية عند فرويد:

اكتشف فرويد منهجا سيكراوجيا متطورا الكشف عن أعماق النفس الإنسانية وخفاياها، وما التحليل النفسي إلا تطبيق لمنهجه من أجل الغور في عمق الحياة اللاشعورية واكتشاف أسرارها ومجاهلها. لقد أتاح منهج فرويد في التحليل النفسي لعلماء النفس إمكانية تحديد القوانين الأساسية التي تحكم الحياة النفسية عند الإنسان. وكان اكتشافه أشبه باكتشاف المناجم الكامنة تحت سطح الأرض، وتعادل أهمية هذا الاكتشاف اكتشاف الفحم والحديد والبترول على مستوى الحياة النفسية عند الإنسان على حدّ تعبير فرانك دونوفان(26).

لم يكن اكتشاف فرويد منهجا لتخفيف الألم عند الإنسان فحسب ، وإنما كان اكتشافا للقوانين الأساسية التي تحكم دائرة العقل الباطن عند الإنسان والعمليات اللاشعورية الدفينة التي تضرب جنورها في خفايا النفس الإنسانية (اللاشعور) ، وذلك عبر سلسلة معقدة وخفية من جدل العلاقة اللامتنافية بين جوانب الشخصية المختلفة.

والأهمية الكبرى في اكتشافات فرويد تكمن في مقولة الصنمية الفيزيائية على المستوى النفسي ، فلا شيء يحدث بالصدفة في مسترى الحياة النفسية، ولا صدفة في خلجات النفس الإنسانية، وكل ما يحدث فيها يحدث وفق قانونية محددة ووفق عوامل وقوى سابقة الوجود. السببية هي قانون الحركة النفسية، وهذه السببية يمكن أن تكون مجهولة أو معروفة في بعض حلقاتها التسلسلة. فالعمليات النفسية في كافة مظاهرها تجري في العرف الفرويدي بشكل مجانس لما يجري في إطار الظواهر الفيزيائية. وإذا كانت بعض مظاهر سلوكنا مجهولة ، فإن ذلك لا يعني أبدا أن عواملها غير موجودة ، فالأسباب كامنة في اللاشعور، وفي هذا الجانب من حياتنا النفسية يجب أن نبحث عن عوامل السلوك ومظاهره المختلفة.

يكمن جوهر نظرية فرويد في مقولته حول الحياة النفسية اللاشعورية أفائقس الإنسانية ليست مطابقة الشعور أو الومي كما يرى ديكارت، بل هناك جانب فسيح عميق من النفس الإنسانية تنظري فيه الرغبات وجنور الغرائز، وهو جانب يضتلف عن جانب الشعور الإسمانية تنظري فيه الرغبات وجنور الغرائز، وهو جانب يضتلف عن جانب الشعور والرمي (27). وتأسيسا على هذه الحقيقة يميز فرويد بين مستويين الحياة النفسية عند الإنسان هما: الشعور Conscient واللاشعور أهمية كالاشعور واللاشعور أهمية كبرى من حيث الأهمية والامتداد والجوهر. وهو يشبه التكوين النفسي للإنسان بجبل عملاق من الجليد يغوص في أعماق المحيط ، بينما تبرز قمته الظاهرة أو رأسه فوق سطح المحيط . وفي دائرة هذه المائلة والتشبيه بين التكوين النفسي للإنسان والجبل الجليدي، يشبّه فرويد اللاشعور كالكتلة الهائلة المغمورة في المياه، بينما يشبه الجانب الشعوري الواعي بالجزء الصغير العائم فوق الماء الجبل الجليدي، ويستنتج من ذلك بداهة أن اللاشعور يشكل المضمون المركزي لحياتنا النفسية ، حيث تكمن فيه الفعالية الحيوية الكبرى النفس الإنسانية .

ومن جهة أخرى يميز فرويد في الشخصية الإنسانية ثلاثة مستويات ، هي: "الهو" Id والأنا الأعلى Super-ego ويقوم بتفسير هذه الحياة النفسية والعمليات السيكولوجية للإنسان وفقا لجدل العلاقة بين هذه الجوانب الثلاثة للشخصية. ومن أجل تحليل بنية العلاقة بين البنية النفسية للفرد وألجوانب السيكولوجية الثلاثية للشخصية يمكن النظر إلى الشكل التالي للذي يوضع فيه فرويد نظريته وطبيعة العلاقة بين هذه الجوانب المختلفة للتكرين البنيوي السيكولوجي للإنسان.

يوضح الشكل رقم (1) طبيعة العلاقة بين مختلف جوانب الحياة النفسية. فالشخصية كينونة ثلاثية ( هو – أنا – أنا أعلى) تفوص في المحيط على شكل جبل جليدي تظهر قمته ويغوص كله.



إن اكتشاف اللاشعور عند فرويد كان أشبه باكتشاف المناجم الكامنة تحت سطح الكرة الأرضية. وأهمية هذا الاكتشاف تفوق أهمية اكتشاف الفحم والحديد فيما يتعلق بالجنس البشري، ولم يكتشف فرويد مجرد منهج لتخفيف ألم الإنسان فحسب ، بل اكتشف القوائين البشري، ولم يكتشف فرويد مجرد منهج لتخفيف ألم الإنسان فحسب ، بل اكتشف القوائين التي تحكم دائرة اللاوعي عند الإنسان والعمليات الدفية الضارية جنورها في خفايا النفس عبر سلاسل معقدة خفية ، حيث يمكن تحديد هذه العلاقة وفق قوانين يمكن أن تكون متناهية في الدقة. لقد استطاع أن يكتشف قانون الحتمية النفسية، إذ لا شيء يحدث بالمعنفة على المستوى النفسي، فكل شيء يحدث وفق عوامل وقوى محددة سابقة الوجود وفي نسق علاقة سببية مترابطة وثابتة. فكل فعل واع أو عاطفي وكل مرحلة سلوكية تحدث بظروف مسبقة ما. والظواهر العقلية لا يمكن لها أن تنفصل في أي اعتبار عن العمليات التي تحكم الظاهرة والفريائية ، فأسباب سلوكنا وردود أفعالنا الانفعالية وشخصيتنا مرجودة في اللاشعور وكل جانب من جوانب حياتنا ، طبيعيا كان أم مرضيا ، هو نتاج كما يحصل بشكل لاشعوري في بنس الإنسان.

إن تطبيق هذا القانون على سلوك الأطفال أمر يتميز بالأهمية ، فأقعال الطفل الطبيعية وغير الطبيعية تعود إلى أسباب ما، و هذه الأسباب قد تكون غير معروفة ، إلا أنها قابعة ثاوية في لا وغير الطبيعية رائدة والمنافق لما هو حال الراشد أيضا لا يدرك أسباب سلوكه الكامنة في لا شعوره ، فكل ما يمكن لذا أن نشاهده من مظاهر سلوكية غير طبيعية عند المراهقين هو نتاج لصراعات فيزيائية لا شعورية أو اتجارب خارجية لا يدركها الطفل أو ذووه، وفي هذا السياق يعلن فرويداإنه لا يوجد ما هو خير أو شرير في ذات الطفل، لأن الطفل يندفع تحت تأثير يعلن فرويداإنه لا يوجد ما هو خير أو شرير في ذات الطفل، لأن الطفل يندفع تحت تأثير نوارعه الداخلية التي يجب أن تقهر وتكبت إذا توجب عليه أن يحيا في المجتمع، وهو لن يستطيع أن يتحرر أبدا أو كليا من تأثير طفواته.

ويصف فرويد اللحظات الفيزيائية التي تهيمن على السلوك وفقا لثلاثة مستويات ، هي: "الهو" ، والأنا ، والأنا الأعلى.

"الهر" Le ça - Id

بتمثل "الهو" في الجانب الدافعي في الشخصية، وهو اللحظة السيكولوجية التي تولد مع الإنسان، فالطفل المولود حديثا يكون مجرد كينونة نفسية تتطابق مع "الهو"، وهذا يعني أنه مجرد تكوين لا شعوري بالمطلق، والمبدأ الذي يهيمن في هذا المستوى من الشخصية هو مبدأ اللذة ، ويتمثل هذا في سمي الكائن الإنساني إلى تجنب الألم والحصول على قدر أكبر من المتعة الحسية واللذة. وهذا يعني أن "الهو" كيان أعمى يعوج بالطاقة والحيوية ، ويتنفع نحو إشباع ذاته ، وهو لا يعيز بين الوسائل التي ترضيه أو تشبعه ، فهو لا يلفذ طابعا أخارها أو المبدأ المتعالى المواقع الدوافع المبدأ المنافذ وهو كيان لا شعوري بالدرجة الأولى ، حيث يختزن الوافع والميل الميوية اللاشعورية عند الفرد. فالطفل يولد وهو كيان لا شعوري بالدرجة الأولى ، حيث يختزن الوافع والميل الميوية عند الفرد. فالطفل يولد وهو طاقة من الدوافع الهولوية والفطرية التي تقتضى إشباعا لها.

: Le moi - Ego צו

يواد "الآنا" فيما بعد على مسرح الحياة النفسية للكائن البشري ، أي بعد مرحلة الولادة ، وتكون وظيفته الأولى في تطبيق ومراقبة وتنظيم رغبات "الهو" ؛ حيث يقوم بتطبيق مبدأ الواقعية الذي يتمثل في مطالب المحيط الخارجي والاجتماعي. فالآنا يأخذ صعورة رقابة مركزية تحافظ على النظام ضد كافة أشكال الفوضى الغريزية طيلة مرحلة الحياة عند الإنسان .

ومرحلة "الأنا" هي أكثر المراحل أهمية في نمو الشخصية، فالأنا يعني هذا الجانب الذي

يحافظ على وحدة الشخصية ويعطيها هويتها وتماسكها . والهدف الأساسي لعملية النمو عند الإنسان هو تكوين "الأنا" السعيد المتكيف مع الصياة الاجتماعية، ووظيفة "الأنا" نتسم بالازدواجية: إذ يؤدي وظيفة خارجية ، وأخرى داخلية، تؤدي الوظيفة الخارجية عملية التعرف على المحيط والسيطرة عليه ومعرفة دواعيه، وهذه العملية مرهونة بالتدريب والتعلم على فهم وإدراك الواقع الموضوعي، ومعرفة المثيرات الغريزية المقاومة من منطقة "الهو" ومطالب المحيط الخارجي. وحين يقوم "الأنا" بعمله ويحقق نجاحا بذلك ، فإن الطفل يعيش المعنى المقيقي للواقع، أما الوظيفة الثانية فتقوم على معرفة "الهو" والسيطرة على غرائزه وبوافعه الفطرية ثم معرفة مطلبات "الأنا الأعلى".

تقدم إبرين جوسلين في كتابها "الطفل السعيد" The Happy Child "حليلا عميقا لوظائف "الأنا" وتشبه عمله بعمل شرطي مرور بالقرب من مباراة الكرة ، الذي يمنع دخول أي شخص إلى المباراة دون بطاقة دخول. وهكذا يقوم "الأنا" بتنظيم عملية مرور الدوافع، إذ يمنع بعضها وقتيا من الظهور ، أي عندما تكون الإشارة حمراء ، ويسمح لبعضها الآخر بالرور عندما تكون الإشارة خضراء. فالأنا يمنع من إشباع الدوافع التي لا تنسجم مع مبدأ الأمر الواقع، ولكن بعض الدوافع المنوعة تجد طريقها وتتسلل عبر لحظات ضعف الأنا ، لتحقق نفسا ، بعيدا عن الرقابة المفروضة .

## الأنا الأعلى:

وفي مرحلة أخرى من التطور والنضج تشبهد الشخصية ولادة "الآنا الأعلى". و"الآنا الأعلى". و"الآنا الأعلى" مثل الجانب الأخلاقي في شخصية الطفل. ويتكون هذا الجانب تحت تأثير القيم والمعايير الأخلاقية التي تسبود في المجتمع، وحاله كحال "الآنا" ، إذ يقع جزء صغير منه في دائرة الشعور ، بينما يقع جانبه الأكبر في الامتداد اللاشعوري، والآنا الأعلى هو الضمير الأخلاقي في شخصية الطفل، ويختلف العلماء في تحديد المرحلة التي يواد فيها ذلك الجانب من الشخصية ، ولكن خلافاتهم تتجاوز القول بأن هذا الجانب "الأنا الأعلى" يولد بين السادسة والعاشرة من العمر، وتشير الملاحظات الواقعية إلى وجوده في مرحلة مبكرة قياسيا، إذ تجد الأطفال في عمر الثالثة يظهرون حركات تدل على شعورهم بالذنب أو مشاعر الرضا الاجتماعي، وهذا يعني ولادة "الآنا الأعلى" في بنيتهم النفسية.

ويشير التحليل النفسي إلى هذه الطلقة الفيزيائية الحيوية الجامحة التي تصدر عن الهو، وهذه الطاقة تسمى الدوافع ، " وأحيانا الغرائز " وأحيانا أخرى طاقة الليبيدو. والليبيدو يعني في اللاتينية طاقة اللذة. ويدون هذه الطاقة يفقد الإنسان وجوده ، ويصبح لا شيء ، وهو حين لا يستطيع تنظيم فعالياته ؛ يصبح متوحشاً بدائياً .

فطاقة "الهو" لا يمكن أن تدمر ، أو تمحى ، أو أن تختفي، ومحاولات قمع طاقات "الهو" تؤدي إلى اهتزازات عصبية حادة، وحين لا يستطيع الطفل إشباع هذه الميول ، فإنه قد يلجأ إلى أنماط من السلوك تلبي هذه الحاجات ، وهو ما يسمى "بالتكومن" وهي ردود أفعال الحرافية ، مثل مص الأصابع عند الأطفال الكبار<sup>(29)</sup>.

## دينامية العلاقة بين جوانب الشخصية ،

يمكن التمييز بين الجوانب الثلاثة للشخصية ، أي بين الإنا" و الإنا الأعلى" و الهو" عندما نراقب سلوك الأطفال بعناية وبقة. ومن أجل تبيان ذلك يمكن أن نسوق المثال التالي: فالطفل الذي يشاهد سقوط قطعة نقدية من أمه ، قد يقول لنفسه : "ستخذها وأشتري بها الحاري" ، وهذا ما يمكن أن نسميه نزعة الهو" ، حيث يريد الطفل تحت تأثير ميله الدافعي إشباع دافع الجوع وتحقيق مبدأ اللذة ، ولكن قد يقول الطفل لنفسه : "أن آخذ هذه القطعة لأن أمي قد تلفظ ذلك وتعاقبني" فالأنا هو الذي يتحدث هذه المرة ، ويعبر عن مبدأ الواقعية ، أي ما هو ممكن أو محال.

ولكن عندما يسيطر "الأنا الأعلى" فإن الطفل قد يقول لنفسه: "ساعيد القطعة النقدية إلى أمي ، لأن استخدامه يفير حق يعد سرقة ، وسائجهل من نفسي أو كنت سارقا "فالضمير "الأنا الأعلى" هو الذي يتحدث في هذه المرحلة ، وياختصار ، فإن العمل التربوي الناجح هو العمل الذي يحدث الترازن بين جوانب الشخصية ، دون أن يؤدى ذلك إلى عصاب أو أمراض نفسية.

### الليبيدووالحياة الجنسية:

يمثل الجانب الجنسي جانبا هاما من جوانب طاقة الليبيدو عند الإنسان. ويصنف فرويد الغرائد إلى مجموعتين:

غرائز الجنس: وهي غرائز الحياة التي تهدف إلى تحقيق التوازن الذاتي(30).

— وغرائز العدوان: وهي غرائز الموت، فغريزة العدوان عند فرويد لا تعني مجرد الميل إلى التعمير فحسب، بل تشتمل على الطموح والابتكار أيضنا. وفي الحين الذي لا توجد فيه غريزة التدمير ، فإنه ان يكون هناك مغامرون وعلماء ومصلحون اجتماعيون ، أي لا يمكن أن توجد المحرضات التي تنفع إلى الكشف والمبادرة والإبداع.

لقد أحدث نظرية فرويد ثورة تربوية ، تجسدت في التركيز على أهمية الدافع الجنسي والجنسية الطفولية، ومن ثم على تأثير الحياة الجنسية في مظاهر الإبداع والاتحرافات في حياة الناس. لقد أكد فرويد وجود حياة جنسية (الليبيدو) عند الأطفال، تتجلى بأشكال مختلفة ومتباينة، وبين أهمية هذا الدافع وتأثيره في الحياة النفسية والاجتماعية عند الأطفال. ولم يقف غرويد عند حدود اكتشاف مظاهر الحياة الجنسية عند الأطفال قحسب، بل قدم تطيلاً علمياً بالغ الأهمية حول طبيعة العلاقة الجدلية التي تقوم بين الطفل وأسرته ومحيطه، وكشف عن عواقب مبدأ اللذة ، وإمكانية وصول الأطفال إلى عمليات التسامي أو تعرضهم للعصاب، ويحد فرويد ثلاثة مظاهر للجنسية الطفولية ، تتمثل في المرحلة الفمية (المس والرضاع) ، ثم في المرحلة الشرجية التي تتمثل في التبرز وطرح الفضلات، وأخيراً المرحلة القضييية التي تتمثل في التبرز وطرح الفضلات، وأخيراً المرحلة القضييية التي تتمثل في التبرية يعدل أن المرحلتين الأولى والثانية يمثلان ما يسمى بالجنسانية الذاتية أو النرجسية ؛ حيث يكون موضوع ظاهرة هو جسد الطفل ذاته ، أي لا يوجد موضوع خارجي لعملية اللذة، وذاك على خلاف المرحلة القضييية التي يبحث فيها الطفل عن موضوع خارجي للعصول على اللذة (الأ).

والآب يشكل المحور الذي تدور حوله جميع المشاكل الناجمة عن الأزمات الجنسية في حياة الطفل. فالآباء يمثلون "النماذج الجنسية "في حياة اطفالهم وهنا تكمن أهمية هذه الرؤية في تحديد الموقف التربوي للآباء من مظاهر الحياة الجنسية عند أطفالهم. فالطفل يتعرض للاضطراب النفسي والعاطفي حينما يتعرض للقمع كعقاب لبعض مظاهر سلوكية جنسية ، مثال مص الإبهام ، وملاسمة الأعضاء الجنسية .

كان المفكرون، قبل فرويد، يعتقدون أن الغريزة الجنسية تكون في حالة غفوة حتى مرحلة المراهقة، أي في المرحلة التي تفصح عن نفسها بيولوجياً ، ولكن فرويد يعان عن وجود مؤشرات لهجود هذه الغريزة في مراحل مبكرة جدا من الطفولة. وهو يستند في رأيه على معطيات واقعية تتطق بعملية البحث عن اللذة الجسدية ، وذلك من خلال الجسدية الذاتية في بداية الأمر، ثم من

خلال الاتصال بلجساد الآخرين. وعندما يستخدم فرويد كلمة اجتماعي ، بدلاً من كلمى جنسي فإن هذا يمكنه من تجنب النقد الذي يمكن أن يوجه إلى نظريته. فالنمو العاطفي عند الطفل يشير في حقيقة الأمر إلى قدرة الطفل المتباينة على توجيه جزء من الحب نحو الذات واستثماره بحكمة في علاقة حب خارجية؛ ومما لاشك فيه أن توجه الحب نحو موضوعات خارجية يأخذ في جوهره طابعاً جنسياً ، وهذا يعنى أن ذلك يرتبط بمسائة خلق الحياة والمحافظة عليها .

يتحدث فرويد كما أسلفنا أعلاه عن الحياة الجنسية عند الطفل ويحدد لها مراحل أربعة: المرحلة الفموية، والمرحلة الشرجية، والمرحلة القضيبية، ثم مرحلة البلوغ، وفي مجال التطبيق لا تحتل هذه الأفكار مكانا هاما بالنسبة للآباء والمريين، باستثناء بعض الحالات التي تتعلق بتفاصيل مص الأصابع، وهي مسألة طبيعية تتعلق بالمرحلة الضمنية.

فالطفل يمر بهذه المراحل الأربع على التعاقب ، وذلك حين لا يتعلق كثيراً بمرحلة من هذه المراحل. ففي المرحلة الفموية يشكل الطعام مصدر المتعة الصيوبة للطفل ، وهي المرحلة التي يكون فيها الطفل أكثر تبعية واعتماداً على الآخرين .

وتأتي المرحلة الشرجية عنما يصبح الطفل قادرا على ضبط عملية إخراجه وهو عرضة للعيش في صراع بين مطالب الراشدين ورغبته في اللذة. وفي هذه المرحلة بالذات يناضل الطفل من أجل السيطرة على وظائف الإخراج ، فتمنحه إحساسا عميقا بالقدرة واحترام الذات.

أما في الرحلة القضيبية ، التي يطلق عليها المرحلة الأوديبية ، فتحتل المرحلة التي يصبح فيها الطفل أكثر وعيا لحبه المتطق بوالديه. والطفل في هذه المرحلة يظهر تعلقاً متنامياً بالجنس المعاكس له بين الأبوين. فالطفل يظهر نعطاً جديداً من الحب إزاء أمه ويشعر بأن أباه ينافسه في الحب، وهذه المنافسة تولد لديه مشاعر عدائية تجاه الأب. وفي مرحلة النضج يوجه الطفل مشاعره العاطفية الأولى نحو أشخاص غرباء عن المنزل ولاسيما إلى أقرائه ؛ حيث تبدأ المتماماته التربوية والاجتماعية ، ويتطور لديه الضمير أو الجانب الأخلاقي ممثلا بـ"الأنا الأعلى".

## آليات الدفاع Mécanisme de défense

لتحقيق التوازن السيكولوجي عند الطفل ، يستخدم 'الأنا' كل ما يملك من طاقة لمنع اندفاع الغرائز غير الرغوب بها اجتماعيا وثقافيا، ويعمل على تفريخ الغريزة الثائرة من طاقتها الحيوية. والأنا يقرم برظائفه هذه الدفاع عن وحدة الشخصية ويسعي إلى تحقيق تكاملها. ومن أجل هذه الغاية يبدع "الأنا" عمليات خاصة يمكن له أن يستخدمها كوسائل دفاعية ضد الدفاعات "الهو" التي أطلقت عليها أنا فرويد "ميكاثيرمات الدفاع". وهنا نجد ما يسمى "بالكبت و"الإسقاط" و"التثبيت "و"النكوص" و "التسامي وغيرها كثير من العمليات الدفاعية. و "كثر الآباء يعترفون بوجود مثل هذه العمليات عند أطفالهم. ففي الوقت الذي يعزي طفل ما لطفل أخر رغبة أو ميل يرفضها "أناه" فهو يمارس ما يسمى بعملية الإسقاط، أي أنه يستقط مشاعره الداخلية على الآخر. وغالبا ما يعزي الطفل المتهم بنذب ما عمله هذا إلى شخص يتخيله قد قام بهذا العمل. ويعتقد المحلل النفسي أن الطفل في هذه العالة لا يكنب بالضرورة أو بصورة واعية ، وهو يوافق على عملية إسقاطات الطفل ، ويطلب من الأخرين الموافقة على ذلك أيضيا . ويمكن الطفل أن يلجأ لا شعوريا إلى نسيان الجوانب السيئة أو غير المرغوب فيها أي حياته الخارجية بواسطة خيال خصب يرضي رغبته . فالطفل الذي يخاف من أبيه يزعم أنه الرجل الأقرى في العالم؛ وقد يؤذي الطفل نفسه ، وهو أمر معروف في مرحلة الطفلة . فالطفل الذي يعكس ذلك ضد نفسه الغاضب الذي لا يجسر على التعبير عن موضوع رغبته الأصلية، قد يعكس ذلك ضد نفسه على سبيل المثال: إذا كانت رغبته أن يلعب بالصحون ، وكان ذلك ممنوعا ، تحاشيا لكسرها ،

وهناك آلية أخرى الدفاع يعرفها الأهل، ولكنهم لا يتحققون منها دائما، ويتمثل ذلك في خيال الطفل أو أحارمه. والمثال الذي يعرضه كارل جوستاف جونك يقدم تفسيرا لخيال الطفل الدفاعي، وذلك عبر اختبار قام بتطبيقه على مجموعة من الأطفال المشكلين الذين يعانون بعض الصعوبات. يطلب المحلل في اختباره هذا أن يقوم كل طفل بكتابة قصبة قصيرة حول كلب صغير ضائع في المثلج. وقد كتبت طفلة من هؤلاء الأطفال تقول: ذهبت في نزهة مع معلمي، ووصلنا إلى غابة جميلة ، وعندما بدأ رذاذ الماء البارد يسقط على وجهي ؛ عدوت هاربة وام استطع أن أجد معلمي ، اقد تهت في الغابة المظلمة ، وكان البرد شديدا جدا ، ثم تملكني الخوف، وعندما لجأت إلى جوف شجرة منخورة. وكان الثلج يسقط سريعا وبدأ الظلام يصبح اكثر حاكة ، ثم سيطر علي إحساس بالشقاء المطلق. ولكن ذلك لم يذهب هدرا في هذه اللبلة ، لاثني وجدت كلبا صغيرا، وفي الصباح عدت معه إلى البيت ، حيث كان لدينا سبعة كلاب صغار. يقول جبنك : إن هذه الطفلة الشاردة كانت تنتمي لأسرة ينهمك أفرادها في العمل،

وهي وإحدة من سبعة أطفال الأسرة، وكان لهم طفل يتميز بدرجة عالية من الذكاء. وكان الأهل يقلقهم الخيال الحالم لطفلتهم ، بينما كانوا فخورين بذكاء طفلهم. ويقول هذكر : إن الطفلة بشرودها هذا كانت ترغب في أن تكون محبوبة، حيث يرمز الكلب في الغابة إلى الوضعية العاطفية التي تعيشها مع أسرتها، والعودة بالكلب إلى المنزل يرمز إلى رغبتها في أن تكون محبوبة من أهلها وأخوتها ، وتتحرر من مشاعر الدونية التي أصبيت بها.

وأحد هؤلاء الأطفال وصف غضب المعلم حين وجد الكلب، وبدأ يضربه وهو يعبر في ذلك عن الإحساس بالكراهية والقلق إزاء أبيه، ويذهب طفل آخر إلى الحديث عن موت الكلب في حقول الثلج . وأحد الأطفال السعداء تحدث عن فرح الكلب الصغير وهو يلعب في حقول الثلج ، إلى أن وجدته سيدة لطيفة وأعادته إلى المنزل، ومن الملاحظ أن " أنا " الطفل الأخير لا يعاني من الكراهية تجاه والديه ، لأنه كان محبوبا ومرغوبا من قبلهم.

### القلق:

وفي محاولة ضبط اندفاعات "الهو" الداخلية والمنبهات الخارجية ، فإن "الأنا" يواجه بعدد من الحالات التي تثير القلق. ويعتقد فرويد أن القلق يشكل المسالة المركزية لعملية اللاتكيف الدمني والعاطفي ، وهو يلاحظ أن "الأنا" في مراحل الطفولة أكثر تعرضا للقلق والتوتر. وهو يربط بين حالة التوتر هذه وحالة الألم الشديد. فالأنا يواجه الاندفاعات الغريزية العنيفة التي يسعى إلى ضبطها والسيطرة عليها، وفي هذه الحالة ترتفع درجة التوتر والقلق بشكل أوتبماتيكي . ويعتقد فرويد أن النموذج الأول لحالة الألم والقلق التي يعانيها الكائن تكون في تجرية الولادة ذاتها (صدمة الميلاد) ، وذلك حين لا يكون "الأنا" قد تكوّن الدفاع عن المثيرات والمنبهات الخارجية.

ويعاني الأطفال حالة من التوتر والقلق مبعثها الخوف من رحيل الأم أو غيابها ، وذلك لأن الأم تشكل مصدرا ثرا لإرضاء رغبات الطفل واحتياجات "الهو". وحين تذهب الأم ، فإن ذلك يثير لديه إحساسا بالبؤس والقلق ، ويبدأ الطفل في البكاء. وحين يتطور "الأنا" ويدرك الطفل أن الأم ستعود ، فإن القلق يتوارى عند الطفل. فالحالات المخيفة عند الطفل تنشئا تحت تأثير المنهات الخارجية. واندفاعات "الهو" هي أكثر أهمية في المراحل الأولى من حياة الطفل. وتشير أنا فريد في كتابها" "الأنا" وآليات الدفاع "إلى نوعين

من أنواع القلق: القلق الموضوعي الذي يتكرن تحت تأثير ضغط العالم الخارجي، والقلق الدافعي الذي يولد تحت تأثير الانتفاعات الممادرة من عالم "الهو". ففي حالة القلق الموضوعي لا يكون القلق على درجة كبيرة من الأهمية التي نجدها في حالة القلق الدافعي أو الداخلي الذي ينبعث تحت تأثير الهو، وهنا يؤكد أصحاب التحليل النفسي أهمية تجنب أشكال العقاب القديمة التي ينبعث تحت تأثير الهو، وهنا يؤكد أصحاب التحليل النفسي أهمية تجنب أشكال العقاب القديمة التي يقوح برائحة العنف والتهديد، والتي مازالت تسجل حضورها في المناهج التربوية الاسرية . فالأنا ليس بطبيعته حقلا للإشباع الفريزي الحر، وعندما يتطور فعله من مستوى العمليات الأولية إلى العمليات الثانوية، من مبدأ اللذة إلى مبدأ الواقع ، فإنه يصبح منطقة غريبة بالنسبة للغرائز(...) وحين تصبح مطالب "الهو" شديدة الاندفاع والإثارة ، فإن عداءه غريبة بالنسبة للغرائز(...) وحين تصبح مطالب "الهو" شديدة الاندفاع والإثارة ، فإن عداءه

## فرويد وتأثير الوضعية الأوديبية:

يرى فرويد أن المرحلة الأوديبية أخطر مرحلة في نمو الطفل سيكولوجيا، والوضعية الأوديبية هي الحالة العاطفية للطفل التي تعتري الطفل بين الثالثة والخامسة من عمره، وفي هذه المرحلة تنظير لدى الطفل رغبات عاطفية نحو الأب من الجنس المخالف له. ويقابل ذلك حالة من العدوانية والغيرة تجاه الأب الماثل له ألجنس ، ولكن العائلة تعمل على مواجهة هذه الرغبات العدوانية والرغبات العاطفية المستجنة ، ومن ثم تعمل على إصدار تهديدات وتوجيه عقوبات مختلفة في درجة قوتها ، وفقا للتقاليد الخاصة بالعائلة (التهديد بالخصاء مثلا عند فرويد). وفي هذا السياق يلاحظ وجود إمكانيات متعددة للخروج من هذا المأزق الوجودي الذي يتمثل في الصراع بين الرغبات والمقوبات. ويعطي فرويد أهمية لطبيعة العقوبات التي تمارس ضد الطفل. فالعائلات الطهرية التقليدية أو المحافظة تمارس ضبطا يتميز بالشدة والقوة والعنف إزاء هذه الرغبات الأوديبية. وعندما يواجه الطفل هذا التسلط والمنع، يعمل على إخفاء كل ما يتعلق بالجنس؛ وسيكون لهذا العنف تأثير كبير في تشكيل الشخصية الأوديبية لدى الطفل . فالمستقبل ومنايمة فرويد انطباعات هذه المرحلة في المراحل اللاحقة من نمو الإنسان، في المستطيع أن يتوافق مع الصب الذي يأخذ فالمنطبة التى تنخذ طابعا أبويا ، كما أنه لا يستطيع أن يتوافق مع الصر الذي يأخذ

طابعا أموميا ، فهو يعيش حالة حصار وقلق إزاء هاتين الحقيقتين ، وبالتالي فإن سلوكه يتميز بدرجة عالية من الآليات الدفاعية.

وفيما يتصل بعلاقات السلطة ، فإن الشخصية التمرية ترفض أية سلطة (الدولة – الرؤساء – المطمون) ويتُخذ الفرد الأوبيبي (مصاب بعقدة أوديب) مكانه إلى جانب جميع هؤلاء النين يناضلون ضد الاستبداد. وهو يرفض أي نوع من التوحد مع الراشدين. وهو يرتدي ثيابه بطريقة تميزه عن الأخرين، ويحاول أن يحقق ذاته بالانتماء إلى جماعات إنسانية هامشية، وتظهر لديه اللامبالاة الجنسية عبر طريقة ارتداء الثياب وتسريحات الشعر .

والشيء المهم بالنسبة للشخصية الأوديبية هو عدم الخضوع الرمزي إلى التواهي والأوامر: لا يعان الفرد شكواه الخاصة بمشكلة ما، بل يسعى إلى تحييد للشكلة. وبالتالي فإن نرجسية المتمرد لا تستطيع أن تتحمل التناقض ، فهو مهيا الرفض ، ويضخم الأمور البسيطة بشكل مبالغ فيه ، ويعمل على إضغاء الأهمية القصوى على أفكاره التي لا تخلو من التناقض ، وأن ينظر إليها بوصفها أفكار عبقرية. وفيما يتعلق بالعلاقات الجنسية ، فإن نرجسيته تشكل عقبة كبرى في سياق علاقاته العاملفية، فهو يعيش في المجتمع ، وينظر إليه كأم سيئة تطعم طقلها بقسوة وتكاد تخنقه من كثرة الطعام، ولذلك فهو يدافع عن نفسه ضد هذا الطعام ويمتنع عنه. ويستنتج من ذلك كله أن شخصية المتمرد تعود إلى أم قوية ، وإلى أب ضعيف ليس له وجود. وهو يلاحظ أيضا بأن هذا النموذج العاتمي يميل ليصبح معياريا في داخل المجتمعات

# المضامين التربوية لنظرية التحليل النفسي ،

تنطلق التربية الحديثة على أساس فهم متقدم لطبيعة المتربي، وهذا يعني غمرورة التعرف على مكونات الشخصية من نوازع وميول ورغبات ودوافع من جهة، ثم ضرورة تحديد أليات العارفة بين هذه المكونات من جهة أخرى؛ وذلك من أجل أن يحقق العمل التربوي فعله الضلاق المبدع والمتكامل، وفي هذا الإطار تطرح نظرية التحليل النفسي نفسها إطارا فكريا ونظريا مرجعيا للعملية التربوية ، لأن نظرية التحليل النفسي تشكل في ماهيتها منهجا يسعى إلى معرفة النفس الإنسانية وكشف مجاهلها وجوانب التقاعل والتكامل بين مكوناتها ، وهي بذلك معرفة النفس كنظرية أساسية للعمل التربوي. ومع أن التحليل النفسي قد نشأ وتطور لمالجة

الأمراض النفسية عند الراشدين، إلا أنها تجاوزت قدرها هذا ويدأت تأخذ دورها كنظرية سيكولوجية وقائية تسعى إلى حماية الأطفال من الآثار النفسية التي قد تترتب على العملية التربوية في مراحل الطفولة الأولى والمبكرة .

وعلى الرغم من الانتقادات الشديدة التي وجهت إلى المشروعية التربوية انظرية التحليل النفسي فإن المواقف التربوية بدأت تتحول تدريجيا لصالحها، وبدأت مفاهيم هذه النظرية وتصوراتها تحتل مكان الصدارة بين المبادئ التربوية الحديثة، وتأخذ مكانها بوصفها قاعدة أساسية في توجيه العمل التربوي وفي فهم السلوك الإنساني، فالأكثرية الساحقة من علماء النفس السلوكي – على الرغم من تباين وجهات نظرهم في بعض الجوانب المتعلقة بنظرية التحليل النفسي وقدرتها على تقسير الطاقة التحليل النفسي وقدرتها على تقسير الطاقة الحيوية للطفل، وهم في كل الأحوال لا يستطيعون رفض العرف الفرويدي على وجه كلي أو المعملي، لأن هذه النظرية تقدم فهما عميقا وشاملا لبعض جوانب الحياة النفسية والعقلية عند

ويذهب بعض المفكرين إلى الاعتقاد بأن نظرية التحليل النفسي ستصبح يوما ما الإطار العام والمحوري لكل عمل تربوي يتعلق بتربية الأطفال والناشئة. وهم إذ يعتقدون ذلك ، فإنهم يرون بأن تحقيق هذا الأمر مرهون إلى حد كبير بعدى قدرة رواد هذه النظرية الجدد على تقديم يرون بأن تحقيق هذا الأمر مرهون إلى حد كبير بعدى قدرة رواد هذه النظرية الجدد على تقديم والقضايا التي تتصل بأساس النظرية، حيث بلغت هذه التناقضات درجه عالية من الفوضى ، قل أن نجد لها مثيلا في أي مجال آخر من مجالات التنظير في العلوم الإنسانية على امتداد القرن العشرين. فالتناقضات والفوضى الفكرية التي تعانيها هذه النظرية تبرز على شكل ركام هائل من الأدبيات السيكولوجية المتباينة ، وهي تشبه إلى حد كبير، على حد تعبير دومناش، هائل من الأدبيات السيكولوجية المتباينة ، وهي تشبه إلى حد كبير، على حد تعبير دومناش، الصخب والمناقشات التي كان يثيرها رجال الدين في العصر الوسيط حول العدد المكن من الملائكة الذين يستطيعون الرقص على رأس دبوس واحد في أن واحد.

في تحليله للجوانب التربوية لنظرية التحليل النفسي يشير ايرنست هارمز Ernest في تحليله للجوانب التربية الأطفال: Handbook of child Ceuidano إلى أهم معطيات نظرية الاحليل النفسي في مجال تربية الأطفال:

أ- لقد أتاحت هذه النظرية اكتشاف الأهمية الكبرى للسنوات الخمس الأولى في حياة

- الطفل، ومدى تأثيرها على نموه العقلي والنفسي ، وذلك بالقياس إلى المراحل اللاحقة من حداة الإنسان.
- أشارت هذه النظرية إلى أهمية وخطورة الصراعات النفسية في المراحل المبكرة عند
   الأطفال ، وأثرها في الاضطرابات العقلة عند الشباب والناشئة.
- 8- ألقت الضوء على طبيعة التباين بين البنية النفسية الطبيعية ، والبنية النفسية المرضية، ويبنت أن الاختلاف بين البنيتين نتاج لاختلاف نوعي ، وليس نتاجا لاختلاف كمي (أكثر الناس يعانون نفس الصراعات الأساسية ولكن هذه الصراعات تختلف نوعيا بين الأسوياء والمرضى الذين يعانون من أمراض نفسية وعصبية).
- 4- أعطت نظرية التحليل النفسي أهمية خاصة وأولوية المؤسسات التربوية المرجعية، وخاصة الأسرة كإطار مرجعي وموضوعي العلاقة القائمة بين البنية النفسية والبنية البيولوجية والواقم الاجتماعي.

وإذا كان علم التربية ينطلق بالضرورة من معطيات علوم ثلاثة ، هي البيولوجيا ، وعلم الاجتماع ، وعلم النقس ، فإن نظرية التحليل النفسي تشكل قاعدة انطلاق أساسية لكل منهج البجتماع ، وعلم النقس ، فإن نظرية التحليل النفسي تشكل قاعدة انطلاق أهمية اللاشعور في توجيه السلوك الإنساني من جهة وأهمية اللاشعور في توجيه السلوك الإنساني من جهة أخرى أتاح لعلم التربية مجالاً حيوياً ينطلق منه نحو أفاق معرفية وتربوية جديدة.

إن نظرية فرويد قد هيأت للعمل التربوي المقدمات الأساسية وشكلت إطارا حيويا لكل عملية تربوية تسعى إلى حماية الأطفال وترشيد سلوكهم ، وفقا لضرورات حياتهم النفسية والروحية. لقد أعلن جان جال روسو منذ زمن بعيد أن طبيعة الإنسان خيرة ، وأن الإنسان يفسد في إطار المجتمع الذي يعيش فيه؛ وكان روسو يريد للطفل أن يعيش وفق طبيعته وعلى نحو من سجيته ، بعيدا عن القوالب التربوية الجامدة، وهنا تكمن عبقرية روسو التربوية التي رفعت من الحرية الإنسانية مبدأ شموليا للعملية التربوية، يضمن للأطفال تجنب مختلف أشكال القهر والكبت والحرمان (<sup>32</sup>). وها هو فرريد يؤازر روسو ، إذ يعلن بأن لا وجود لما هو خير أو شريد في ذات الإنسان، وأن هناك قانونية تحكم سلوكه؛ فالإنسان في عوف فرويد نتاج لم شرير في ذات الإنسان، بأن المائلة التربوية بين الطفل والمجتمع، أدرك أهمية الكشف عن القانونية التي تحكم طرفي المعادلة التربوية بين الطفل

والمجتمع أو بين المعقول واللامعقول في لغة روسو. وهنا تكمن عبقرية فرويد وذلك عنما أراد الكشف قانونية المعادلة التي تجعل من الطفل في علاقته بالمجتمع مستلبا أو عصابيا على مستوى حياته الاجتماعية والنفسية(33).

وإذا كان كل من فرويد وروسو ينشدان الحرية للأطفال وتحقيق التوازن لنموهم النفسي والروحي، فقد تباينا في إعطاء الحلول ، حيث يريد روسو إبعاد الطفل عن الفساد الاجتماعي عن طريق التربية السلبية، بينما يبحث فرويد عن طريقة علمية تكشف صبرورة الفساد في داخل الحياة الاجتماعية ، وهو يريد أن يوظف هذه المعرفة علميا في تحقيق حرية الطفل عبر اكتشاف منطق الضرورة النفسية لديهم .

## صيرورة التربية وفقا لبدأ التقمص والتوحد:

تعد مقولة فرويد في التقمص Identification المنطلق الأساسي في نظرية التنشئة الاجتماعية. فعملية اكتساب الأدوار نتم عبر عملية التقمص، والتقمص هو "العملية النفسية التي يتم من خلالها تمثل الفرد لمظاهر من مظاهر سلوك الآخر أو لخاصة من خواصه" (34) ويتمكن الطفل عبر عملية التقمص من اكتساب هويته الجنسية كما يتمكن من اكتساب الأدوار الاجتماعية واستبطان المفاهيم والتصورات والعقائد والقيم السائدة في المجتمع الذي يعيش فيه، ويتم هذا الاكتساب عبر سلسلة من العلاقات والفعاليات الاتصالية التي يقيمها الفرد مع الأنيث يحيطون به .

فالتنشئة الاجتماعية في البيان الفرويدي عملية تفاعل بين الحالة البيولوجية للفرد والحالة الاجتماعية التي تحيط به، وهذا يعني أن هذا التفاعل يتم بين "الهو" الذي يمثل الحالة الفطرية الأولى للكائن و "الأنا الأعلى" الذي يمثل الحالة الأخلاقية للمجتمع وبين الواقع الاجتماعي الذي يمثل ثقافة المجتمع، والتنشئة هي عملية تفاعل بين هذه الأطراف الثلاثة يتم عبر تندل "الأنا" والذي يحقق التوازن والتكيف بين مختلف هذه الجوانب. فالطفل يتقمص شخصية أباه ، وكذلك الطفلة الصغيرة تتقمص شخصية الأم لكي تصبح امرأة ناضجة في المستقبل. وعندما لا يكون هناك نموذج يحتذيه الطفل في الأسرة ، فإن ذلك قد يفقده معالم رجولته ونضجه ويعرضه لكثير من وضعيات العصاب والأمراض النفسية في المستقبل ، التي تتمثل في عقدة النقص وعدم ما نصح على الحالة التي لا يستطيع المدرة على تحقيق الذات. ومن هنا في الأصل تنبع عقدة أوبيب ، وهي الحالة التي لا يستطيع المستقبل ، التي تتمثل في عقدة النقس وسعدم

فيها الطفل أن يتقمص شخص الأب المجانس له ، فيلجأ إلى تقمص شخصية الأب المخالف له في الجنس. كأن تتتمذج الفتاة على شخص الأب ، أو أن يتتمذج الصبي في شخص الأم. وهذه النمنجة المخالفة للجنس تكسب الطفل خصائص وسمات الجنس اللقابل له ، كأن يصبح الطفل أنثويا ، أي يحمل خصائص وصمات الأم سيكولوجيا ، وكذلك هو حال الصبي الذي يفقد خصائص الرجولة ، ولا يكتسبها أبدا ، لأنه لم يستطع التتمذج أو التوحد في شخص الاب لأسباب سيكولوجية تتمثل في عدم قدرته على تجاوز العقدة الأوديبية والانتقال من مرحلة الغيرة والكراهية للأب إلى وضعية التوافق والمحبة التي تتيح له نمذجة سيكولوجية مناسبة

### نقد فرويد ،

تعرضت نظرية فرويد ومقولاته المختلفة لانتقادات علمية وأخلاقية يندر مثيلها في تاريخ النقد الفكري على مدى القرن العشرين. لقد انبرى كثير من الكتاب لنقد فرويد من الجانب الأخلاقي، وهم في سياق نقدهم الأخلاقي هذا، يعلنون مسؤولية فرويد عن شيوع الحرية الجنسية وإثارة تعطش الشباب إلى هذه الحرية ، حيث لوحظ أن الشباب، ومن منطلق تفسيرهم الخاص لنظرية فرويد حول مخاطر الكبت والكبت الجنسي، يفسرون هذه النظرية بما يناسب المحاص النظرية والعاطفية ، منطلقين من شعار قوامه: لا كبت بعد اليوم ، ويجب أن يشباع الحاجات الجنسية والعاطفية ، منطلقين من شعار قوامه: لا كبت بعد اليوم ، ويجب أن تقعل ما من شئته أن يجنبك العصاب والاضطرابات النفسية والعصبية. ومن هذه الزاوية اندفع كثير من الأنباء والمفكرين لنقد هذه النظرية ، وتوجيب أصابع الاتهام إلى فرويد ، وإعلان مسؤوليته عن انحلال القيم والأخلاق ، وترويجه لمفاهيم الحرية الجنسية التي أثارت حماس مسؤوليته عن انحلال القيم والأخلاق ، وترويجه لمفاهيم الحرية الجنسية التي أثارت حماس الشباب وتعطشهم إلى إرواء دوافعهم الجنسية دون ضوابط أخلاقية أو اجتماعية.

وفي المستوى العلمي يرى بعض النقاد أن هذه النظرية لا تستقيم بمعايير الموضوعية العلمية، لأن مهمة التحليل النفسي تكون في الكشف عن النوازع اللاشعورية الخفية والكامنة في الأعماق، لأن المريض يستطيع أن يسيطر على هذه النوازع عندما تتاح له فرصة كشفها ومعرفتها ، ولكن الطفل من وجهة نظر نقلية لم يصل إلى مرحلة النضج من أجل السيطرة على نوازعه اللاشعورية والتخلص من آثارها ، ولكن أنا فرويد – التي نالت حظوة كبيرة في ميدان التحليل النفسي – بينت في معرض الرد على هذا التوجه أهمية التحليل النفسي لذوى الطفل

المراد علاجه، وأن تحليل نوي الطفل يساعد ذلك في فهم الأسباب الحقيقية اسلوك الطفل ،
وتصور ما يسهم في إجراء التعبير المكن في مواقفه واتجاهاته إزاء نفسه. كما أن التحليل
الحديث يهتم اليوم بدرجة أكبر بتطبيق مبادئ التحليل النفسي في تطوير إمكانيات النمو عند
الحمقال الاسموياء ، وذلك بالقياس إلى علاج الأطفال غير الاسموياء وتحليلهم . فلكثرية
الاختصاصين يرفضون مفهوم "العقدة الأوبيبية" ، وهو مفهوم مركزي في نظرية فرويد ،
ويعتقدون بأن عداوة الابن للأب يمكن أن تظهر في بعض المجتمعات فحسب، فالسلوك الأوديبي
كما يعتقدون يأتي نتاجا اشروط الحياة الاجتماعية وطبيعة البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها
الطفل، فالطفل في الأسرة النواتية يظهر عداوته الأوبيبية ضد الأب من نفس الجنس (الصبي
ضد الأب والبنت ضد الأم) ، وذلك لأن الأسرة النووية يقـتصر عدد أفـرادها على الأبوين
ضو الأطفال، والأم في هذه الصالة تمثل مصدر الأمن والطمائينة بالنسبة الطفل ؛ حيث يتعلق
الطفل بأمه بشكل كبير ويغار عليها من الأب ، لأنها تشكل نسق حياته ومعين وجوده .

وفي الستوى العلمي أيضا بأخذ المفكرون في الفروع العلمية الأخرى اتجاهين متناقضين من معطيات نظرية فرويد .. فبينما يذهب فريق منهم إلى قبول نظرية فرويد على علاتها ، يأخذ الفريق الآخر موقفا رافضا لها على حسناتها. وفي هذا السياق يرفض المعارضون المتطرفون أن يكون لنظرية فرويد موقع علمي ، لأن فرضياته وتصوراته لا يمكن أن تخضع للاختبار العلمي ، ويصعب اختبار كثير من المعادلات البسيطة التي تطرحها ، لأن نظريته تبحث في الأعماق التي لا تقريها أدوات التجريب والاختبار. وعلى هذا الأساس يرفض كثير من المفكرين مشروعية النظرية علميا ، إلا فيما يتعلق ببعض الصالات الفردية الإكلينيكية المحدودة جدا.

ومع الزمن بدأت هذه المواقف الراديكالية تخفف من لهجتها وتتغير تدريجيا باتجاه الاعتدال والقبول تحت تأثير الانتشار الكبير لمفاهيم وتصورات هذه النظرية التي فرضت مفاهيمها ومقولاتها في كثير من الميادين العلمية ولاسيما السلوكية منها. وقد ترافق انتشار هذه النظرية علميا بانتشارها ثقافيا واجتماعيا. ومع أن نظرية فرويد قد لقيت تنوعا هائلا في ميدان التفسير الذي يقدمه عدد كبير من المفكرين والعلماء ، ومع أهمية الاختلاف والتباين الكبير في الرؤى والتصورات المتعلقة بالنظرية، إلا أن ذلك لم يمنع من تبلور رؤية واصدة مشتركة بين الجميع تؤكد على أهمية هذه النظرية وعلى دورها المتعاظم في فهم النفس مشتركة بين الجميع تؤكد على أهمية هذه النظرية وعلى دورها المتعاظم في فهم النفس

السيكولوجية الحيوية للطفل . ويعلن كثير من النقاد والمعارضين أنه لا يمكن رفض الافكار والتصورات الفرويدية ، إذا كان المرء يسعى إلى إدراك عميق لطبيعة الحياة النفسية عند الأطفال . ويعض المفكرين يذهب بعيدا ، إذ يعان بأن نظرية التطيل النفسي ستصبح يهما ما الإطار العام لكل عمل تربوي يتعلق بتربية الأطفال والشباب. ومن أجل أن تصبح هذه النظرية كما هو متوقع لها أساساً مرجعياً للتربية ، فإنه يتوجب على رواد هذه النظرية تكوين رؤية واحدة متجانسة لعناصر نظريتهم، وهذا الطلب سيتحقق عندما يحاصرون دائرة التناقض والتنافر والمراع التي تهدد مستقبل هذه النظرية وتطورها .

ومهما تكن طبيعة الانتقادات الموجهة إلى فرويد ونظريته السيكولوجية ، فإنه لا يمكن لاحد اليوم أن يتنكر للعطاءات الكبيرة التي تقدمها في مجال التربية. ومن يتأمل جيدا في النظريات التربوية التي سبقت فرويد ، سيجد أن هذه النظريات كانت قبل فرويد قد أعلنت أن الخبرات السبئة في مرحلة الطفولة تؤدي إلى خلل في شخصية الإنسان ، وأن الطفل يجب أن يحاط بالرعاية والحنان ، وأن يجب الفبرات القاسية ؛ من أجل أن يكون أكثر قدرة على مواجهة المياة مواجهة المبادرين والمبدعين والقائرين .

## الأثار التربوية لنظرية فرويد ،

تركت الفرويدية أو مدرسة التحليل النفسي بصماتها في العصر وعلى العصر، وأدى التصدر، وأدى التصدر، وأدى التشارها إلى انهيار السلطة الأبوية والدينية الكنسية في أوروبا في القرن العشرين. وقد لعبت دوراً كبيراً في هدم كل ما هو تقليدي، واحتلت مكان الصدارة بين الفاسفات التأملية الخجلة (35).

لقد تركت القرويدية، بوصفها موقفا فلسفيا من العالم، آثارها العديقة على جوانب الحياة الفكرية وذلك في مجال الأنب والفلسفة والتربية. ولم يكن فرويد يدرك بأن نظريته هذه سيكون لها ذلك الشأن وهذا التأثير الذي فاق كل أحلامه في الحياة الفكرية، فطموحه المعرفي لم يتجاوز حدود الكشف عن قانونية النفس الإنسانية واكتشاف مجاهل الأعماق واللاشعور الإنساني، وذلك من أجل تقديم العلاج المناسب المرضى النفسيين الذين يعانون من مركبات النقص والخوف والرهاس.

لقد سادت مفاهيم هذه النظرية في مختلف الأوساط العلمية والاجتماعية ، فشاعت مفاهيمها في الأوساط الأدبية والعلمية والشعبية بصورة لا مثيل لها في تاريخ النظريات والمعارف العلمية. ويدأت مضاهيم مثل: النكوص Régression، والكبت Réfoulement، والتشبية Projection، والتسامي والتشبية Complexes، والتسامي Deplacement، والتحويل Déplacement، والتحويل Sublimation، والتحويل Consceint، والشعور Consceint، والتحويل Complexe d'oedipe، وعقدة أوديب Complexe d'oedipe تشكل المحاور الأساسية الثقافة سيكولوجية وتربوية طاغية ومهيمة في القرن العشرين.

وفي هذا الصند يقول جان ماري دومناش: " إن تأثير فرويد في العصر الذي نعيش فيه " قد تجاوز تأثير كارل ماركس، وإذا كان قد قدر للفلسفة الماركسية أن تنتصر في عدد من البلدان ، فإن نظرية التحليل النفسي مازالت تسجل انتصارات متلامقة في أكثرها "<sup>(36)</sup>.

لقد تجاوزت الفرويدية حدود نظرية في علم النفس، وتحوات إلى نظرية متكاملة في مجال التربية والعمل التربوي، وقد قدر لها أيضا أن تطرح نفسها كبرنامج عمل يوجه سلوك الشباب والمعلمين والمعلمين والمعكرين في كثير من جوانب حياتهم السلوكية والتربوية. وإذا كان فرويد قد أراد لنظريته في التحليل النفسي أن تكون منهجا يسمى الكشف عن مجاهل النفس الإنسانية ومعرفة جوانبها ومكوناتها ، فإن نظريته هذه استطاعت أن تمارس أدوارا متنوعة ووظائف منعدة.

ولا يستطيع الباحث في إطار مقولة كهذه أن يغطي مختلف الجوانب التربوية لنظرية التحليل النفسي التي قدر لها أن تكون منطلقا أساسيا للعمل التربوي في جوانبه المختلفة. وإذا أريد لنا أن نقدم عرضا سريعا لملامح هذه النظرية على المستوى التربوي ، فإننا نستطيع أن نستعرض بعض المحاور التالية :

- لقد أسهمت هذه النظرية في الكشف عن طبيعة النفس الإنسانية ، وعن ألبات الفعل النفسي وقانونيته ، بما يساعد المربي على التحكم في العملية المتربوية ، بما من شائه أن يحقق التوازن التربوي والنفسي في شخص الأطفال والمتعلمين .
- بينت هذه النظرية كما بينا سابقا أهمية المراحل الأولى في حياة الأطفال ، ولاسيما السنوات الخمس الأولى من عمر الطفولة ، مؤكدة أثر هذه المرحلة في تشكيل شخصية الطفل .
- تساعد هذه النظرية العاملين في مجال التربية على إدراك أهمية تجنيب الأطفال الصراعات
   النفسية والخبرات التربوية السلبية التي تنعكس سلبا على نموهم النفسي والانفعالي .

- تبرز هذه النظرية أهمية الدافع الجنسي في حياة الأطفال ، وتتبع المربين إمكانية تجاوز
   الجوانب السلبية في مجال التربية الجنسية .
- تحدد نظرية التحليل النفسي قانونية التنشئة الاجتماعية ، وهذا من شأنه أن يساعد في
   دفع عملية التنشئة الاجتماعية نح أفاق جديدة متكاملة .
- تقدم النظرية نفسها للمربي كمنهج للكشف عن التناقضات الداخلية في حياة الأطفال
   والناشئة ، وتتبح لهم تشخيص بعض الصعوبات النفسية والتربوية التي يعانون منها، كما
   تتبح لهم الوسائل الكفيلة في إيجاد الطول المناسبة ، والعلاج الأمثل لما يعانونه.
- وأخيرا فإن هذه النظرية تطرح نفسها منهجا تربويا وقائيا يساعد المربين في حماية
   الأطفال من العقد النفسية ، وفي إيصالهم إلى مستوى التفتح والازدهار والتكامل على
   المستوى التربوى والنفسي .

#### الهواميش:

- أ مدينة تشيكوسلوڤاكية حالياً .
- 2 لقد كان الدكتور شاركون 1825 1893 من أبرز شخصيات مدرسة باريس ، إذ كان يعالج المصابين
   بالهستيريا عن طريق التنويم المغناطيسي .
  - 3 ساهمت مدرسة نائسي بفرنسا في التنويم المغناطيسي واستعملته في معالجة الحالات العصبية .
- 4 اللاشمور : مستودع الدواقع البدائية المسية وهو متن الرغبات والحاجات الانفعائية المكونة التي تظهر في عشرات اللسان والاخطاء الصغيرة والهشوات واثناء بمض المظاهر الخامضة لسلوك الإنسان . إنه مستودع ذو قرة ميكانيكية دافعة ، وليس مجرد مكان تلقى إليه الأفكار والذكريات غير المهمة .
- جوزيف بروير 1842-1925 طبيب نمساوي صديق لفرويد، وهو فيزيولوجي في الأصل ، لكنه انتقل إلى
   العمل الطبي ، إذ كان ممن يستعملون التنويم المغناطيسي أيضاً.
- 6 S. Froud & J. Breuer, Études sur l'hystérie (ber den psychischen Mechanismus hysterischer Phénomène, 1893; Studien über Hysterie, 1895), trad. A. Berman, P.U.F., 1967.
- 7 العلم عند فرويد انحراف عن الرغبة الأصلية المستكينة في أعماق النفس، وهي رغبة مكبونة يقاومها صاحبها في مستوى الشعور ويعيدها إلى اللاشعور، وأثناء النوم عندما تضعف الرقابة تأخذ طريقها ، باحثة لها عن مخرج.
- 8 S. FREUD, La Naissance de la Psychanalyse. Lettres a Wilhelm Fliess, Notes Et Plans (Aus den Anfengen der Psychoanalyse, 1887-1902), M. Bonaparte, A. Freud et E. Kris 'ed, Trad. A. Berman, P.U.F., Paris, 1956,

- 5 'ed. 1986.
- 9 S. FREUD, L'Interprétation des rêves(Die Traumdeuntung, 1900), trad. I. Meyerson, rev. par D. Berger, France Loisirs, Paris, nouv. éd., 1989.
- 10 -S. FREUD, Psychopathologie de la vie quotidienne(Zur Psychopathologie des Alltagslebens, 1901), trad. S. Jankélévitch, rééd. Payot, Paris, 1967. Le Rêve et son interprétation(ber den Traum, 1901), trad. H. Legros, rééd. Gallimard, 1969.
- 11 -S. FREUD, La Technique psychanalytique(articles 1904-1918), trad. A. Berman, 6e éd., P.U.F., 1977. Cinq Psychanalyses(articles 1905-1918), trad. M. Bonaparte et R. M. Lœwenstein, 15e éd., P.U.F., 1989.
- 12 -S. FREUD, Le Mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient(Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, 1905), trad. M. Bonaparte et M. Nathan, rééd. Gallimard, 1969, nouv. trad. D. Messier, ibid., 1988.
- 13- S- FREUD, Trois Essais sur la théorie de la sexualité(Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905), trad. B. Reverchon-Jouve, Gallimard, 1962. Essais de psychanalyse appliquée(articles 1906-1923), trad. M. Bonaparte et E. Marty, Gallimard, 1953.
- 14- S-FREUD, Délire et rêves dans la «Gradiva» de Jensen(Der Wahn und die Treume in W. Jensens «Gradiva», 1907), trad. M. Bonaparte, Gallimard, 1949.
- S. FREUD, L'Avenir d'une illusion(Zwangshandlungen und Religionsübungen, 1907. Die Zukunft einer Illusion, 1927), trad. M. Bonaparte, 5e éd., P.U.F., 1980.
- 16- S. FREUD, « Au-delà du principe de plaisir » (« Jenseits des Lustprinzips », 1920), in Essais de psychanalyse, trad. S. Jankélévitch, Payot, 1927. nouv. trad. A. Bourguignon et al., 1981
- 17- S. FREUD, Cinq Leçons sur la psychanalyse(ber Psychoanalyse, 1909), trad. Y. Le Lay et S. Jankélévitch, 25e éd. Payot, 1989. Essais de psychanalyse(«Considérations actuelles sur la guerre et la mort», 1915. «Audelà du principe de plaisir», 1920.
- 18 انظر: س. فرييد: "علم النفس الجمعي وتعليل "الآثا"، دار الطليعة، بيرين 1979 . 1978 . FREUD, «Psychologie des foules et analyse du Moi», 1921. «Le moi et le ça», 1923), trad. S. Jankélévitch, Payot, 1927, éd. rev. A. Hesnard,

- 1963, nouv. trad. A. Bourguignon, P. Cotet, J. Laplanche et al., Payot, 1981.
- S. FREUD, Métapsychologie(articles 1912-1917), trad. J. Laplanche et J.-B. Pontalis, Paris, 1968.
- 21 الطويطم (Totem): مصطلح التثرويولوجي يعني الحيوان أو النبات(أو أي شيء آخر) تعتبره القبيلة رمزا لها، التابو (Taboo) : مصطلح أنثرويولوجي يعني الحرام أو للحرّم.
- 22- S. FREUD, Totem et tabou (Totem und Tabu, 1912), trad. S. Jankélévitch, 7e éd. Payot, 1977. «La Disposition à la névrose obsessionnelle» (Die Disposition zur Zwangsneurose, 1913), in Névrose, psychose et perversion, P.U.F., 6e éd. 1988
- 23- S. FREUD, Introduction à la psychanalyse(Vorlesungen zur Einführung an der Psychoanalyse, 1916-1917), trad. S. Jankélévitch, 15e éd. Payot, 1979.
- 24- S. FREUD, «La Disparition du complexe d'Œdipe»(Der Untergang des dipuskomplexes, 1924), in La Vie sexuelle. «Le Problème économique du masochisme»(Das \_konomische Problem des Masochismus, 1924), trad. J. Laplanche, in Névrose, psychose et perversion.
- S. FREUD, Malaise dans la civilisation(Das Unbehagen in der Kultur, 1930), trad. M. Bonaparte, P.U.F., 9e éd. 1983, trad. C. et J. Odier, 10e éd. 1986.
- Frank R. Donovan. "Education stricte ou Education Liberale", Ribert laffont, Paris, 1986, 135.
  - 27 عبد الكريم اليافي، "فمنول في المجتمع والنفس"، دمشق، 1974، ص123.
- 28 اللبيد طاقة حيوية جنسية، فالجنس هو النشاط الذي يستهدف اللذة ، وهو يلازم الفرد منذ مواده، إذ يصبح الأداة الرئيسية التي تربط الطفل بالعالم الخارجي في استجابته لمبهاته.
- 29 يعتبر فرويد مص الأصابع لدى الطفل نوعاً من السرور الجنسي الفعي ومثل ذلك عض الأشياء، فيما يعد التفوط والتبول نوعاً من السرور الجنسي الإستي كما أن الحركات المنتظمة الرجلين واليدين عند الطفل إنما هي تعبيرات جنسية طفولية.
- 30 يفترض فرويد وجود غريزتين ينطوي فيهما كل ما يصدر عن الإنسان من سلوك وهما غريزة المياة وغريزة الموت. غريزة الحياة تتضمن مفهوم اللبيدو وجزءاً من غريزة حفظ الذات، أما غريزة الموت فتمثّل نظرية العدوان والهدم موجهة أساساً إلى الذات ثم تنتقل إلى الآخرين.
  - 31 انظر : فاطمة جيوشي ، التربية العامة ، جامعة دمشق ، كلية التربية ، دمشق ، 1985 .

- 32 نظرية الكبت: هي دعامة نظرية التحليل النفسي ، وهي أهم قسم فيه ، إذ إنه لا بد من الرجوع إلى الطفولة الأولى ، الطفولة الأولى ، الطفولة الأولى ، إذ تظهر كل الحياة الجنسية للطفل من وراء هذه الخيالات.
- 33 انظر : مجلة الفكر العربي للعاصر ، محور التحليل النفسي والبنيوية ، عدد 23 ، كانون الأول 1982 ، كانون الثاني 1983 .
- 34 مارسيل بوستيك، العارقة التربوية، ترجمة محمد بشير النحاس، المنظمة العربية الثقافة والعلوم، 1986.
   من 170 .
- 35- Jeun-Marie Domenache. Enquête sur les Idées, même source P.46.
- 36- Jeun-Marie Domenache. Enquête sur les Idées contemporaines Seuil, Paris, 1981.P44.

دراسة مقارنة بين الأطفال المتسولين والأطفال العاديين هي كل من الشعور بالوحدة النفسية، والسلوك العدواني، والشععسور بتسقد دير الذات

د. جــمــال مــخــتــار حــمــزةه

إن ظاهرة التسول قديمة قدم المجتمع الإنساني ذاته، كما أنها إحدى الظواهر العالمية، وإن كانت تختلف في طبيعتها وأنماطها وآليات تشكلها واستمرارها من مجتمع إلى آخر . وقد أباحت بعض المجتمعات في العصور الوسطى التسول كحرفة ونظام اجتمعاءي معترف به ، وكان يتم تسجيل الأفراد المتسولين رسميا على أنهم يمارسون التسول ويتم منحهم بيتا ومعاشا ، وتميزهم إشارات للتعرف عليهم . والتسول منذ القدم لم يكن جريمة يعاقب عليها القانون ، وإنما هو أسلوب شرعي للصياة تصترف بعض الجماعات، بل وتدعمهم السلطات أيضاً وتخول لهم ممارسته بكل حرية، خاصة أن جميع الأديان السماوية تحض على الزكاة والصدقة ، والكفارات، لتحقيق التكافل الاجتماعي بين الاثوب والفقراء ، ويمثل هذا العطاء واجباً حتمياً وطريقاً للخلاص والتكفير عن الذنوب

وبمرور الزمن ، وكما يؤكد الفيلسوف هيرةلطس بقوله "إن التغير سنة العياة ، والجمود موت وعدم" ومقولة أخرى "إنك لا تنزل النهر الواحد مرتين إلا لتجد مياها جديدة من حواك أبداً"، فأصبح التسول ممنوعاً ، ويعرض المتسول للمساطة من جانب الشرطة، خاصة أن المجتمع المصري الآن - وخلال الأعوام الماضية - قد شهد تزايدا ملحوظاً في

أستاذ الصحة النفسية المساعد بكلية رياض الأطفال ، جامعة القاهرة

حجم الظاهرة ، رغم صدور القوانين لتجريمها منذ فترة طويلة ، ومن الملاحظ في الواقع أيضاً أن مدينة القاهرة قد شهدت وطأة هذا التزايد ، بحيث بات الفرد العادي يستشعر حدتها ، بالإضافة إلى تعدد وسائل الظاهرة، وتمايز أساليبها، ودخول فئات الأطفال إليها، واحتوائها على أشكال متعددة ومتنوعة ، وعلى سبيل المثال .. فهناك التسول الصامت دون طلب الصدقة بشكل مباشر ، وهو أسلوب يستند إلى تعبيرات الوجه والادعاءات ونظرات العين الموحية بالبؤس والحاجة، وإشارات اليد ، وارتداء الملايس البالية المزقة أو القذرة أو العين الموحية بالبؤس والحاجة، وإشارات اليد ، وارتداء الملايس البالية المزقة أو القذرة أو الصيفية في الجو القارس البرودة، وعرض العاهات أو أثار الحروق، والشلل، وكذلك ظهرت الحاجة للتستر وراء أعمال هامشية ، تفاديا للاصطدام بالشرطة وإلقاء القبض عليهم ، المثل بيع البخور أمام المساجد ، وبيع الآيات القرآنية في وسائل المواصلات، وبيع المناديل الروقية والفل في إشارات المرور، والتواجد في مناطق المقابر أثناء فترة المناسبات الدينية الرقبة والخل في إشارات المرور، والتواجد في مناطق المقابر أثناء فترة المناسبات الدينية طلبأ الرحمة ، إلخ.

وقد لاحظ المستواون أن العقوبات في قانون التسول رقم 49 لسنة 1923 بشان تجريم التسول لم تكن رادعة ، فبرغم صدور القانون منذ أكثر من ستين عاماً ؛ إلا أن المشكلة مازالت قائمة ، بل إنها تضاعفت . وفي ضوء الثغرات من تطبيق القانون ، قامت وزارة الشئون الاجتماعية خلال عام 1984 بإعداد مشروع قانون جديد باتخاذ تدابير احترازية نحو المتسولين عامة ، تأخذ طابعاً إيجابياً يقوم على الرعاية والعلاج والتأهيل والإعداد المهني لتلافي آثار العقوية السالبة للحرية.

ويصل الأمر بالأطفال المتسولين إلى الاستقرار بهم في مقر مباحث الأحداث ، التابع لقسم الأزبكية، وإدارة الضبط هذه مهمتها القبض على الأطفال المتسولين الذين يصل عمرهم الزمني إلى (18) سنة فأقل، ويتم ترحيلهم إلى نيابة الأحداث، أو تسليمهم إلى أسرهم، وخلال هذه الفترة الزمنية يظل هؤلاء الأطفال بمقر الإدارة بالأزبكية، وفيها يتم تقسيمهم حسب الفئة العمرية، وحسب النوع (ذكر/ أنثى).

### أهمية الدراسة:

1 - ينص قانون الأحداث مادة (1 ، 2) على اعتبار الطفل الذي يمارس التسول وام

يتجاوز عمره الزمني ثماني عشرة سنة ميلادية حدثا ينبغي وضعه في مؤسسة عقابية (الأحداث)، إذا ضبط ، حيث إن ظهور مثل هذا الطفل المتسول يؤدي إلى ظهور مجموعات من الأطفال المنحرفين سلوكياً، ويالتالي يتأثر المجتمع بهم ، وتتناول الدراسة الحالية فئة الأطفال المتسولين (النكور فقط) الذين يساء إليهم بإجبارهم على العمل في ذلك المجال ، ويخاف الأطفال من الرفض ، حتى لا يتعرضوا الشتى أنواع العقاب والعذاب من جانب أسرهم.

- 2 يرى مختار حمزة (1995) أن الطفل صانع المستقبل مصدر هام لتجديد واستعرارية الحياة، والتوجه العام هو الحوار حول أسس وضمانات حقوق الطفل، فهو منتج اجتماعي، بمعنى أنه حصيلة مدخلات مادية واجتماعية ونفسية ودينية ومخرجات مادية واجتماعية ونفسية ودينية من جانب آخر، ويعني ذلك أن مشاكل الطفل حصاد لتراكمات تاريخية مجتمعية ممتدة ، وأنه ينبغي تناولها ومعالجتها في إطار تلك الخصوصية . وتعد تلك المشكلة معقدة نسبياً وذات أوجه مختلفة وأسباب متنوعة، وذات نتائج بعيدة، فهي ذات علاقة بمشاكل عيوب الشخصية والمنازل التعسة وحياة العصابات وعدم التناسق الاجتماعي، كما أنها ليست مشكلة مستقلة عن غيرها من المشاكل ، ولكنها مرتبطة وذات علاقة بالتغيرات الاجتماعية التي تمت في الماضي في المجتمع الذي وجدت فيه ، حيث إن الرؤية النفعية للطفل هي التي حجمت حقوقه وأدت إلى هدرها بين الذمن والممارسة .
- 8 يرى الأديب الساخر برنارد شو أن الطفل يولد عاجزاً اجتماعياً في العصر العديث.. فالعلاقات الاجتماعية انكمشت ، وتلك هي سمة العصر ، فالطفل يولد صحيحاً، فقد تطورت صناعة الدواء والمساكن، وقلت نسبة الوفيات، واكتسب الجسم مناعة أكبر، ولكن ظهرت أعراض المرض النفسي ، نتيجة عدم الإدراك الكافي لعملية التنشئة الاجتماعية الصحيحة.
- 4 أن عناصر المجتمع في تغير مستمر ، وعمليات التقدم والتنافس بين الأفراد، والتقدم في العلم والحضارة والثقافة في تقدم زائد ، وكان من نتيجة ذلك زيادة الاتصال بين الأفراد، وانتشار فكرة الفرد وإعطائه لحقوقه في الجماعة . كل ذلك أوجد ميلا لدى

بعض الأفراد لتحطيم القوائين الخلقية المتعارفة، وبشنا نتيجة لذلك .. السلوك المعادي لدى الأفراد ، فقد كان السلوك متحكماً فيه عن طريق الشعور الشخصي عن النفس رأسا ، وكان للقواعد الخلقية الموضوعية المتعارفة أثر كبير لدى الأفراد، ولكن بعد ذلك.. ونتيجة لحدوث التغيرات السابقة ، أصبح من الصعب التحكم في سلوك الأفراد، وأصبحت مشكلة ضبط هذا السلوك معقدة ، وصار القانون كطريقة للضبط في مساحة وإحدة ضعيفاً ، إذا ما قورن بتأثير الدافع الشخصي .

- 5 يؤكد فاستا (1998) Vasta على أنه منذ الثورات الصناعية والديمقراطية ، بدأت عمليات اجتماعية ، ولكنها أنتجت لدى بعض الأفراد ميلا الإجرام بثلاث وسائل:
- أ بتقدم الزمن زادت درجة التداخل الاجتماعي ، وارتباط مصالح الأفراد في المجتمع المحلي ، وانتقال ذلك من المجتمع المحدد إلى العالم كله. وكان من نتائج زيادة اتصال الأفراد ببعضهم وتضارب مصالصهم أن أصبح كل فرد يبحث عن الثروة ، ونتج عن ذلك انتشار روح المطالبة بحقوق الفرد وخدمة الفرد أكثر من المطالبة بالخدمات الاجتماعية لصالح المجموع ، وكان ذلك أقوى أساس لانتشار روح الإجرام .
- ب ضعف عوامل الضبط في المجتمع المطي ، كما ضعف الأخذ بتعاليم وقواعد الدين.
- صار القانون كعامل للضبط في الحياة الواسعة ضعيفاً ، وحسب حاجة مصالح الجماعة ، وانتشرت الرشوة وغيرها ، فضعفت سلطة الحكومات نسبياً .
- 6 تزايد معدلات البطالة في المجتمع ، وضالة فرص العمل والتشفيل أمام قطاعات عديدة من أفراد المجتمع.
- 7 يوضح أوسكار لويس (1986) Oscar Lewis (1986) في تحديد مائمح ثقافة الفقر أنه ينظر إليه ليس كحالة اقتصادية ، بل كثقافة وأسلوب الحياة . ويربط بين ثقافة الفقر والتنشئة الاجتماعية للأطفال ، مؤكداً أن في سن السابعة قد يكونون تشريوا ثقافة الفقر ! فلا يستطيعون التخلص منها. وتميل ثقافة الفقر إلى الانتشار في المجتمعات التي تتميز بارتفاع نسبة البطالة وانخفاض الأجور وفشل النظام الاجتماعي

والسياسي والاقتصادي في توفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء الفقراء، وكذاك في المجتمعات التي تتسم بظاهرة الهجرة الريفية العضرية، وحيث تنتشر المهن الهامشية، وعرف ثقافة الفقر بأنها طريقة حياة تنتقل من جيل إلى آخر، وتزود الأفراد بأسلوب مميز للمعيشة ، ويمكن وصف ثقافة الفقر من خلال خصائص متعددة/ اقتصادية/ اجتماعية/ ونفسية مترابطة.

- 8 تأكيد العلم على تغيير فكرة أن المجرمين يولدون ومعهم ميولهم ونزعاتهم الاجتماعية التي تدفعهم إلى أفعالهم الخاطئة الضارة بالمجتمع ، ولكن الآن تغيرت أفكار الناس وأدركوا أهمية العوامل البيئية والتنشئة الاجتماعية كأساس لتنشئة وتكوين الفرد الصالم.
- 9 يؤكد مختار حمزة (1995) أن الأطفال هم الصدر الحقيقي لثروة المجتمع ، فهم المجيل الذي ترتكز عليه عمليات التنمية المتراصلة ، ويذلك يصبح الاهتمام برعاية الطفولة هدفاً من أهم الأهداف التي تسعى إليها كافة المجتمعات ، وخاصة المجتمع المصري.
- 10 يرى سيد عثمان ((200) أن بذرة الفرد الحر لا تنمو إلا في جماعة تربوية ، بحيث تكرن موجهة توجيهاً سليماً ، ففيها يتعلم كيف يختار، ويواجه ضغط الجماعة، وكيف يوجه مسارها أو يغيره، كما يتعلم متى يساير أو يقاوم أو يستقل أو يعتزل، وفي خلال هذا كله يتعلم درساً أخلاقياً أسمى ، وهو احتفاظه بذاته نامية ومستقلة ومتماسكة ، ولا يكتمل إلا بالعمل والكفاح مع آخرين في سبيل تحقيق هدف مشترك يختاره بالفهم المتزن والإرادة الحرة.

#### مشكلة الدراسة:

تمثل الدراسة الحالية أحد أبعاد موضوعات إساءة معاملة الأطفال بإجبارهم على ممارسة التسول؛ فيتخذون من الشارع مأوى لهم، أو مجالاً لكسب قوتهم اليومي، وقد تتلقفهم أيدي للنحرفين وتتعهدهم طوائف المدريين يستثمرون طاقاتهم ويستغلونها وويدفعونهم إلى ارتكاب الأفعال المنافية لتقاليد وأعراف مجتمعنا ؛ فينقلبون شراً على

أنفسهم وعلى المجتمع، ولذلك تهدف الدراسة الحالية إلى إلقاء الضوء على العوامل النفسية والاجتماعية والاسرية التي تدفع هؤلاء الأطفال لممارسة التسول ، برغم ما فيها من مخاطر، وتعرضهم المساطة الجنائية، وإلقاء الضوء على أهم ما يتميز به هؤلاء الأطفال من سمات الشخصية ، حيث أثبت البحث العلمي العملي مدى تأثير العوامل البيئية على نمو الأطفال، فالمناخ البيئي والظروف المعيشية السيئة السالبة داخل أسرهم غالباً ما تترك بصماتها على الأطفال ، وشعورهم "بالقلق" و"التوبر" و"الكابة" و"خيبة الأمل والتشاؤم" يقود الأطفال إلى الإحساس بالإحباطات المختلفة للستمرة ، نتيجة للحرمان وعدم إشباع حاجاتهم المتنوعة ؛ مما ينعكس بدورة أيضاً على مفهوم الطفل لذاته، بل شعوره غالباً بعدم استحقاقه الرعاية أو الحب.

ويؤكد بص وبيري ( Buss, Perry (1999 أن انضفاض تقدير الذات لدى الطفل يؤدي إلى ارتفاع السلوك العدواني بشتى أشكاله ، وظهور الجنوح.

ويرى زيزوك (1997) Zisook أن لجوء الوالدين إلى استخلال الطفل واستخدام العقاب البدني معه لإجباره على ممارسة أنشطة قد تجلب له التعاسة والحزن ، من شائها أن تقوده إلى سوء التوافق النفسي والاجتماعي ؛ مما يؤثر سلباً وبدرجة شديدة قوية على قدرة الطفل على ممارسة حياته الطبيعية.

### أسئلة الدراسة :

- أ ما هي أهم العوامل المساهمة الدافعة لهؤلاء الأطفال لمارسة التسول؟
- 2 هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الأطفال المتسولين والعاديين في أنماط سلوكهم المتمثل في:
  - أ الشعور بالوحدة النفسية.
  - ب هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الأطفال المتسولين والعاديين في أنماط
     سلوكهم المتمثل في الشعور بالعدوان؟
  - ج هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الأطفال المتسولين والعاديين في أنماط
     سلوكهم المتمثل في الشعور بتقدير الذات؟ .

### أهمية مرحلة الطفولة:

يعتبر الطفل هو البادرة التي تنمو وبترعرع لتصبح محصولاً بشرياً يخدم من حوله وبيئته . ويما أن الفاية العظمى أن يكون هذا المحصول ممتاز الشمرات وناضحاً ومتكاملاً نسبياً ، فلابد من أن الانتقاء لما قد يحول دون النمو الأفضل لهذا المحصول الذي يعد بمثابة الجيل المستقبلي . والبيت هو أول بيئة للابن ، حيث يساعد على تهيئة نمط اتجاهاته وقيمه نحو الناس والأشياء والحياة بصفة عامة ، بالإضافة إلى أن الصغير يتوحد مع أعضاء أسرته الذين يحبهم، فيقلد سلوكهم ، ويتعلم أن يتوافق مع الحياة على غرارهم. وأثبتت تجارب الحياة أن الفرد لا يقتلع من جنوره تماما في الكبر وطوال الحياة . وتلعب الأسرة دورا هاما في توافق الأطفال .. فعلاقة الانسجام Harmony تؤدي إلى صنع المناخ الذي يساعد على تكيف وتوافق الابن، أما الأسلوب غير التربوي ، فيقضى على الشعور بالاتزان الانفعالي لدى الطفل ؛ فيصبح غير ثابت في انفعالاته ويميل إلى الثورة والغضب لأسباب غير مستحقة ، وقد وصف بعض علماء النفس التربويين أن الطفل يمثل انعكاساً لسلوك الأب ، وقالوا قواتهم الشهيرة : (أرنى طفلك أولاً لكى أقول لك من أنت)، والمثل الشمعيي الشائع يقول (من شابه أباه فما ظلم) ، فالآباء سبب لتكامل أبنائهم النسبي، أو تحطيم شخصياتهم . ويشير العالم متشل (Mitchel (2000) إلى ما يطلق عليه التهديد المستدمج، وهو الخطر الحقيقي الفعال الذي تستشعره الذات أكثر من خبرات وموضوعات التهديد الموضوعية التي يلاحظها أو يشاهدها الآخرون ، بالإضافة إلى أن الخبرات التي يمر بها الطفل في حياته سيكون لها أثرها في تشكيل صورة الذات لديه.

وفي ذلك الصدد يشير الباحث إلى أن مأساة الفرد المقيقية التي يعانيها ومصدر أحزانه وشعقائه في أنه لا يوفق في الظفر بالنضج السليم إلا بمقدار .. فمرحلة الطفولة طور لا يتخطاه الإنسان إلا من خلال جسمه وعقله ، أما مشاعره وأحاسيسه وانفعالاته ووجدانه ، فغالباً ما تظل متصفه بشيء كثير من الطفولة ، ففي النفس حنين مكتوم نحو مبامج الطفولة ويسرها، وفيها شقاء بهذا الحنين الذي لا سبيل لارتوائه ، ولا يتحقق شفاء النفس وراحتها إلا بقدر ما يتاح للمرء من تطوير ليوله الطفلية تطويراً أصيلاً.

ويوضع حامد العبد (1997) أن أسلوب الحياة Way of life الذي يتبناه الوالدان

يترجم إلى ممارسات سلوكية سلبية ، ينتج عنها عدم إشباع الطفل لحقوقه وحيرته التي تقف عائقاً دون نمو الطفل النمو السوي البناء ، سواء كان ذلك عن اقتناع ذاتي من جانب الآباء، أم تحت ضغوط الحياة المختلفة .. فهو يمثل أحد مؤشرات الإيذاء أو الإساءة للطفل. ويوضح سلاتر (2001) Slater تصوراً لأثر تربية الوالدين على الأبناء كما يتبين من الشكل التالي :

شكل رقم (۱) ضعف الأنا ، عدم تسامح الدفاعية

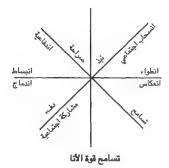

يبين الشكل مدى أهمية التنشئة الأبوية لبناء شخصية الأبناء

لقد أثارت الدراسات الإكلينيكية الانتباه نحو الأثر الواضع لمارسات الأبوين السلبية الخاطئة على نمو شخصية الأطفال، فتبين تلك الدراسات أن مثل تلك المواقف تصنع التوتر الذي يسببه الإحباط والقلق ، وهي تضر الأنا التي مازالت في طريق النمو ؛ فتؤدي إلى تقليل إحساس الطفل بذاته ، وتبقى إحساساً عاما بفقد الثقة بالنفس ، وحيث إن الأنا العليا تتكين على أساس علاقة الطفل بوالديه ، فغالباً ما نتوقع أن مثل ذلك الطفل في مثل

ذلك المناخ السيئ السلبي يفشل في تكوين ضمير له، كما أنه يفشل في إقامة علاقة تعاطف ومحبة مع الآخرين ، وأن كثيراً من الشخصيات السيكوباتية نتاج لهذا الموقف.

ويرى الباحث أنه كلما كانت العلاقة بين الطفل وأسرته سطحية ، تكون المعلومات التي يمكن تبادلها بينهما سطحية، وكلما اتسمت بالقوة ، فإن المعلومات تكون قوية . أما إذا وصلت إلى درجة العمق ، فإن المعلومات تكون عميقة .. ويمكن توضيح ذلك في الشكل التالى:

شكل رقم (2) ارتباط العلاقات بالمعلومات

| المعلومات | ←           | العلاقات |
|-----------|-------------|----------|
| سطحية     | <b>—</b>    | سطحية    |
| قوية      | ←           | قوية     |
| عميقة     | <del></del> | عميقة    |

ويؤكد الباحث أن أسوأ الناس حالا من لا يثق بأحد لسوء ظنه ، ولا يثق به أحد لسوء فعله ، وذلك ما استخلصه الباحث من واقع الدراسة الميدانية للبحث.

#### تحديد مصطلحات الدراسة:

الطفل المتسول: هو ذلك الطفل الذي لم يبلغ من العمر الزمني ثمانية عشر عاماً بعد، ويمارس سلوكيات تتمثل في الاستجداء أو طلب النقود. من المتصدقين ، سواء أكانوا متصدقين بالفعل ، أم محتملين ، إما بشكل مباشر بمد اليد ، أو ارتداء ملابس رثة ، أو بإظهار عاهة ، أو التلفظ بعبارات الدعاء التي تستثير المتصدقين لتقديم النقود، وريما تم الجمع بين هذه الأساليب جميعاً لطلب الصدقة، أو بشكل غير مباشر ببيع بعض السلع التافهة ، مثل : النعناع، المناديل الورقية، أو علب الكبريت، أو القيام بأداء بعض الأعمال الهامشية ، مثل مسح الأحذية . وقد تمثل هذه الأعمال أو القيام بأداء بعض الأعمال الهامشية ، مثل مسح الأحذية . وقد تمثل هذه الأعمال

الهامشية مرحلة يمر بها الطفل للدخول في عالم التسول ، أو ربما تصبح خبرة تالية للتسول، ويمارس تلك السلوكيات عن قصد ويشكل متكرر ومنتظم.

- الشمور بالوحدة النفسية: حالة داخلية لدى الطفل تظهر في سلوكه واستجاباته،
   وتشير إلى عدم تفاؤله بالمستقبل ، وعدم تقبله لبيئته المدركة وتفاعله مم جوانبها.
- 3 السلوك العدواني: السلوك الذي يصدر عن الطفل لفظياً كان ، أمْ بدنياً ، ناشطاً أو سلبياً، صريحاً ، أمْ ضمنياً، مباشراً ، أمْ غير مباشر، ويترتب على هذا السلوك إلحاق أذى بدني أو مادي أو نفسي للطفل نفسه صاحب السلوك أو الآخرين.
- 4 تقدير الذات: يستخدم تقدير الذات بوصفه اتجاهاً من الطفل نحو نفسه يعكس من خلاله فكرته عن ذاته وخبرته الشخصية معها، وهو بمثابة عملية فينومونولوجية ، يدرك الطفل بواسطتها خصائصه الشخصية ، مستجيبا لها في صورة انفعالية أو في صورة سلوكية.

#### دراسات سابقة :

أجرت زينب شقير دراسة عامة (1996) حول العلاقة بين تقدير الذات والعلاقات الاجتماعية المتبادلة والشعور بالوحدة لدى عينتين من تلميذات المرحلة الإعدادية ، إحداهما من مصر ، وشملت 145 مبحوثة بمتوسط للعمر قدره 14,40 سنة ، والنانية من السعودية ، وتكرنت من 145 مبحوثة بمتوسط للعمر قدره 14,66 سنة ، والثانية من السعودية ، وتكرنت من 145 مبحوثة بمتوسط للعمر قدره 14,66 سنة وانحراف معياري 0,86 ، والفرق بين متوسطي العمر غير دال إحصائياً . وتشير النتائج إلى أن هناك علاقة إيجابية بين العلاقات الاجتماعية المتبادلة (كمؤشر المساندة، وقدير الذات، وعدم الشعور بالوحدة النفسية لدى عينتي الدراسة).

وقدم حامد العبد (1997) دراسة نظرية بعنوان "ماذا يعني بظاهرة إساءة معاملة الطفل ، وأن أكثر ما يظهر لدى الطفل هو إهماله واستخدام العقاب البدني، وطرح بعض التساؤلات التي يود أن تجيب عليها الأبحاث مستقبلاً".

وتوصلت دراسة داليا محمد عزت (1997) أيضاً عن ظاهرة إساءة معاملة الأطفال إلى أن مظهر سوء معاملة الطفل يكون في إهماله، تعنييه، مرضه، تعليمه، ملبسه، كما أنها ترتبط بمظاهر إهانة الطفل بالقول والفعل ، من ضرب وإيذاء ؛ مما يؤدي إلى الهروب من المنزل، وإن تفاعلات الأسر المسيئة للأطفال تتميز باضطراب الوجدان والأفكار ، وتكثر فيها الصراعات، كما تتميز تلك الأسر بحرية التعبير عن الفضب والضيق والعدوان.

وفي دراسة كارتز (Kartz (1998) تبين أن الأطفال ذوي السلوك شديد العدوان ينتمون إلى أسر يتعاملون معهم بالعدوان والقسوة ، وأن الأسرة هي العامل الرئيسي في تطور واستخراج اضطرابات الطفولة والمراهقة .

وتؤكد دراسة كلام (P98) Calam أن الأطفال ذوي السلوك شديد العدوان ينتمون إلى أسر يتعاملون معهم بالعدوان والقسوة ، وأن الأسرة هي العامل الرئيسي في تطور واستخراج اضطرابات الطفولة أو المراهقة .

كما أجرى فازتا (1998) Vasta (1998 دراسة لاستكشاف الدور الذي يسهم به تقدير الذات في تطور السلوك المنحرف ، واشتملت العينة على 1549 فردا من الذكور والإناث في مرحلة المراهقة، واتبع أسلوب الطريقة الطولية ، وانتهت النتائج إلى وجود علاقة موجبة بين أبعاد مفهوم تقدير الذات وبين السلوك المنحرف اجتماعياً.

وقام دستل (2000) Distler بدارسة اختبار فرضية توحد الطفل بأبيه ، وقامت على (38) طفلاً ، أعمارهم الزمنية من 9 إلى 12 سنة، وتهدف إلى معرفة العلاقة بين (الأب الطفال) وعملية التوحد والنكورة عند الأبناء، وأوضحت نتائج البحث أن الأبناء الصغار كانوا أكثر ميلاً التوحد مع آبائهم من أجل اكتسابهم للصفات الذكرية ، وقد أدركوا صورة الأب كمانح للمكافآت وقائم بالرعاية ، كما أيدت النتائج فرضية التوحد الدفاعي .. فالأطفال مرتفعوا الذكورة توحدوا بآبائهم عندما أدركوا أنهم مهددون ومعاقبون، كما أنهم يميلون إلى أن الأب أكثر عقاباً لهؤلاء الأطفال الأقل ذكورة .

أما دراسة إيمان محمد صبري إسماعيل (2000) عن إساءة معاملة الأطفال ، فهي دراسة استطلاعية عن الأطفال المتسولين .. تمت على عينة إجمالية تقدر بـ40 طفلاً من المتسولين الذكور ، تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين 9-13 سنة من محافظة المنيا . ومن الأدوات المستخدمة : مقياس القلق للأطفال ، إعداد فيولا البيلاوي ، وانتهت نتائج الدراسة إلى ارتفاع سمة القلق عند هؤلاء الأطفال ، ونكر أهم العوامل المسببة لممارسة التسول. وعن دراسة ابتسام علام (2003) ، فقد أشارت إلى بيان تاريخي لظاهرة التسول

وأشكال التسول ، والاسلوب الإدخاري لهذه الفئة ، مؤكدة أنه لا يوجد لديهم سلوك الدخاري ، وإنما احتياجهم هو أساس الإنفاق على الطعام والشراب، ويعضهم له الحق في مساعدات من وزارة الشئون الاجتماعية ، أو معاش السادات ، أو بنك فيصل الإسلامي، وربعا استطاع البعض أن يجمع بين هذه المساعدات جميعاً . وتتناول الدراسة الأحوال المعيشية وأسلوب الحياة لثلك الفئة.

### تعقيب على الدراسات السابقة:

- إن المناخ البيئي له أثر على سلوك الأطفال، وعلى ضوء ذلك يمكن تفسير الكثير من سلوكهم وتوجيههم على النحو الذي يحقق المجتمع ما يصبو إليه من تقدم ورفاهية.
- 2 وضع تصور للمشكلة ، بهدف تقييم مخاطرها وإعطائها وزنها الحقيقي الواقعي ، بلا مبالغة في آثارها ، أو تهوين من شائها ، والتعرف على الآثار السلبية التي تنجم عن تلك الظاهرة.
- ٥ دراسة الطفل بين الأديان السماوية والصحة النفسية كما أراها عبارة عن منظومة ديناميكية أساسها ، وفهادها جانبان : الأول الجانب الروحي وما يتضمنه من نظرة نمائية هانية هادئة، والثاني يكمن في الجانب المادي والصراعات بهدف الحفاظ على حياة الطفل . وتبدو أهمية الجانب الثاني في ضبط السلوك الإنساني وتفسيره والتنبؤ به ، فضلا عن غور النفس البشرية، ودراسة سلوك الطفل في جميع مراحل النمو الانفعالي والاجتماعي والعقلي، وهنا تبرز أهمية عملية التنشئة الاجتماعية التي نعنى بها أساساً عملية ارتقاء اجتماعي ، ويتطور خلالها الأداء السلوكي للإنسان من سلبية مجردة إلى إيجابية موجهة مطلوبة فعلاً وسلوكاً وقولاً وعملاً ، وغرس معايير واتجاهات وقيم جديدة بناءة يتشربها ويستنمجها لتساعده على امتصاص السلوك السائد والمرغوب في المجتمع الذي يعيش فيه.
- 4 بلوغ نموذج للتنبؤ بالجناح الكامن، وتتمثل الاعتبارات النظرية في النموذج السياقي البيئي، ويمكن من رصد التفاعل القائم فيما بين المتغيرات المختلفة المتضمنة فيه، سواء كانت المتغيرات الشخصية ، أم الاجتماعية ، أم غيرها.

- 5 الطفولة جزء من النسيج الاجتماعي للمجتمع، والطفل المصري راغب وطالب ومطالب ولم حقوق سواء حصل عليها ، أم أنكرت عليه . وأكبر خطيئة يمكن أن ترتكب هي أن نشعر الطفل أن هناك أشياء كثيرة على اللولة أن تؤديها ، دون أن يشعر أن عليه الكثير الذى ينبغى أن يؤديه للمجتمع.
- المعطيات السيكواوجية قد تعين المهتمين بأمر الطفولة على تقديم الخدمات الإرشادية والوقائية والعلاجية والإنمائية المناسبة لهم من واقع علمى عملى.

#### إجراءات الدراسة:

#### ١ - عيئة الدراسة :

تتكون عينة الدراسة من مجموعة الأطفال المتسولين الذكور ( ن=62) طفلاً في المرحلة العمرية الزمنية 8-17 سنة ومستوى ذكاء متوسط، ومستوى اجتماعي اقتصادي أننى، ومجموعة الأطفال العاديين الذكور (ن=80) الملتحقين بمدارس التعليم الأساسي وتنطبق عليهم نفس خصائص عينة مجموعة الأطفال المتسولين من حيث السن ومستوى الذكاء والمستوى الاجتماعي الاقتصادي.

جنول رقم (1) يبين خصائص عينة الأطفال المتسولين والعاديين من حيث متفير العمر الزمني

| ل عاديون | أطفال عادير | أطفال متسولون |    | السن         |  |
|----------|-------------|---------------|----|--------------|--|
|          | ك           | 7.            | ਪੰ | <i>Q</i> -2, |  |
| 5        | 43          | 54,84         | 34 | 10 – 8       |  |
| 5        | 25          | 29,03         | 18 | 13 – 11      |  |
| 0        | 12          | 16,13         | 10 | 17 – 14      |  |
| ю        | 80          | у 100         | 62 | الإجمالي     |  |

يوضع الجدول رقم (١) تجانس عينتي الدراسة من حيث متغير السن.

جنول رقم (2) يرضم المدارس المستخدمة في الدراسة والمناطق التعليمية التابعة لها

| النسبة المثوية          | العدد          | الجهة التعليمية                                                       | اسم المرسة                                                                                      |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 35<br>1. 25<br>1. 40 | 28<br>20<br>32 | إدارة وسط الجيزة<br>إدارة غرب القاهرة<br>إدارة روض الفرج –<br>القاهرة | أم للؤمنين الابتدائية (بولاق الدكرور)<br>مدرسة أبوالفرج الابتدائية<br>مدرسة روض الفرج الإعدادية |

ن = 30

يبين الجدول المدارس المستخدمة في الدراسة الحالية وعدد أفراد العينة لكل مدرسة.

جدول رقم (3) مصدر اشتقاق عينة الأطفال المسواين

| النسبة المثوية | العدد | المحافظة | القسم           |
|----------------|-------|----------|-----------------|
| 1 64,52        | 40    | القامرة  | قسم الأزيكية    |
| 1. 35,48       | 22    | الجيزة   | الميادين العامة |

يوضح الجنول مصابر اشتقاق العيئة

## (2) أدوات الدراسة:

تشتمل أدوات الدراسة على أربعة مقاييس ، تؤخذ بها على النحو التالي:

- اختبار الذكاء المعور (إعداد/ أحمد ذكي صالح).
- 2 استمارة المستوى الاجتماعي الاقتصادي (إعداد/ محمود عبدالحليم منسي).
- المقابلة استبيان من إعداد الباحث لقياس المناخ البيئي الذي يحيا فيه الطفل موضع الدراسة.

- 4 مقياس لبعض أبعاد الشخصية لدى الطفل (الشعور بالوحدة النفسية ـ السلوك العدواني ـ الشعور بتقدير الذات) (إعداد الباحث) وذلك لتحقيق هدف الدراسة من ناحية، ويراعى فيه خصائص عينتي الدراسة من ناحية أخرى، وفي ذات الوقت يتوافر لهذا المقياس الخصائص السيكومترية.
- 1 لختبار الذكاء المصور (إعداد أحمد نكي صالح): يستخدم هذا الاختبار في تقدير القدرة العقلية لدى الأفراد في الأعمار من الثامنة إلى السابعة عشرة وما بعدها، ويتكون من ستين سؤالاً ، لكل منها خمس صور ، وعلى المستجيب أن ينتقي الشكل المختلف من بين وحدات مجموعة الصور الخمس من كل سؤال، ويصحح هذا للإجابة الصحيحة فقط. واستخدم الباحث هذا الاختبار اسهولة تطبيقه.

جدول رقم (4) يبين متوسط نسب الذكاء بين مجموعتي الدراسة (الأطفال العاديين/ المتسولين)

| قيمة | الأطفال المتسواون |     | لعاديون | الأطفال ا |
|------|-------------------|-----|---------|-----------|
| ت    | ع 2               | 2 * | ع 1     | م ا       |
| 0,45 | 13,6              | 103 | 12,7    | 104       |

يتضع من الجدول تجانس عينتي الدراسة فيما يتعلق بمتغير الذكاء ، حيث لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعتي عينة البراسة.

2 - استمارة المستوى الاجتماعي الاقتصادي إعداد/ محمود عبدالحليم منسي.

تتكون هذه الاستمارة من ثمانية أسئة ، تتناول وظيفة الأب/ وظيفة الأم، مستوى تعليم الأب، مستوى تعليم الأم، دخل الأسرة عدد الأخوة والأخوات، ظروف الأسرة السكنية، الأسرة وحيدة العائل. وتصمح الاستمارة حسب مفتاح التصميح الخاص بها والمدون به درجات كل سؤال من أسئلة الاستمارة ، الذي يعتبر مؤشراً من مؤشرات المستوى الاجتماعي الاقتصادي ، كما أقر بذلك المحكمون الذين عرضت عليهم الاستمارة، وعددهم خمسة عشر عضواً (15) من أعضاء هيئة التدريس بجامعتي الإسكندرية وعين شمس.

## المعايير: ثم تقسيم المستويات الاجتماعية الاقتصادية إلى سنة مستويات ، هي :

- الحاصلون على درجات محصورة بين 6-9 أعطاهم واضع المقياس ترتيباً (1)
   ويمثلون أقل مسترى اجتماعي اقتصادي في هذه الاستمارة.
- الحاصلون على درجات محصورة بين ١٥ ١2 أعطاهم ترتيباً رقم (2) ويمثل
   الترتيب أ، 2 المستوى الأدنى.
  - الحاصلون على درجات محصورة بين 14 -- 15 أعطاهم ترتيباً رقم (3)
- الحاصلون على درجات محصورة بين 15 18 أعطاهم ترتيباً رقم (4) ويمثل
   الترتيب 3 ، 4 المسترى المتوسط.
- الحاصلون على درجات محصورة بين 19، 22 أعطاهم ترتيباً رقم (5) ويمثل الترتيب رقم (5) المستوى الأعلى.
- الحاصلون على درجات مجموعها 23 فأكثر أعطاهم ترتيباً رقم (6) وتقع عينتا الدراسة الحالية في المستوى الأول، وقد استخدم الباحث هذه الاستمارة حيث تتلاءم مع متغيرات عينتى الدراسة الحالية.
  - 3 المقابلة، استبيان من إعداد الباحث ، لبيان أهمية ثلاث وظائف:
    - ~ الحصول على المعلومات،
      - إعطاء المعلومات.
  - إثارة النوافع، وهذه الوظائف في الخبرة العملية ليست منفصله أو منعزلة.

الاستبيان: من إعداد الباحث يشتمل على عدد 14 سؤالاً ليشمل الجوانب الاجتماعية والاسرية والنفسية وأسلوب حياة الطفل.

وللتأكد من ثبات وصدق الاستبيان ، استخدم الباحث طريقة إعادة الاختبار على عينة من 40 طفلاً متسولاً (ذكراً) بفاصل زمني 21 يوماً بين التطبيق الأول والثاني ، وكان معامل الثبات 76, وهو معامل يمكن الاطمئنان والوثوق به علمياً. وللتأكد من صدق الاستبيان ، فقد صيغت عباراته بصورة عامية سهلة ملائمة لعينتي الدراسة، وتم عرضه على مجموعة من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وعين شمس أقسام علم النفس والتربية . وتضمن التحكيم البنود التالية:

- مدى صحة العبارات المرجودة بالاستبيان لكل بعد من أبعاده.

- مدى سهولة أو صعوبة هذه العبارات.
  - مدى وضوح وفهم العبارات.
- وقام الباحث بتفريغ ملاحظات لجنة التحكيم ، وتم تثبيت العبارات التي اتفق عليها 85٪ فاكثر من قبل اللجنة.
- 4 مقياس لبعض أبعاد الشخصية الى الطفل (الشعور بالوحدة النفسية والسلوك العدواني والشعور بتقدير الذات) حدد الباحث جوانب ذلك المقياس من واقع دراسات سابقة ، وفي ضوء الإطار النظري للبحث.

### الأبعاد التي اشتمل عليها القياس الحالي:

- الوحدة النفسية: مفهوم يمثل حالة نفسية تنشأ من إحساس الطفل بأنه ليس على قرب نفسي من الآخرين، وهذه الوحدة ناتجة عن افتقار الطفل لأن يكون طرفاً في علاقة محددة أو مجموعة من العلاقات ، ويترتب عليها كثير من صنوف الضيق والضجر، ويعرفها الباحث بأنها تلك الحالة التي يشعر فيها الطفل بالعزلة عن الآخرين ، ويصاحبها معاناة الطفل لكثير من ضروب الوحشية والاغتراب والغم والاكتئاب من جراء الإحساس بكونه وحيدا، والطفل في هذا البحث في ضوء للقياس المستخدم هو الذي يشعر بأنه غير منسجم مع من حوله ، وأنه محتاج لأصدقاء، ويغلب عليه الإحساس بأنه وحيد ، ولا يوجد من يشاركه أفكاره واهتماماته، ومن يشعر معه بالود والصداقة، وأنه يشعر بإهمال الآخرين له، وأنه لا يوجد من يفهمه، وأنه خجول، وأن الناس مشغولون عنه . ونعرف الوحدة النفسية إجرائياً في هذا البحث بأنها مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطفل على بنود استبيان الوحدة النفسية المستخدمة في هذا البحث.
- 2 -- العدوان: ويتمثل في أي سلوك يصدر عن الطفل لفظياً كان ، أم بدنياً ، ناشطا أو سلبياً ، صريحاً أو ضمنياً ، مباشراً ، أم غير مباشر، ويترتب على هذا السلوك إلحاق أدى بدني ، أم مادي ، أم نفسي للطفل نفسه صاحب السلوك أو الآخرين، ويعرف إجرائياً بأنه مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطفل على بنود استبيان العدوان

الستخدم في هذا البحث،

8 - تقدير الذات: نعني به في هذا البحث وفق المقياس المستخدم بأنه تقييم يضعه الطفل النفسه وينفسه، ويعمل على المحافظة عليه، ويتضمن أيضاً اتجاهات الطفل الإيجابية أو السلبية نحو ذاته، ويتضمن مدى اعتقاد الطفل بمقدرته وأهميته وقيمته، وبمعنى آخر .. فإن تقدير الذات هو تقدير الطفل الأهمية نفسه ، بحيث يعبر عنه من خلال اتجاهاته نحوها، وأنه ينقلها إلى الآخرين باستخدام الأساليب التعبيرية المختلفة، ويعرف تقدير الذات إجرائياً بأنه مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطفل على بنود استبيان تقدير الذات المستخدم في هذا البحث.

وفيما يلي نعرض لإجراء الصدق والثبات التي قام بها الباحث للتحقق من صلاحية هذا المقياس:

- أ الصدق المنطقي: في ضوء حقيقة أن عبارات المقياس اشتقت في معظمها من دراسات تناولت الظاهرة موضوع الدراسة، تم فحص المقياس وتقدير مدى بنوده على المفاهيم المستخدمة والمستخلصة من هذه الدراسات.
- ب الصدق الظاهري: قام الباحث بعرض المقياس في صدورته الأولية على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال علم النفس والتربية وقوامها (9) محكمين ، بهدف تحديد ملاحمة العبارات وإبداء الرأي في مدى الموافقة على التعريف الإجرائي لكل بعد أو صدياغة وما يرونه من عبارات مناسبة أو تصويب العبارات التي تتطلب ذلك. وقام الباحث بعد ذلك بدراسة الاتساق الداخلي ، وذلك عن طريق إيجاد معامل الارتباط بين الدرجات التي حصل عليها المفحوصون في كل عبارة من عبارات المقياس، والدرجة الكلية التي حصلوا عليها في المقياس، وقد تم تطبيق المقياس على عينة بلغت ٤٠ علفلاً ، وتراوحت معاملات الارتباط بين 0,64 ، 0,83 مما يدل على اتساق المقياس ، وقد استخدم الباحث لهذا الفرض معامل الارتباط الثنائي ذا الشعبتين (فؤاد أبو حطب. آمال صادق، 1996) .
- ج المعدق العاملي: تم استخدام التحليل العاملي لبنود المقياس بطريقة المكونات الأساسية Hottelling التي وضعها هوتيلنج Principal Components

باستخدام حزمة البرامج الإحصائية العلوم الاجتماعية (SPSS) وقد تم اختيار طريقة المكونات الأساسية باعتبارها من أكثر طرق التحليل العاملي دقة، ومميزات، من أهمها إمكان استخلاص أقصى قياس لكل عامل، وبذلك تتلخص المصفوفة الارتباطية المتغيرات في أقل عدد من العوامل، كما تمنع هذه الطريقة تكوين تباين نوعي ، حيث يدمج هذا التباين في التباين العام : مكوناً فئات تصنيف كبرى ، حيث إن نسبة ضئيلة من هذا التباين النوعي لا تظهر واضحة في العوامل المبكرة الاستخلاص عامليا، كما تم أيضاً استخدام التدوير المتعامد للمحاور Orthogonal الاستخلاص على محك كايزر Kaizer الذي وضعه جوتمان -Gut للتوقف على استخلاص العوامل . وفي ضوء هذا المحك يقبل العامل الذي يساوي ويزيد جذره الكامن عن الواحد الصحيح، وهذا المحك مناسب لطريقة المكونات الاساسية Legen Valne .

د - ثبات المقياس والسرجات القرعية: تم استخراج معاملات الارتباط بين درجات الأطفال بعد تطبيق المقياس مرتبن بفاصل زمني ثلاثة أسابيع وكانت معاملات الثبات على النحو المبين في الجدول رقم (5).

جدول رقم (5) معاملات ثبات مقياس لبعض أبعاد الشخصية لدى الطفل

| الثبات بطريقة إعادة التطبيق بعد ثلاثة أسابيع | المقاييس               |
|----------------------------------------------|------------------------|
| 0,88                                         | الدرجة الكلية          |
| O,81                                         | الشعور بالوحدة النفسية |
| O,85                                         | السلوك العدواني        |
| 0,79                                         | الشعور بتقدير الذات    |

يتضبح من المعاملات الواردة أنها جميعها دالة عند مستوى 0,0، يتراوح قيمتها بين 0,79 إلى 0,85 وأن ثبات الدرجة الكلية 0,88 أعلى من ثبات الدرجات الفرعية ، مما يدل على التكامل الذي تحظى به الدرجة الكلية للمقياس.

### طريقة تصحيح القياس:

يتم تصحيح المقياس وفق الأوزان الموضوعة لتدرج الإجابة كالتالي:

إذا كانت مىياغة العيارة موجية

موافق غير متأكد معترض 3 1 2 3

إذا كانت صياغة العبارة سالية

موافق غير مثاكد معترض 1 2 3

> ومن ثم ، فإن الدرجة البعد تتراوح بين 9 - 27 . والمقياس تتراوح الدرجة الكلية ما بين 27 - 81

وقد أسفرت نتائج التحليل العاملي عن وجود ثلاثة عوامل:

الوحدة النفسية. 2- الشعور بالعدوان. 3- تقدير الذات.

## جدول رقم (6) التشيعات الجوهرية على (العامل الأول) الشعور بالوحدة النفسية

| التشبع | مضمون البند (السؤال)                  | البند |
|--------|---------------------------------------|-------|
| 0,803  | أشعر كثيرا أني عاوز أبكي              | 1     |
| 0,786  | قليل جَدا من يشاركني أفكاري           | 2     |
| 0,720  | الحزن في قلبي دليماً                  | 3     |
| 0,685  | أحب أن يكون لي أصحاب كثير             | 4     |
| 0,609  | أفضل أن أجلس أوحدي دايما              | 5     |
| 0,595  | بحب العزلة عن الناس                   | 6     |
| 0,578  | بشوف أن للجتمع كالنجم ينور لنا الطريق | 7     |
| 0,563  | عندي ثقة كبيرة في اللي حولي من الناس  |       |
| 0,559  | بشعر أن الناس تحب تعاشرني             | 9     |
| 2,196  | چذر الكامن                            | 11    |
| 8,133  | سبة التباين                           | mì .  |

ببدو من تأمل مضمون هذا العامل أنه يتملق بمدى شمعور الطفل "بالوحدة"، "والحزن"، "والضيق" ولذلك نقترح أن يسمى هذا العامل الشعور بالوحدة النفسية.

جدول رقم (7) التشبعات الجوهرية على (العامل الثاني) الشعور بالعدوان

| التشبع | مضمون البند (السؤال)            | البند |
|--------|---------------------------------|-------|
| 0,810  | بحب أشوف الناس في رعب وفزع      | 1     |
| 0,790  | أحب الأقلام العاطفية عن المرعبة | 2     |
| 0.745  | عندي رغبة في تدمير ما حواي      | 3     |
| 0,692  | أزعل لما أشوف مصيبة لأي إنسان   | 4     |
| 0,682  | أهب أن أعبر عن ما بداخلي ببساطة | 5     |
| 0,670  | أقضل استخدام التفاهم عن القوة   | 6     |
| 0,615  | أشجع الهزار بالأيدي بين أصحابي  | 7     |
| 0,610  | بشتم الأطفال كثيرا              | 8     |
| 0,585  | عمري ما أسامح من يهيني          | 9     |
| 1,867  | جذر الكامن                      | 11    |
| 6,913  | سبة التباين                     | ù     |

إن نظرة سريعة إلى هذا العامل يعطي انطباعاً واضحاً عن طبيعته ، فكل بنوده تدور حول الرغبة في الاعتداء على الآخرين وعلى نفسه، ويقترح أن يسمى هذا العامل الشعور بالعدوان".

جيول رقم (8) التشيعات الجوهرية على العامل الثالث (تقيير الذات)

| التشبع | مضمون البند (السؤال)                      | البند |
|--------|-------------------------------------------|-------|
| 0,801  | نفسي أكون من نوي الشهرة الطيبة بالمجتمع   | 1     |
| 0,759  | عندي شعور بالضياع                         | 2     |
| 0,707  | تفكيري شارد دائماً                        | 3     |
| 0,664  | الإنسان مالهوش قيمة في هذه الدنيا         | 4     |
| 0,609  | بشعر بثقة في نفسي                         | 5     |
| 0,569  | غالبا أنفذ الأوامر التي تصدر لي دون تفكير | 6     |
| 0,578  | مبسوط من وضعى الحالي                      | 7     |
| 0,558  | بحب مساعدة الناس لإنهاء مصالحهم           | 8     |
| 0,520  | بشوف إن لي أهمية بين الناس                | 9     |
| 1,729  | جذر الكامن                                | 11    |
| 6,404  | سبة التباين                               | ن     |

يعير هذا العامل عن نسيج الحياة وأن الطفل يشعر بالقدرة على العطاء للآخرين ، ولذلك يقترح أن يسمى هذا العامل "تقدير الذات". 107

## نتائج الدراسة وتضسيرها

جنول رقم (9) يبين الأسباب التي تنفع الأطفال التسول (مرتبة ترتبياً تتازلياً)

| المتسولين | الأطفال |                      |
|-----------|---------|----------------------|
| 7.        | ك       | أسباب الاتجاه التسول |
| 29,03     | 18      | حتى لا أضرب          |
| 24,2      | 15      | المبرف على نفسي      |
| 20,97     | 13      | زي ما أبويا ما بيعمل |
| 19,35     | 12      | مساعدة أهلي          |
| 6,45      | 4       | الفشل في التعليم     |
| 7. 100    | 62      | الإجمالي             |

يتضح من الجدول أن النسبة الأكبر من عينة الدراسة تتجه إلى ممارسة التسول خوفا من التعرض للعقاب والعذاب، ثم يلي ذلك إحساس الطفل بالفقر ، وأنه دون عائل مادي، ومجموعة أخرى تتخذ من أبوها المثل والقدوة ، والمثل العامي يقول "من شابه أباه فما ظلم" . وهناك أخرون يتخذون من التسول وسيلة لمساعدة الأهل ، بينما الأقلية فشلت في مواصلة التعليم.

جدول رقم (١٥) يبين وجود عاهات لدى الطفل

| سواون                  | الأعلقال الم               |                                       |
|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 7.                     | ك                          | توجد عاهات / لا توجد عاهات            |
| 4,84<br>95,16<br>% 100 | 3 (في القدمين)<br>59<br>62 | توجد عاهة<br>لا توجد عاهة<br>الإجمالي |

يتضبح من الجدول إن أغلب عينة الدراسة من الأطفال المتسولين دون عاهات تذكر.

جنول رقم (أأ) يبين مهنة آباء الأطفال المتسولين (مرتبة تتازلياً)

| الأطفال المتسبولون |    | أسباب الاتجاه للتسول |
|--------------------|----|----------------------|
| 29                 | 18 | لا يعمل              |
| 21                 | 13 | متسول                |
| 14,52              | 9  | بائع سريح            |
| 12,90              | 8  | متوفى                |
| 9,68               | 6  | في قطاع خاص          |
| 8,6                | 7  | مهني                 |
| 4,84               | 3  | في الحكومة           |
| 1. 100             | 62 | الإجمالي             |

يبين الجدول أن غالبية آباء مجموعة الأطفال لا تعمل، فالأطفال لا يعرفون عمل الأب، والآخر يتجه لمزاولة التسول، والبعض يبيع بعض السلع التنافهة ذات العائد المادي البسيط الذي لا يفي باحتياجات الأسرة، بينما تقل نسبة عمل الآباء بالقطاع الخاص ، أو الحر ، أو الحكومة.

جدول رقم (12) يبين ترتيب الطفل المسعل بالنسبة لأخوته وعددهم

| 7.     | نوة ك | عدد الأخوة | مجموعة الأطفال المتسولين |    | (1) (1)     |
|--------|-------|------------|--------------------------|----|-------------|
|        |       | عرد الحورة | 7.                       | ك  | ترتيب الطفل |
| 3,23   | 2     | 1          | 33,87                    | 21 | الأول       |
| 25,80  | 16    | 4 - 2      | 46,77                    | 29 | الأوسط      |
| 53,23  | 33    | 6 - 5      | 19,36                    | 12 | الأخير      |
| 9,68   | 6     | 8 - 7      |                          |    | Ì           |
| 8,6    | 5     | أكثر من 8  |                          |    |             |
| 1. 100 | 62    | المجموع    | 1. 100                   | 62 | المجموع     |

يتضبح من الجدول أن الطفل الأوسط غالباً ما يتمثل دوره في ممارسة التسول، يليه الطفل الأول، ثم الأخير.

جدول رقم (13) يوضح المتوسطات والاتحرافات الميارية وقيمة دلالة الفروق بين المجموعتين

| قىمة ت | لفال العاديين | مجموعة الأط | نال المتسولين | مجموعة الأطن | البعد |                |
|--------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------|----------------|
| "`     | سيم           | 25          | 20            | عا           | ام    |                |
| 7,     | 71            | 2,935       | 6,50          | 4,118        | 11,1  | الوحدة النفسية |

يظهر الجدول أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية واضحة بين مجموعتي الدراسة لصالح الأطفال العاديين.

جنول رقم (14) يوضح المتوسطات والانحرافات المهارية وقيمة دلالة الفروق بين المجموعتين

| قيمة ت | غال العاديين | مجموعة الأط | ال المتسولين | مجموعة الأطف   | البعد   |
|--------|--------------|-------------|--------------|----------------|---------|
|        | ع2           | 2,          | عا           | l <sub>p</sub> |         |
| 4,23   | 2,4          | 8           | 3,2          | 10             | العدوان |

يتبين من الجدول أن الأطفال المتسولين أكثر شعوراً بالعدوان تجاه أنفسهم أو الآخرين عن أقرانهم الذين يعيشون في بيئة غير مفككة.

جنول رقم (15) يوضم المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيمة (ت) ودلالة القروق بين المجموعتين

| I | قيمة ت | قال العاديين | مجموعة الأط | فال المتسولين | مجموعة الأط | البعد       |
|---|--------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| ١ |        | ع2           | 2,          | عا            | 4           |             |
|   | 2,6    | 7,43         | 8,57        | 8,3           | 12          | تقدير الذات |

يتضح من الجدول أن المجموعة الضابطة المتمثلة في الأطفال الملتحقين بمراحل التعليم يتمتعون بقدر أوفر من تقدير الذات عن أقرانهم من الأطفال المعرضين للتشرد.

يؤكد سيد عثمان (2001) أن العلم قوة حياة متجددة في الإنسان ، فزيادة الوعي التصال بالحياة ، وإرضاء الواع زيادة ارتباط بها، وتحقيق الشوق زيادة إقبال عليها ... منابع ثلاثة لقوة الحياة في الإنسان، قوة الحياة في الإرادة ارتباط، قوة الحياة في الأوسان البحث والتنقيب وراء ارتباط، قوة الحياة في النوق إقبالاً، لذلك كان لزاما على الإنسان البحث والتنقيب وراء المعرفة، ولكي يصل إلى المعرفة .. عليه أن يبحث عن الحقائق ، حتى يصل إلى النتائج. فالطفل كائن دينامي تخضع خصاله النفسية، وعلاقاته بالبيئة الاجتماعية والفيزيقية التغير المستمر عبر الزمن ، والزمن هو وعاء لتقاعلات بين منبهات محددة ومباشرة تؤثر في سلوك الفرد، وعوامل فيزيولوجية وييولوجية ومتغيرات بيئة اجتماعية وفيزيقية، والطفل هنا جزء لا يتجزأ من هذا النسيج المتفاعل وقد تكون محصلة التفاعل ، بلوغ الطفل غايات ارتقائية في يتجزأ من هذا النسيج المتفاعل وقد تكون محصلة التقاعل ، بلوغ الطفل غايات ارتقائية في معين من الارتقاء الخلقي) ، أو قد تكون المحصلة تعويق وإرجاء الوصول بالطفل لهذه معين ما الانحراف به عن المسار الذي يقود إليها.

ويتضع من نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً تتمثل في شعور مجموعة الأطفال المتسولين بالوحدة النفسية . ويعزى ذاك لتشوه مفهوم الذات لديهم ، وأنهم يشعرون بالعداء الصريح نحو والديهم ، مما يؤدي إلى عجزهم عن تكوين العلاقة السوية مع الأخرين، وأنهم لا يستطيعون تصور أنفسهم في الأدوار التي يفضلون القيام بها ، وأن أهدافهم في الحياة غامضة ومحدودة ، ويتوقعون مستقبلاً محقوفا بالمخاطر ، هذا بالإضافة إلى شعورهم بانهم غير مرغوب فيهم ، وأنهم مرفضون من الآخرين . وأيضا من الحقائق العلمية أن الوجدان الذي يعني الضبرة والمشاعر والعواطف التي تتقاوت من أشد درجات اللعلمية أن الوجدان الذي يعني الفرة والمشاعر والعواطف التي تتقاوت من أشد درجات الاستجابة النوية إلى أكثرها انحرافاً ، والوجدان أو درجة المشاعر هي التي تكون حياتنا النفسية الداخلية كلها وتخبرها ، سواء على المستوى الشعوري ، أم اللاشعوري ، ويؤكد ويزمان (2000) Wessman أن وحدات الفرد ومزاجه يعدان من أبعاد التغير العقلي، وهذا يدل على أن الوجدان يؤثر في دافع التغير باعتباره أحد مكوناته ، فهو كالقوة المحركة أو الطاقة التي تدفع الطفل لإحداث التغير في ذاته أو في الموقف المحيط، كما يحتوي

الوجدان على العواطف بكافة تشبعاتها وتقسيماتها، والوجدان الإيجابي يحتدي على عاطفة الحب والعطاء والسعادة والانشراح، والمرح، والفرح، أما الوجدان السلبي ، الذي تتميز به مجموعة الأطفال المتسولين ، فإنه يحتوى على الياس والعجز، والحزن والكابة، والاتجاهات السالبة، ونقص دافع التغير، والقلق، والشعور بالوحدة النفسية والعدائية والناس Hopelessness .

وعن تميز الأطفال المتسولين بارتفاع درجة الشعور بالعدوان ، فيعزى ذلك غالباً لأن الشارع مأوى لهم بكل خبراته ، وهو ما يمثل إطارهم المرجعي الوحيد والبديل عن الأسرة ويرى بص BUSS (1999) أنه ينبغي التنويه للتفرقة بين مفهوم العدوان الاعتداء والعدوانية والمعانية Hostility . أما العدوان فهو الاعتداء معنوي المعدوانية والمفاضلة Aggressiveness أما العدوان فهو الاعتداء معنوي كالإهانة والازدراء، كما أنه محاولة لتخريب ممتلكات الآخرين، وهو أيضاً سلوك يحمل عواقب مخزية تتضمن تدمير الذات ، كالانتحار أو إيذاء الذات، أما العدائية فتعني إيذاء الأخرين ، دون أن يتضمن ذلك إيذاء بدياً . وما تتمتع به عينة الأطفال المتسولين هو عدوان/ وعدائية ، بينما العدوانية تشير إلى الميل نحو دفع اهتمامات وأفكار الفرد للأمام ،

ويرى كوبر (Cooper (2001) أن هناك عدة مستويات من الخطورة التربوية المتوقعة من الطفل المتسول ، وتتمثل فيما يلي:

- الستوى الأول: الخطورة الاجتماعية ذات المنشأ الخارجي أو الاجتماعي، والطفل في هذا المستوى تصدر أفعاله عن رغبة بسيطة في اتباع معايير جماعة، وفي حالة غياب الأسرة فإن هذه الجماعة تكون إجرامية ، ويعاني الطفل من الإهمال والرفض والتفكك الأسري.
- المستوى الثاني: الصعير العصابي Meutotic ، وتكمن خطورته في القلق الزائد والشعور بالتهديد، والشعور الدائم بالننب، وقد ينفذ جرائمه منفردا ، ويقوم بنوع واحد ونمط واحد من الجرائم ، والراجع أنه سيظل سلوكه إجرامياً إلى نهاية عمره.
- المستوى الثالث: الصفير السيكوباتي Psycho-Pathic وهو أكثرها خطورة،

ويتسم بسمتين:

- العجز عن تكوين علاقات وجدانية ثابتة مع الأخرين.
  - غياب الشعور بالذنب أو الندم،

ولا يجد هذا النوع من الأطفال أي إشباع ، حتى في علاقاتهم، وغالباً ما يعاني هذا الطفل من اضطرابات عصبية Nero Logical تظهر في عجزه عن كف اندفاعاته . إن كل مستوى من المستويات سالفة الذكر يعكس استجابة الطفل لضغوط معينة تعمل في محيط البيئة الاجتماعية والنفسية له، فالطفل والخطورة المتوقعة الناشئة عن مصدر اجتماعي خارجي يبحث عن الأمان والمشورة في الجماعة المنحرفة، والخطورة المتوقعة من الطفل العصابي ناتجه عن احتمال استخدامه للسلوك الإجرامي للتخلص من القلق غير المحتمل، أما الخطورة المتوقعة من الطفل السيكوباتي ، فناتجة عن في المعالي المعاليد

وعن تقدير الذات: فإن عينة الأطفال المتسولين غالباً ما يتميز تقديرهم لأنفسهم بالسلب والقصور والشعور بالنقص، كما أن إدراكهم للقيم ولفرص الحياة لهم يتميز بالسلبية، ويغلب عليهم الشعور بأنهم أقل كفاءة من الآخرين (الشعور بالدونية).

ومن منطلق أن تقدير الطفل اذاته يتوقف على مدى علاقته بأبويه ، يرى ويزمان (2000) Wessman أن هناك خمسة مطالب أو مهام أبويه حاسمة في تقدير الذات ، وهذه المهام تتركز في الاستجابة المحاجات النفسية والانفعالية المطفل ، كالدفء الوالدي، والحساسية والاستجابة المطفل ، والقدرة على تحمل الطفل، كما يرى أن مشاعر انخفاض تقدير الذات بالنسبة لطفل يستمدها أيضاً من عدم التوازن النرجسي بينه وبين والديه، فإذا فشل الطفل في تحقيق أهداف تحقق له التوازن النرجسي بينه وبين والديه ؛ فإنه يشعر دائماً بملازمة انخفاض تقدير الذات. ويستخدم تقدير الذات بوصفه اتجاهاً من الطفل نحو نفسه ، يعكس من خلاله فكرته عن ذاته وخبرته الشخصية معها، وهو بمثابة عملية فينومونولوجية يدرك الطفل بواسطتها خصائص الشخصية ، مستجيبا لها في صورة انفعالية ، أو في صورة سلوكية.

ويرى روزينبرج (Rosenberg (1999) ويرى روزينبرج (Rosenberg) أن تقدير الذات هو اتجاهات الطفل نحو نفسه (سالبة كانت أم موجبة) وبذلك يكون هناك مستويان لتقدير الذات: تقدير ذات مرتفع، ويعني أن الطفل يضع نفسه في الاعتبار بأنه نو قيمة وأهمية، وتقدير ذات منخفض، مما يدل على أن الطفل يشعر بعدم الرضاعن نفسه بحيث يكون رافضاً أو محتقراً لذاته.

#### الراجع العربية:

- أبو حطب، فؤاد، صادق، أمال، مفاهيم البحث وطرق التحليل الإحصائي في العلوم النفسية
   والتربوية والاجتماعية، مكتبة الأنجلن المصرية، القاهرة، 1996.
  - 2 حمزة، مختار. إرشاد الآباء والأبناء، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1995 .
- 8- شقير (زينب محمود). تقنير الذات والعلاقات الاجتماعية المتبادلة والشعور بالوهدة النفسية لدى عينتين من تلميذات المرحلة الإعدائية في كل من مصد والمملكة العربية السعوبية، مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد الحادي والعشرون، العددان الأول والثاني، 1996. ص ص231: 149.
- -- شوقي، عبدالمعم. جمهور الأسرة المسرية الفقيرة في رعاية أطفالها. بحث مقدم إلى منتدى العالم
   الثالث 1981.
- حسيري، إيمان محمد. إساءة معاملة الأطفال دراسة استطلاعية عن الأطفال التسواين، مجلة علم النفس، م55، الهيئة العامة للكتاب، 2000.
- العبد، حامد عبدالعزيز. سوء معاملة الطفل المصري، دراسة نظرية استطلاعية، مجلة علم النفس
   المعاصر، المجلد الثاني، ح6، مجلة كلية الأداب، للنيا، 1997.
  - 7- عثمان، سيد. الإثراء النفسي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 2001.
- 8- عزت، داليا محمد. الإساءة البدنية للأطفال وعلاقتها بالتقاعل الأسري، رسالة ماجستير، غير
   منشورة، كلية الآداب، جامعة عن شمس، 1997.
- 9- علام، ابتسام. ظاهرة الشحادة، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الأداب، جامعة القاهرة، 2003.
  - 10- منصور، طلعت. دافعية الإنجاز، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1998 .

## المراجع الأجنبية،

- I- Buss, A. & Perry, M. The Aggression Questionaire, Journal of Personality and Social Psychology, 1999Vol.63, No.3, pp.452-458.
- 2- Calam, R. child Abuse and its Consequences Observational Approaches Combridge: Combridge University, Press, 1998.
- Cooper Smith's. Self Esteem inventories California consuling Psychologists, 2001.
- 4- Distier, L. Masculinity, Identification and Father-son Relationships, J of Abnormal Social Psychology, 2000, (59), 434-444.
- 5- Kartz, S. Observed Family Interactions as Aggressive Depressed and

- Low-Risk Ennercity Boys Dissertion Abstract International, 1998, 55, 08-B (Northwestern University No AaD9Y-33868).
- Mitchell, R. Some Social Implications of High Density, American Sociological Review, 2000, vol.36, p.18-29.
- 7- Oscar, Levis. The Culture of Poverty, Scientific American, 1986, vol.215, No.4.
- 8- Rosenberg, M. conceiving the Self, Inc., New York, Basic Books, 1999.
- 9- Slater, E. Parental Behaviour, The Personality of child, Journal of Onetic Psychology, 2001, 101, pp.53-68.
- 10- Vasta, R. child Abuse in Murrary Thomus, R. (ed) The Encylopedia of Human Development and Education, Theory Research and Studies Oxford Pergaim on Press, 1998.
- 11- Wessman, A. Their Personal dynamaics and Sigificance in: Izgid c. e. ed. Emotions in Personality and Psycho Pathology New York, Plenum Press, 2000.
- 12- Zisook, L. Beteavement and Unresalved Crief Psychiatric out Patients Omeya, Journal of Death and dying, 1997, vol.20, No.4, pp.22-30.

## د.محستسم خيضيرعديلة ٥

تحتل الطفولة أهمية خاصة وملحوظة في الفكر الاجتماعي المعاصر ، لما يعقد عليها من أمال في تقدم المجتمع ، ويقع على عاتق التربية بمعناها العام مهمة تحقيق النمو الأمثل للطفل في جميع النواحي ، سواء كانت نواحي جسدية ، أم عقلية ، أم وجدانية ، أم سلوكية أو اجتماعية ، حتى يصبح هذا الطفل إنساناً مسؤولاً وعضواً فاعلاً إيجابياً يشارك في بناء مجتمعه. لذلك لا شك في أن التنشئة الأولى للطفل مسؤولة عن تحديد شخصيته . فهو في هذه المرحلة بمثابة الحبة التي تبدر في الأرض وتتوقف جودة شارها على مقدار الاعتناء بها أثناء نعوها وجودة التربية التي تنشأ فيها. وبما أن الموسيقى تتصل بحياة الطفل وتستطيع أن تؤثر في جميع النواحي السابق ذكرها من بنود التربية. لذا تتطابق أهداف التربية بموجه عام (أ) .

ويعد الغناء من الأنشطة الميسيقية الأساسية في حياة الطفل ، حيث يمكن من خلاله التعبير عن الذات. فالأغنية ترتبط بالطفل منذ لحظة ميلاده ، إذ يبدأ بالاستماع إلى ما يحيط به من مثيرات صوتية ، ولعل أقرب هذه المثيرات إلى نفس الطفل غناء أمه عندما تهدهده في المهد (2).

إن الاغنية من أهم جوانب التربية الموسيقية في مراحل الطفولة المختلفة ، فهي إحدى الوسائل الهامة التي يستطيع الطفل من خلالها التعبير عن انفعالاته في لحظة ما ، إذ إنها

رئيس دائرة التربية المسيقية ، جامعة القدس ، فلسطين

أقرب الفنون إليه ويستجيب لها منذ طفواته. لذلك يمكن الاعتماد عليها في تنمية القدرات الموسيقية للطفل ، وكذلك تتمية وعيه البيئي والاجتماعي والثقافي والديني.

ولا شك في أهمية الدور الذي تلعبه الأغنية كمحرك لطاقات الخلق والإبداع الكامنة في المطفل، وكذلك قدرتها على تتمية مواهبه وملكاته الذهنية ، بالإضافة إلى كونها المجال الرحب الذي يسمح للطفل بأن بطلق خياله ويعبر عن ذاته .. فالغناء يسهم في تنمية مهارات الطفل التربوية والموسيقية في آن واحد، لذلك ،. يجب على أغنية الطفل أن تستمد موضوعاتها مباشرة من التراث ، للبدء في توطيد الهوية الثقافية لذى الطفل .. فالطفل يحتاج إلى ترسيخ بعض المفاهيم الهامة عن العادات والتقاليد والمبادئ والقيم المستقاة من يحتاج إلى ترسيخ بعض المفاهيم الهامة عن العادات والتقاليد والمبادئ والقيم المستقاة من الطفل الفلسطينية الفلسطينية كوسيط بين الطفل الفلسطينية والربية الموسيقية ، وذلك لإثراء الجانب الفني والوجداني لديه ، فتكون الأغنية الشعبية هي النواة الأولى للمعرفة الموسيقية وكذلك للمعرفة بالقيم والاتجاهات السايمة ، وتقوية الانتماء التراث والأرض منذ الصغر؛ حيث إن الطفل في هذه المرحلة الموسيقون عكن استعداد تام لتلقى القيم الصحيحة وتثبيتها.

وهكذا لا يمكن إغفال أهمية الأغنية الشعبية في تنمية شخصية الطفل وتعزيز إحساسه بخصوصيات شعبه الحضارية والتراثية والثقافية العريقة ؛ لذا سعى الباحث إلى استخدام الغناء الشعبي الفلسطيني أداةً لتنمية القدرات الموسيقية للطفل الفلسطيني، وكذلك تنمية وعيه بتراثه وثقافته لتعزيز انتمائه لشعبه ووطنه، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين.

#### مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث في أنها تتناول جانب صهم ، وهو توظيف الألحان الغنائية الشعبية الفلسطينية لتتمية القدرات الموسيقية لدى الطفل ، وكذلك تتمية إحساسه بحب الأرض والوطن، فهذه الألحان تعتبر وثيقة تاريخية فنية ، ولا شك أن دراسة الطفل لها ستعمق من انتمائه إلى تراثه وأرضه ووطنه.

#### أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى ما يلي:

- أ التعرف على الأهداف التربوية والفنية لأغانى الأطفال.
  - 2 التعرف على الخصائص الموسيقية لأغانى الأطفال.
- 3 التعرف على مدى مطابقة الأغنية الشعبية الفلسطينية للخصائص الموسيقية لأغاني
   الأطفال.
- 4 التعرف على دور الألحان الغنائية الشعبية الفلسطينية في تنمية القدرات الموسيقية
   لدى الأطفال.

#### أهمية البحث:

ترجع أهمية البحث إلى وجوب الاهتمام بالألمان الفنائية الشعبية في فلسطين والمفاظ عليها من الاندثار وزرعها في ذهن ووجدان الطفل الفلسطيني ، وذلك للدور الهام الذي تقوم به هذه الألمان في تتمية قدرات الطفل الفلسطيني موسيقياً، بالإضافة إلى ترسيخ الكثير من المفاهيم الهامة المتعلقة بالعادات والتقاليد والمبادئ الفلسطينية ، مما يساهم في إعداد جيل واع موسيقياً ومتحمس للروح الوطنية، وبالتالي تكوين إنسان فلسطيني ينتمي إلى أرضه ووطنه وثقافته وتراثه.

#### أسئلة البحث:

- ا هى الأهداف التربوية والفنية لأغانى الأطفال؟
  - 2 ما هي الخصائص الموسيقية لأغاني الأطفال؟
- 3 مل الأغنية الشعبية الفلسطينية مطابقة لأغاني الأطفال من حيث الضصائص
   الموسيقية ؟
- 4 هل للألحان الغنائية الشعبية الفلسطينية دور في تنمية القدرات الموسيقية لدى
   الأطفال ؟

#### حدود البحث:

طفل المدرسة بالمحلة الابتدائية.

#### فرض البحث:

يفترض الباحث أن توظيف الألحان الغنائية الشعبية في فلسطين في تدريس الموسيقى سوف يساعد على تنمية القدرات الموسيقية لدى الأطفال، كما يزيد من ارتباطهم بالأرض والوطن والتراث.

#### متهج البحث:

يتبع هذا البحث المنهج الوصفي (تحليل المحتوى).

#### الدراسات السابقة:

 دراسة بعنوان: (المقامات العربية وأغنية الطفل المصدي في الطقة الأولى من التطيم الأساسي)<sup>(3)</sup>.

تهدف هذه الدراسة إلى إدخال المقامات العربية على أغنية الطفل لزيادة قابليته للتعليم وربطه بطابع موسيقى بلاده وتنمية وجدانه القومي من خلال الألحان العربية. وقد المترضت الباحثة أن هناك مقامات عربية تلائم مستوى الطفل ، وأنه يمكن صياغة ألحان من هذه المقامات مستخدمة في ذلك بعض النصوص المقررة في كتب النصوص والمحفوظات. وتشترك هذه الدراسة مع البحث الحالي في استخدام أغنية الأطفال كوسيلة لتنمية الإحساس بالطابع المقامي العربي عند الأطفال وتقوية ارتباطهم بحب الوطن والانتماء له ، إلا أنها تختلف مع هذا البحث في إعتمادها في تحقيق هذه الأهداف على ابتكار ألحان جديدة تتلائم وخصائص أغاني الأطفال، أما الدراسة الحالية فتعتمد على الألمان الغنائية الشعبية في تحقيق ذلك.

- دراسة بعنوان: (طريقة مبتكرة للتطيم للوسيقي في رياض الأطفال بجمهورية مصر العربية)<sup>(4)</sup> .

تهدف هذه الدراسة إلى وضع طريقة مبتكرة من خلال البرنامج التجريبي لتطيم الأطفال المفاهيم الموسيقية. وقد اهتمت الباحثة بربط الموسيقى بوسائل جذب خيال الطفل من خلال الألوان وبعض الوسائل التي تشد انتباه الطفل ، والتي تساعد على استيعاب المفاهيم الإيقاعية واللحنية والتنوق. وقد توصلت الباحثة إلى فاعلية البرنامج التجريبي في تعليم الطفل الموسيقى. وتشترك هذه الدراسة مع البحث المالي في أن كلاً منهما يبحث في ابتكار طرق جديدة لتنمية القدرات الموسيقية لدى الأطفال، إلا أنها تختلف مع هذا البحث في تركيزها على استثارة خيال الطفل لتعلم الموسيقي. أما البحث للحالي ، فيعتمد على الألحان الغنائية الشعبية في فلسطين انتمية القدرات الموسيقية عند الأطفال.

# - دراسة بعنوان: (دور الموسيقي في تربية الطفل)<sup>(5)</sup> .

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الموسيقي في تنمية بعض جوانب شخصية الطفل من خلال برنامج موسيقي يشمل الأنشطة الموسيقية. ومن أهم ما توصلت إليه البحثة أن البرنامج الموسيقي المعد له دور هام في إبراز شخصية الطفل وزيادة شعوره بكيانه. وتشترك هذه الدراسة مع البحث الحالي في أن كلاً منها يوضح أهمية الموسيقى في تربية الطفل ، إلا أنها تختلف مع البحث الحالي في تركيزها على تطوير الجوانب التربوية ، أما البحث الحالي ، فيركز على تنمية الإمكانيات والقدرات الموسيقية عند الأطفال.

# دراسة بعنوان: (أثر الأنشطة الموسيقية على تتمية القيم الاجتماعية اطفل المرحلة الأولى من التعليم الاساسي)<sup>(6)</sup>.

تهدف هذه الدراسة إلى تنمية القيم الاجتماعية للطفل من خلال الأنشطة الموسيقية التي تساعد على اكتساب وتنمية تلك القيم لدى الأطفال، وتتمثل هذه الأنشطة في الاستماع والتنوق ، الغناء ، المرف، الألعاب الموسيقية ، القصة الموسيقية الحركية والابتكار. وتشترك هذه الدراسة مع البحث الصالي في الاهتمام بطفل المرحلة الأولى من التعليم الأساسي (المرحلة الابتدائية) في تنمية بعض القيم الاجتماعية عنده ، إلا أن هذه الدراسة تختلف مع البحث الصالي في اهتمامها بتنمية القيم الاجتماعية بشكل عام ، معتمدة على العديد من الأنشطة الموسيقية ، أما البحث الصالي ، فيعتمد الغناء الشعبي كتشاط موسيقي لتنمية وتطوير القدرات الموسيقية لدى الأطفال بالإضافة إلى تنمية الجوانب الاجتماعية المتاخلة إلى تنمية الجوانب الاجتماعية المتطوير القدرات الموسيقية لدى الأطفال بالإضافة إلى تتمية الجوانب الاجتماعية المتطوية بالتراث وحب الوطن.

# - دراسة بعنوان: (برنامج مقترح يستخدم بعض المفاهيم الموسيقية التعمية التخيل لمرحلة رباض الأطفال (7).

تهدف هذه الدراسة إلى تنمية التخيل لطفل رياض الأطفال من خلال استخدام المفاهيم الموسيقية وذلك عن طريق محاكاة الإيقاعات والألحان المختلفة. وترى الباحثة أن المفاهيم الموسيقية إذا وظفت توظيفاً مقصوداً سيؤدي ذلك إلى تنمية التخيل لطفل رياض الأطفال. وقد اقترحت برنامجاً موسيقياً غنائياً يستخدم بعض المفاهيم الموسيقية لتحقيق ذلك. وتشترك هذه الدراسة مع البحث الحالي في اهتمامها بمحاكاة الإيقاعات والألحان لدى الأطفال، إلا أنها تختلف مع البحث الحالي في أنها تحاكي هذه المفاهيم الموسيقية لتنفيل لدى طفل مرحلة رياض الأطفال، أما البحث الحالي فهو يحاكي هذه المفاهيم الموسيقية المنتفيل لدى طفل مرحلة رياض الأطفال، أما البحث الحالي فهو يحاكي هذه المفاهيم الموسيقية من أجل تطوير وتنمية القدرات الموسيقية الطفل المرحلة الابتدائية.

# - دراسة بعنوان: (التعليم للوسيقي في مرحلة المراهقة المبكرة) (8).

تهدف هذه الدراسة إلى الاهتمام بهذه المرحلة ودراسة احتياجاتها وميولها وإمكانياتها وتقديم ما يتناسب معها ويحقق أهداف التربية الموسيقية ، ويتناول خصائص النمو لمرحلة المراهقة المبكرة من الناحية الجسمية والعقلية والمعرفية والنمو الانفعالي والاجتماعي، واقترحت الباحثة الانشطة الموسيقية المناسبة لهذه المرحلة العمرية التي ترى أنها تشبع ميولهم وتناسب إمكانياتهم. وتشترك هذه الدراسة مع هذا البحث من خلال الاهتمام بالطفل من الناحية الموسيقية ، إلا أنها تختلف مع هذا البحث في تركيزها على توظيف الموسيقية والارتباط بالمجتمع عكس هذا البحث الذي يركز على تطوير القدرات الموسيقية اللطفل .

#### تعريف مفاهيم البحث:

#### - أغنية الطفل :

وهي الأغنية التي يستطيع الطفل فهمها وأداءها، بحيث تتناسب والمرحلة العمرية للطفل من حيث موضوعاتها ومنطقتها الصوبية، وخصائصها الموسيقية واللغوية ( كلمات الأغنية، الإيقاع، اللحن والموسيقي، والمصاحبة) (<sup>9</sup>).

#### الأغنية الشعبية:

أغنية شعبية سهلة الكلمات واللحن، مجهولة المؤلف الأصلي، ترددها الجماهير، وتتبادلها الأجيال فيعدل فيها حسب مزاجه وقدراته ، ويذلك تفقد شخصية مؤلفها الأصلي، كما يصعب في العادة تأريخ تأليقها، وتصبح تراتاً شعبياً وميراتاً قومياً (10) .

## -- الطفل الفلسطيني:

ويعرفه الباحث على أنه الطفل العربي الفلسطيني الأصل الذي يعيش في فلسطين أو في الشتات.

## الإطار النظري:

ويتناول هذا الإطار ما يلى:

## أولاً: الأهداف التربوية والفنية لأغاني الأطفال:

إن الطفل يحتاج للأغنية كما يحتاج الغذاء تماماً، فهي الشمعة التي تضيء طريقه طوال فترة طفواته. ففي الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية ثبت أن الأغاني التي تعبر عن خبرات الأطفال اليومية والأغاني الشعبية المستقاة من البيئة تعتبر خير وسيلة من وسائل التربية الحديثة ، ذلك لأن النغمة تجسم وتبرز معنى الكلمة(أأ)، فهي تصاعد الطفل على الاستجابة للمفاهيم التربوية والاجتماعية والقومية والدينية والعلمية ، وذلك لأن الطفل من خلال الترديد والتكرار من خلال نشاط محبب إلى نفسه كالغناء، لا ينسى غلك المفاهيم، بل يرددها دائماً كلما خلا إلى نفسه، فالغناء يزوده بقناعة شخصية بكل كلمة ويجعله يحفظها ويرددها ويرددها ويرددها.

وبالتالي فللغناء في مرحلة الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية الكثير من الأهداف، وهي على الشكل التالي:

#### أ- الأهداف التربوية العامة:

- تنمية الإحساس بالنواحي الدينية والقومية والجمالية عن طريق موضوعات الأغاني المختلفة.
  - تنمية صوت الطفل (المنطقة الصوتية) وإجادة الإلقاء وسلامة الأداء لمخارج الحروف(13).
    - التغلب على الحجل والتهتهة وعيوب النطق واكتساب الثقة بالنفس.

- التعود على الطاعة والصبر واحترام دور الآخرين، وذلك عندما تؤدي كل مجموعة من الأطفال دورها في الغناء (إذا كانت الأغنية تتكون من مذهب وعدة أجزاء).
- تربية الذوق الفني ، وخاصة عندما يكون الأداء معبّراً بصدق عن معاني الكلمات (14).
  - تكوين ميول إيجابية نحو ذات الطفل ونحو بيئته ونحو الموسيقي<sup>(15</sup>).
    - غرس عادات سلوكية الاستماع<sup>(16)</sup>.

### 2- الأهداف التربوبة الماصة:

- تنمية الإدراك الحسى عند المتعلم ورفع مستوى الوعى الموسيقي.
- -- تنمية حاسة إدراك العناصر الموسيقية وتنمية الذوق الموسيقي،
- خلق الجو الذي يتدرج بالطفل إلى مستوى التنوق الموسيقي عن فهم وإدراك.
  - اكتشاف المواهب لرعايتها وتوجيهها (<sup>(17)</sup>.

### الأهداف الفنعة،

- أ- تنمية الذاكرة الموسيقية.
- ب- تعريف الطفل بالكثير من عناصر الموسيقى وفروعها من خلال الغناء بطريق غير مباشر.
- ج- مصاحبة الموسيقى للكلمات ، مما يكسبها جمالاً ومعنى ، فيتنوقها الطفل لحناً ومعنى<sup>(8)</sup>).
- وبعد تحقيق الأهداف السابقة يمكن للطفل أن يكتسب الكثير من المهارات الأساسية:
- أ- القدرة على إصدار الكلمات المتضمنة في أغنية الطفل بتقطيعاتها العروضية (الاستجابة الإيقاعية المرتبطة بالكلمة).
  - ب- القدرة على إصدار النغمات المتضمئة في لحن الأغنية.
- القدرة على مزاوجة صوت ذي تربد معين (نغمة) بمقطع لفظي معين ذي ديمومة معينة (<sup>9)</sup>).

- د- القدرة على تقليد نموذج بعد عرضه،
  - هـ القدرة على الغناء منفرداً.
  - و- القدرة على الغناء مع الجماعة.
- ز- القدرة على مصاحبة غنائه بآلة موسيقية أو بالتصفيق.
- القدرة على مصاحبة غناء الغير من الأطفال بآلة موسيقية أو بالتصفيق.
- ط- القدرة على التلوين الصوتي ليعطي الكلمات واللحن تعبيراً وجدانياً (20).

# ثانيا: الخصائص الموسيقية لأغاني الأطفال:

الموسيقى من بين الهبات الفطرية التي تغدقها الطبيعة على كل طفل وليد في هذا العالم، فالطفل يخرج إلى العالم مزوداً بطاقة صافية نقية واستعدادات كامنة تنتظر فقط الظروف المناسبة الكشف عنها ، فالطفل منذ ولادته حساس للامتزازات والتردد الموسيقي، فهو يُهدهد باللحن الهادئ لينام، وعندما يقشل اللحن في ذلك ، فغالباً ما ينجح الإيقاع بدقات خفيفة مستمرة من القدم (21).

وهكذا فإن تعلّم الغناء مثل تعلّم اللغة ، يبدأ منذ مرحلة المهد. فكلاهما يعتمد على كيفية إخراج الأصوات. فكل صوت له درجة Pitsh وييمومة Duration وشدة Loudness .

وتختلف طبيعة هذا الصنوت تبعاً لحالة الطفل والموقف الذي هو فيه. عند مناغاته أو بكائه. أثناء إطعامه أو استحمامه ، ومع تطور لغة الطفل يتطور غناؤه فيبدأ في إصدار مقاطع عديمة المعنى (كما يدركها الكبار) ولكنها تعبّر عن معنى ينتمي إلى عالم (كما يدركه هو) ، فالطفل يغني لأنه يريد أن يغني ويجد في الغناء تعبيراً عن الذات (<sup>22</sup>).

وقد ميز الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو بين ثلاثة أنواع لصوت الإنسان ، هي: 1- صوب الكلام Speaking Voice

2- صوبت الفناء Speaking Voice

3- الصوت التعبيري Expressive Voice ( وهذا النوع هو لغة العواطف ويعطي النوعين الآخرين كثيراً من المعنى)

والطفل لديه الأنواع الثلاثة ، واكنه لا يستطيع استخدامها جميعاً في وقت واحد.

فالأصوات الثلاثة تتكامل وتتوحد في الموسيقي الكاملة.

ولتحديد خصائص الأغاني الملائمة للأطفال يجب التعرض لعدة جوانب ، أهمها :

## ا- النطقة الصوتية للأطفال Range :

المنطقة الصوتية هي تلك المنطقة التي يستطيع الطفل الفناء فيها بيسر وسهولة ودقة. وتتأثر سعة هذه المنطقة تبعاً التغيرات المرتبطة بخصائص النمو<sup>(24)</sup>، إذ إن المنطقة الصوتية للأطفال تنمو وتتسع كلما تقدموا في السن إلى أن يصلوا إلى مرحلة الطفولة المتأخرة، ثم تأخذ في التغير في دور المراهقة. ثم تستقر بعد البلوغ لكل من البنين والبنات على السواء. وإن كانت التغيرات الصوتية تأخذ شكلاً حاداً في مرحلة المراهقة للبنين أكثر منها في حالة البنات (<sup>25)</sup>.

وقد اختلفت الآراء حول منطقة صنوت الطفل، إذ يقول الكثيرون من الموسيقيين التربويين أن منطقة صنوت الطفل تتحصر ما بين نغمات الليوان الواحد، وفي حال تدريبه بشكل جيد يمكن أن تتسع المساحة الصنوتية لتصل إلى الديوان والنصف ، وأحياناً أكثر (26).

ويمكن تصنيف نمو المنطقة الصوتية للطفل على النحو التالى:

- من سن الثانية إلى الرابعة :

يكون الطفل قادراً على أداء خمس درجات صوبية تنحصر بين الدرجة (ري-لا).

- من سن الرابعة إلى الخامسة :

تزيد هذه المساحة الصوتية سرجة ، فيصبح الطفل قاس أعلى أداء ست درجات  $(27)_{,}$ .

- حتى سن التاسعة :

تأخذ للنطقة الصوتية في الاتساع ، حتى نجد الأطفال ما بين السابعة والتاسعة يستطيعون الغناء بسهولة فيما بين الدرجتين (ري – رياً ).

- بعد التاسعة :

تتسع المنطقة الصوبية للأطفال بعد سن التاسعة تدريجياً في الغلظ والحدة (28) حتى

يبلغ الطفل الذكر سن البلوغ. حيث يتحول صوته من حاد إلى غليظ ليصبح كصوت الرجال، ويتحول صوت الطفلة الأنثى ليصبح كصوت النساء، وبالتالي فإن المساحة الصوتية الطفل تتغير وفقاً لاختلاف مراحل نموه. لذلك فإن معرفة ومراعاة المساحة الصوتية للطفل عند اختيار أغنياته من الأمور الواجب الاهتمام بها (29).

## 2- كلمات الأغنية Text :

عند اختيار أغنية الطفل من حيث كلماتها وموضوعاتها يجب التأكيد على الخصائص العمرية لهذا الطفل, قطفل الثالثة تبلغ نخيرته اللغوية 600 كلمة ، تتضمن أسماء الأشياء المحيطة به وصفاتها ، وتكون جُله قصيرة تتكون من كلمتين أو ثلاث ، لكنها تعطي معنى كاملاً لما يريد قوله، وترتبط الكلمة بالإيماءة لتأكيدها، ثم تبدأ الجمل في زيادة عدد كلماتها فتصل من 4-6 كلمات. كذلك تزداد نخيرته اللغوية فتصل إلى بضعة آلاف من الكلمات عند بلوغه سن المدرسة الرسمي(30). وهذا يعني أن نخيرة الطفل اللغرية في المرحلة الابتدائية تسمح بشكل كبير جداً بإعداد واختيار أغاني ترتبط بحياة الطفل اليومية وما يدور حوله من أحداث. ومرتبطة بخياله وقدراته على التصور.

والتساؤل للطروح الآن: هل يغني الطفل بالعامية أم بالعربية الفصيصي؟ . ويرى الفيلسوف أفلاطون أن اللغة التي يتكلم بها الطفل هي نفسها التي يغني بها (<sup>(3)</sup>)، لذلك يجب أن يغني الطفل ما يتكلمه بالفعل وما يستطيع أن ينطقه، ولكن من الأفضل أن تكون هذه الكلمات في نطاق اللغة العربية الميسرة (أي العامية المهذبة) وهي تلك اللغة التي تقترب من لغة الحديث ، وبذلك تقرّب من اللغة العربية الفصحى واللغة الدارجة.

ويمكن تلخيص الخصائص اللغوية لأغنية الطفل بما يلى:

- أن تكون سلسة بسيطة بحيث تقترب قدر المستطاع من لغة الحديث،
  - عباراتها واضحة معبرة عن الموضوع المراد طرحه.
  - سهلة الحفظ والتذكّر ، ولا يستغرق حفظها وقتاً طويارً (32).
    - الإيقاع الشعري والوزن القصير،
      - قصيرة من حيث عدد الأبيات.
- أن تكون موضوعاتها شيقة ذات قيمة أدبية تناسب مفاهيم ومدارك الطفل (33).

## 3- إيقاع الأغنية Rhythm ،

يعتبر الإيقاع مملكة النبوغ في كافة مراحل الطفولة ، واستجابة الطفل له تسبق استجابته للحن<sup>(43</sup>)، نذلك يجب التركيز عليه بشكل كبير. ويما أن إيقاع الأغنية يتبع كلماتها ، فيلاحظ أن سلاسة الإيقاع تأتي من سلاسة الكلمة ، فإذا كانت الكلمة معقدة أصبح الإيقاع معقداً والعكس صحيح. كما ويشترط في أغاني الأطفال عند تقطيعها عروضياً أن يأخذ المقطع الواحد فقرة وأحدة مساوية في الزمن ، كما يجب أن يتطابق الإيقاع مع التقطيع الشعري، كذاك يجب أن يقتصر تقطيع الكلمات على التقسيم اللفظي Syllabic والبعد عن التقطيع اللامقطعي اللامقطعي (35) Mellismatic والبعد عن التقطيع المتوافق أنه عند اختيار ميزان الأغنية أن تكون في الميزان الثنائي 4/2 ، ثم الرباعي 4/4 ، ثم الثلاثي 33 أختيا الطفل وحيويته ونشاطه (35).

# 4- الألحان والموسيقي Melody:

من أهم خصائص لحن أغنية الطفل أن يكون متزاوجاً مع النص ، مع التأكيد على بساطنة وسلاسته ، بحيث يتناسب مع بساطة الكلمة والإيقاع، ويفضل اللحن الخالي من القفزات Conjunct movement عندما تكون المساحة الصوتية للأطفال محدودة تستخدم القفزات Conjunct movement عندما تبدأ المنطقة الصوتية للأطفال في الاتساع (<sup>38</sup>)، كما يجب الاهتمام بأن تكون العبارات الموسيقية قصيرة ، حتى لا يضطر الطفل إلى التنفس في وسطها ، فيؤثر ذلك على صحة الأداء وتكرره ، حتى يسهل حفظها وتردادها . وأن يبتعد عن التحويلات إلى مقامات متعددة في أغنية واحدة (<sup>39</sup>).

ومن حيث الخط اللحني Melodic contour فهناك عدة أنواع يمكن الاختيار من بينها ، مثل<sup>(40</sup>):

أ- خط لحني يبدأ من نغمات غليظة ، ثم يتدرج في الحدة. ب- خط لحني يبدأ من نغمات حادة ، ثم يتدرج إلى الغلظ. ج- خط لحنى يجمع بين أثم ب.

د- خط لحنى يجمع بين ب ثم أ.

هـ- خط لحني يدور حول نغمة معينة.

وهذا يعني عند اختيار الخط اللحني لأغنيات الأطفال يجب اختيار اللحن ذي الخط للحدد الاتجاه والمناسب لكلمات الأغنية<sup>(41</sup>).

ويمكن تلخيص الخصائص اللحنية لأغنية الطفل بما يلي:

أ- أن يكون جذاباً معبراً عن روح الكلمات ومعناها.

2- بساطة وسلاسة النغمات.

3- أن تكون الجمل الموسيقية قصيرة.

4- سهلة الحفظ والترداد.

5- أن يوحى بقوة الطابع الذي يعبر عنه.

6- أن يكون ذا صيغة محددة جيدة البناء.

#### 5- الصاحبة Accompanist:

تعتبر المصاحبة عنصراً أساسياً للغناء ، لما تعطيه من إثراء العنصر اللحني للأغنية. وتنقسم المصاحبة إلى ثلاثة أنواع:

أ- مصاحبة هارمونية بسيطة للغاية ، حتى لا تطغى على الخط اللحني،

ب- مصاحبة إيقاعية باستخدام بعض الضروب الملائمة للأغنية التي تتناسب مع
 للرحلة العمرية للأطفال.

ج- مصاحبة إيقاعية يقوم بها الأطفال أنفسهم ، سواء باستخدام الآلات الإيقاعية ، أم التصفيق أو الضرب بالأرجل(42).

ويالتالي فإن المصاحبة جزء أساسي ومهم لاكتمال الناحية الفنية والجمالية في الأغنية. فهي أيضاً لا بد أن تنسجم مع النص وتعبّر عنه، وهي مهمة جداً من حيث إنها تساعد على تحقيق نقاء الغناء وخلوه من النشوز الصوتي، خاصة عندما يتعود الطفل على الاستماع إلى الملاقة الفنية بين الفناء والمصاحبة (43).

## الإطار التطبيقي:

وسيتناول هذا الجزء من البحث ما يلى:

# أولاً؛ مدى مطابقة الأغنية الشعبية الفلسطينية للخصائص الموسيقية لأغاني الأطفال:

بعد العرض السابق لخصائص الأغاني الملائمة للأطفال سيقوم الباحث بدراسة بعض الألحان الغنائية الشعبية الفلسطينية التي قام بجمعها وتدوينها من مناطق مختلفة من فلسطين ، وذلك للتعرف على مدى ملاصتها لخصائص أغاني الأطفال من حيث المنطقة الصوتية ، كلمات الأغنية . إيقاع الأغنية ، الألمان والموسيقى. المصاحبة.

#### !- النطقة الصوتية Range !-

عند دراسة المنطقة الصوتية للألحان الغنائية الشعبية الفلسطينية يتضبح أنها تتلامم والمنطقة الصوتية للأطفال ، ذلك أنها تتحصر ما بين نغمات الديوان الواحد ، وهي نفس المنطقة الصوتية للأطفال ، ويالرجوع إلى تصنيف نمو المنطقة الصوتية للطفال - في الجزء الأول من البحث الحالى - يتبين ما يلى :

أ- أطفال المرحلة العمرية ما بين سن الثانية حتى الرابعة والتي تنحصر منطقتهم الصوتية في خمس درجات يمكن أن يؤدوا في نهاية هذه المرحلة بعض هذه الأغاني التي تتلام ومنطقتهم الصوتية ، وهذه بعض الأمثلة الغنائية لهذه المرحلة :

- نموذج لأغنية ذات منطقة صوتية تصل إلى البعد الثالث ، ومنها:

## ■ عُ الماني



## توظيف الألحان الفنائية الشعبية الفلسطينية في تنمية القدرات الموسيقية لدى الطفل الفلسطيني

- نموذج المُغنية ذات منطقة صوبتية تصل إلى اليعد الرابع:
  - یا تفاح بعیدانه



- نموذج لأغنية ذات منطقة صوتية تصل إلى البعد الخامس:
  - الدلعونا



- ب- أطفال المرحلة العمرية ما بين سن الضامسة والسابسة والقادرين على أداء ست درجات (ري-سي) يمكنهم أداء عدة أغان .
  - نموذج لأغنيتين ذات منطقة صوتية تصل إلى البعد السادس:
    - یا تفاح علی إمه





ج- أطفال المرحلة العمرية حتى التاسعة الذين يمكن لهم الغناء بسبهولة فيما بين الدرجتين (ري ري ال كذلك أطفال ما بعد التاسعة يمكنهم غناء معظم الألصان الغنائية الشعبية الفلسطينية تتحصر من حيث المساحة الصوتية ضمن الأوكتاف.



عند دراسة كلمات وموضوعات الأغاني الشعبية الفلسطينية يتضع أنها بسيطة وسهلة ومستقاة من اللغة الدارجة ، كما أنها ذات جمل واضحة معبّرة عما يراد طرحه من موضوعات مترابطة من حيث الأفكار ، لذلك فهي سهلة المفظ والتذكر. كما أن موضوعاتها شيقة معبّرة عن واقع البيئة المنبثقة عنها ، ويالتالي فهي تتلام والخصائص اللغوية المطلوبة في أغاني الأطفال.

وهذا مثال على ذاك :

#### ■ دلموبتا:

لأطلع عالسلّم وأناجي ربي أنا فلسطيني ومنّي متخبّي بلادى با بلادى بهديك حبّى حتّى تحريرك يا فلسطينا

حبك يا بلادي ممزوج بدمي بسماك الزرقا ينجلا همي وإنت فلسطين أبوى وأمي وإنت فلسطين أبوى وأمي

بترية أوطاني شروشي مزروعة وفي السما العالي فروعي مرفوعة وبوَّي يا صيحة وظلي مسموعة مخلَّد في ترابو شيرش الزيتونـــا

أنا ببلادي بتصور صــــورة صورة في قلب الزمن محفــورة ما بين التيني وبين الزّعــرورة وإيدي ممدودة نحو اللّيمونــ(<sup>44)</sup>

إن الأبيات الشعرية السابقة من قالب الدلعونا وهي تتلام من حيث الكلمات مع نخيرة الطفل اللغوية ، كما تطرح موضوعاً وطنياً مستقى من واقع الحياة الفلسطينية ومهم جداً توصيله للأطفال.

## 3- إيقاع الأغنية Rhythm -3

ادى دراسة إيقاع وأوزان الألحان الفنائية الشعبية الفلسطينية يتبين أنها إيقاعات شيقة بسيطة تتميز بالحيوية والنشاط ، أما الأوزان فهي إما ثنائية 4/2 أو ثلاثية 4/3 أو رياعية 4/4 ، وبالتالي فهي تتلام وطبيعة إيقاعات وأوزان أغاني الأطفال ، وهذه أمثلة ترضيحية تبين ذلك:



133



الوزن 4/3 . ل ل ل ال



، دست ، پیک بین

الوزن 4/4

## 

عند النظر لخصائص الألحان الغنائية الشعبية الفلسطينية يلاحظ أنها قليلة القفزات، محدودة المساحة الصوتية ، ذات عبارات موسيقية قصيرة يتم تكرارها أثناء الفناء ، كما تبتعد عن التحويلات المقامية في الأغنية الواحدة ، ويالتالي فهي تتناسب والخصائص اللحنية لأغانى الأطفال.

وهذه أمثلة تبين الخصائص السالفة الذكر:

134



اللمن المراجعة المراج

■ عالعميّم عالعمام



■ غندور



### 5- المصاحبة Accompanist:

إن المصاحبة الإيقاعية البسيطة من أهم الفصائص التي تتسم بها الألحان الغنائية الشعبية الفلسطينية. لذلك فهي تتوافق وطبيعة المصاحبة المطلوبة لأغاني الأطفال ، إذ إن الضروب المستخدمة فيها تتلام والمراحل العمرية للأطفال.

وهذه أمثلة لبعض الضروب المستخدمة في الألحان الغنائية الشعبية الفلسطينية:



مما سبق يلاحظ أن الأغنية الشعبية الفلسطينية تتوافق والأمداف التربوية والفنية لأغاني الأطفال كما تتوافق أيضاً وخصائصها المسبقية ، إذ إن ألحانها وموضوعاتها المختلفة والمستقاة من واقع حياة الطفل قادرة على تنمية الإحساس الديني والقومي والجمالي عنده ، كذلك قادرة على تنمية المنطقة الصوتية لديه ، وكونها جماعية الأداء فهي تساعد الطفل على التغلب على الخجل والتخلص من عيوب النطق واكتساب الثقة بالنفس والتعود على احترام دور الأخرين ، كما تساعد على تربية الذوق الفني ، بالإضافة إلى أن ألحانها قادرة على تنمية العديد من القدرات الموسيقية للطفل وبالتالي إكسابه المهارات الاساسية المتعلقة بالفناء والموسيقية .....

# ثانياً: القدرات الموسيقية التي يمكن تتميتها للى الأطفال من خلال الألحان الفنائية الشعبية في فلسطين:

يرى الباحث أن الألحان الغنائية الشعبية الفلسطينية قادرة على تنمية الكثير من القدرات الموسيقية عند الطفل الفلسطيني كونها تحتوي على الكثير من العناصر الموسيقية المناسبة للأطفال، وذلك من خلال تعلّمها وأدائها بشكل جيد، وهذه أهم القدرات كما براها الناحث:

## ا- الإحساس بالطابع المقامي Makam character

من خلال دراسة الألحان الغنائية الشعبية في فلسطين من الناحية المقامية يتضبح أنها تعتمد على التنوع في استخدام المقامات العربية المختلفة ، مما يكسب دارسها معرفة جيدة في طابع هذه المقامات ، لذلك فهي وسيلة جيدة لترسيخ هذا الإحساس عند الأطفال وذلك لارتباطها بطابع موسيقى بلاده الشعبية مما ينمّى الإحساس بالطابع المقامي.



## 2- الإحساس بالطابع التعبيري للأغنية Expressive character

وذلك من خلال مدى تعبير الألحان الغنائية عن النصوص الشعرية والموضوعات التي 
تتطرق لها وهذا ما يمكن تنميته من خلال الأغنية الشعبية الفلسطينية ، ذلك أن هذه 
الأغنية ناتجة أصلاً للتعبير عن حالة معينة ، فالأغنية الشعبية بشكل عام تعكس البيئة 
والحالة النفسية والاجتماعية والعادات الملازمة وطبائع وتقاليد المجتمع المنبثقة عنه ، فهي 
ترافق عادات ومعتقدات المجتمع وكافة جوانب العياة.

## 3- تنمية العرفة بمفهوم التنويعات على اللحن Theme and variation:

إن اعتماد الألحان الغنائية الشعبية في فلسطين على الانتقال الشفهي من إنسان إلى آخر ، ومن جيل إلى آخر ، ومن منطقة إلى أخرى أكسب ألحانها تنويعات كثيرة ، ذلك أن عملية الانتقال الشفهي من شأنها أن تحدث تحوّرات بسيطة في اللحن تكسبه طابعاً جميلاً وتنوعات عدّة (45) . وبالتالي يمكن الاستفادة من هذه الألحان ذات التنويعات في تنمية هذا الجانب المهم من القدرة والمعرفة الموسيقية لدى الأطفال ، وذلك من خلال غنائهم اللحن . الأساسي ، ثم غنائهم التنويعات المختلفة ومناقشة الأطفال في أوجه الاختلاف بين هذه الألحان ، مثال على ذلك مجموعة تنويعات المحن الدلعونا.



ويلاحظ من الألحان الفنانية السابقة أن التنويعات حافظت على عناصر ثابتة هي: أ- المقام الأساسي الدن.

- 2- السياق اللحني داخل الجملة اللحنية الأساسية (46).
- 3- طول الجملة اللحنية المرتبطة بشكل عضوى بالوزن الشعرى الواحد الذي لا يتغير.
  - 4- الإيقاع اللحني المتوك من إيقاع الوزن الشعري.
  - 5- التقسيم الإيقاعي للجملة اللحنية الناتج عن التقسيم الإيقاعي في الكلام (<sup>47)</sup>.

## 4- تنمية معرفة الطفل بأغنيات الديالوج Dialogue:

من خصائص الألحان الشعبية أنها جماعية الأداء وتندر فيها الممارسة الفردية البحتة، وهذا ما يلاحظ في الألمان الغنائية الشعبية في فلسطين ، إذ إنها تعتمد بشكل كبير على الأداء الجماعي بكافة أشكاله ، وخاصة الديالوج ، إذ إن هناك الكثير من الألحان التي تؤدى بطريقة الحوار ، سواء بين شخص وشخص آخر ، أم بين شخص ومجموعة ، أم بين مجموعة وأخرى. ويالتالي فإن أداء هذه الألحان من قبل الأطفال سيعزز لديهم هذه المفاهيم وسينمى قدراتهم الموسيقية في هذا المجال.

أمثلة على ذلك :

■ أبو الزلف



5- تنمية المرفة بالعناصر الوسيقية الألحان الغنائية المرفة بالعناصر الوسيقية الألحان الغنائية

إن الألمان الغنائية في الأغنية الشعبية قادرة ويشكل عفوي ويسيط على تنمية الكثير من المفاهيم الأساسية في المعرفة بالمحتوى الموسيقي الأغنية ، من حيث:

- الأوزان والأشكال الإيقاعية Rhythm .
- Melody movement حركة اللحن
   138

- البناء الداخلي Internal structure
  - الماحة Accmpanist

وهذه الحان من الأغاني الشعبية الفلسطينية يعرضها الباحث كنماذج يمكن الاعتماد عليها في تنمية المعرفة بالمحتوى الموسيقي للأغنية ، وهي على النحو الآتي:

## أ- الأوزان والأشكال الإيقاعية Rhythm :

إن الأغنية الشعبية الفلسطينية من وجهة النظر الإيقاعية عبارة عن نص كلامي شعري منظوم على أوزان موسيقية شعرية معينة (48)، وقد تناول هذا الغناء العديد من الأوزان الشعرية ، وخاصة القصيرة والخفيفة منها ، وذلك انسجاماً مع خفة كلماتها ورشاقة أوزانها. فالأغنية الشعبية الفلسطينية تبنى على أوزان إيقاعية منتظمة عديدة لها علاقة أساسية باللحن الخاص بها، فالإيقاع يشكل عنصراً رئيسياً من العناصر الفنية التي تقوم عليها الأغنية ، سواء كان في شكل إيقاعها الداخلي المتمثل في العلاقة الزمنية بين مختلف نغماتها داخل اللحن الواحد ، أم في إيقاعها الخارجي والمتمثل في العلاقة الزمنية الإيقاعي الثابت المصاحب لكل نموذج منها والمرتبط بميزانها ووحداتها المحددة (49) ، إذ إن الأغنية الشعبية الفلسطينية تحتوي على مجموعة أساسية من الأوزان الإيقاعية ، وبالتالي فهي قادرة على تعريف الطفل وبشكل عفوي على هذه الأوزان وخاصة البسيطة منها 24. 4/2 ، 4/2 ، والتي تعتبر أساساً في أغنيات الأطفال.

كما ترسَّخ عند الأطفال الأشكال الإيقاعية المختلفة( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَ لَا لَهُ مَا لَا لَمُ



مجلة الطفولة والتنمية (ع 12 ، مج 2003/3

#### ب- حركة اللحن Melody movement

إن أهم ما يميز الألحان الغنائية الشعبية في فلسطين هو أنها محددة الاتجاه والحركة بشكل واضح ، وهذا ما ينطبق مع صفات الألحان الغنائية الموجهة للأطفال ، لذلك فهي خير ألحان تقدم للأطفال ، إذ إنها قادرة على تتبيت وترسيخ مفاهيم عملية حركة وسير اللحن.

وهذه أمثلة على اتجاه حركة الألحان الغنائية في فلسطين :

· خط لحنى يبدأ من نغمات غليظة ثم يتدج في الحدة.



وبناء على الأمثلة اللحنية السابقة يتضم أنها واضحة الحركة والاتجاه ومطابقة لخصائص الألحان المرجّهة للأطفال.

## ج- البناء الداخلي Internal structure:

إن غالبية الألحان الغنائية الشعبية في فلسطين تعتمد في بنائها الداخلي على جملة موسيقية واحدة قصيرة أو جملتين على الأكثر يتم تكرارها ، وتتألف من حقلين موسيقيين أو أضعافهما أو من ثلاثة حقول موسيقية أو أضعافهما . وهذا البناء يتلاءم وخصائص أغاني الأطفال ، لذلك يمكن أن تكون هذه الألحان أداة سهلة يتعرف الطفل من خلالها على مفهوم الجمل الموسيقية والتكوين والبناء الموسيقي.

أمثلة على ذلك :

- لحن من جملة موسيقية واحدة مكون من أربعة حقول موسيقية:



- لحن من جملة موسيقية واحدة مكون من سنة حقول موسيقية:



#### د- الصاحبة Accompanist د-

تعد المصاحبة وخاصة الإيقاعية من أساسيات الألحان الغنائية الشعبية الفلسطينية، فهي تبرز فاعلية اللحن والكلمات وتسهم في توضيح الطابع الشعبي للأغنية ، كما تساعد على مساندة الغناء وإثرائه ، وهي في الإجمال بسيطة تتناسب وبساطة الألحان الشعبية، وبالتالي فهي تتناسب وخصائص المصاحبة في أغنيات الأطفال ، لذلك يمكن الاعتماد عليها في إيصال مفهوم المصاحبة الموسيقية للأطفال. ومن أهم الإيقاعات الموسيقية المصاحبة للألمان الغنائية الشعبية في فلسطين ما يلى:

# 6- تنمية المعرفة بمفهوم التعبير الديناميكي والتلوين الصوتي Dynamis Expression

تعكس الألحان الغنائية الشعبية في فلسطين المالة البيئية والنفسية لهذا المجتمع، لذلك يلاحظ أن التعبير الديناميكي والتلوين الصوتي هما صفتان أساسيتان في هذا الغناء، فمن خلالهما يمكن تجسيد الفكرة المراد التعبير عنها ويذلك يمكن الاعتماد على هذه الألحان في تنمية هذا الجانب الموسيقي المهم عند الأطفال من خلال ممارسة غنائها، إذ يمكن أن يستنتجها الأطفال عن طريق التعبير عن نص الأغنية بشكل بسيط وعفوي.

وهكذا فإن الألحان الغنائية الشعبية الفلسطينية قادرة على تنمية العديد من القدرات الموسيقية للطفل ، وبالتالي إكسابه المهارات الأساسية المتعلقة بالغناء والموسيقي.

#### نتائج البحث،

- ا- يمكن للطفل الفاسطيني غناء الألحان الغنائية الشعبية الفلسطينية ، ذلك أنها
   بالإضافة إلى ملاءمتها والمنطقة الصوتية للأطفال ، فهى تتلاءم وخصائص أغانيهم.
- 2- الألحان الغنائية الشعبية الفلسطينية شادرة على تنمية القدرات الموسيقية عند الأطفال.
- 3- من خلال الألحان الغنائية الشعبية الفلسطينية يمكن تعميق الإحساس لدى الأطفال
   بحب الوطن والأرض والتراث، إذ إن هذه الألحان تعتبر بمثابة وثيقة تاريخية فنية.
- 4- تساعد الألمان الغنائية الشعبية الفلسطينية الأطفال على فهم طبيعة المجتمع والبيئة
   المحيطة بهم ، مما يؤدى إلى إندماجهم بشكل سريم وميسر بهذه البيئة.
- من خلال تدريس الألحان الغنائية الشعبية الفلسطينية للطفل الفلسطيني يمكن
   المحافظة على جزء مهم من التراث الفلسطيني وضمان استمراريته ونقله للأجيال
   القادمة.

#### التوصيات:

- الاهتمام بنشر الألحان الغنائية الشعبية الفلسطينية وتدريسها للطفل الفلسطيني.
   ذلك أن بساطة كلمات ولحن الأغنية الشعبية يوفران للمعلم مادة طيعة يسهل التعامل معها، بالإضافة إلى تعريف الأطفال بأغنياتهم الشعبية والحفاظ على هذا التراث ونقله من جيل إلى آخر.
- 2- إدخال الألحان الغنائية الشعبية الفلسطينية في المناهج الموسيقية التعليمية في
   المدارس الفلسطينية.
- 3- يجب على مدرس مادة التربية الموسيقية في مرحلة التعليم الابتدائية اختيار نماذج جيدة من الألحان الغنائية الشعبية الفلسطينية تتلام وخصائص أغاني الأطفال ، لإعطائها للنشء وذلك لإعداد جيل واع بموسيقي تراث.
- 4- عمل دورات تدريبية لخريجي التربية الموسيقية وذلك لتدريبهم على كيفية استخدام
   الألحان الغنائية الشعبية الفسطينية في تعليم الغناء الأطفال.

- 5- الاهتمام بتطوير أساليب وطرق تدريس جديدة لمادة التربية الموسيقية ، اعتماداً على موسيقى التراث الشعبى الفلسطيني.
- 6- الاهتمام بالمكتبة الموسيقية المدرسية وتزويدها بالتسجيلات الموسيقية للألحان الغنائية الشعبية التي تتلام وخصائص أغاني الأطفال لتمكن الأطفال من الاستماع إليها ودراستها حسب المرحلة العمرية لهم.
- 7 الاهتمام بطفل هذه المرحلة لأنها من أهم السنوات التي يمكن الاعتماد عليها في ترسيخ وتنمية العديد من القدرات والقيم ، مثل تنمية القدرات الموسيقية عند الأطفال، وكذلك ترسيخ قيم حب الأرض والوطن والتراث.
- الاهتمام بجمع التسجيلات الخاصة بالألحان الغنائية الشعبية الفلسطينية ، وخاصة الوطنية منها حسب التسلسل التاريخي لها وتدريسها للأطفال لتكون لهم بمثابة سجل للأحداث التاريخية النضالية الشعب الفلسطيني.

#### الهواميش:

- فرج، أميرة، وأخرون ، (1983) ، دليل المعلم في التربية الموسيقية ، الشركة المصرية الورق والأدرات
   الكتابية ، القاهرة. ص.4 .
- 2- صادق ، أمال ، (1994) ، بحوث وبراسات في سيكولوجية الموسيقى والتربية الموسيقية ، مكتبة الأنطو للصرية ، القاهرة. ص495 .
- علام ، عفت ، (1987) ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الوسيقية ، جامعة حلوان ،
   القاهرة.
- 4- محمد ، أميرة ، (1990) ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، كلية التربية المسيقية ، جامعة حلوان ، ·
   القاهرة.
  - -5 زغلول ، نفيسة (1971) ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان.
     القاهرة.
- محمد ، أميرة ، (1996) ، مجلة المؤتمر العلمي الرابع حول التربية الموسيقية والمجتمع، كلية
   التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، القاهرة.
- حسن ، تهاني ، (2002) ، مجلة على وفنون للرسيقى ، المجلة العلمية المحكمة لكلية التربية
   الموسيقية ، جامعة حلوان ، المجلد السابع . القاهرة.
- محمد، أميرة، (1996) ، مجلة المؤتمر العلمي الرابع حول التربية الموسيقية والمجتمع، كلية التربية
   الموسيقية، جامعة حلوان. القاهرة.

- 9- أمين، أميمة، صادق، آمال، (1985) ، الخبرات الموسيقية في دور الحضانة ورياض الأطفال، مكتبة الأنجاو المصرية، القاهرة، ص 86 -94.
- الجوبي، أحمد، (1992) ، القاموس الموسيقي، وزارة الثقافة المصرية، الهيئة العامة للمركز الثقافي
   القومي، الطبعة الأولى، القاهرة. ص.7 .
  - 11 مطر، إكرام، أمين، أميمة، (1986) ، تدريس الموسيقى، دار العلم والثقافة، القاهرة. ص23 .
    - 21- فرج، أميرة، مرجع سابق. ص58.
      - 13- المرجم السابق، ص59 .
        - 14- الرجم السابق، ص59-60.
    - 15 أمين، أميمة، صادق، أمال، مرجع سابق ص87 .
      - - 17 المرجع السابق، ص538 .
        - 18- فرج، أميرة، مرجع سابق، م*ى*59.
        - -19 أمين، أميمة، مرجم سابق، ص88 .
      - 20 صادق، أمال، مرجع سابق، ص500
    - 21- مطر، إكرام ، أمين، أميمة، عرجم سابق، ص 28.
      - 22- مىادق، آمال، مرجع سابق، ص495.
        - 23 أمين، أميمة، مرجع سابق، ص89.
          - 24- المرجع السابق، ، ص90 .
    - 25 مطر، إكرام، أمين، أميمة، مرجع سابق، ص 43 .
- 26- عبد التزيز، نادية، (2001) ، أغنية الطفل العربي، المهرجان الأردني السابع لأغنية الطفل. وزارة الثقافة الأردنية، عمان. ص38 .
  - 27- مطر، إكرام، أمين، أميمة، مرجع سابق، ص43.
    - 28- الرجع السابق، ص43-44.
      - 29- الرجع السابق، ص44 .
    - 30 صابق، أمال، مرجع سابق، ص100-502.
      - 31- أمين، أميمة، مرجم سابق، ص 92.
      - 32- فرج، أميرة, مرجع سابق، ص59.
        - 33-- الرجع السابق، من60 .
  - 34- مطر، إكرام، أمين، أميمة، مرجع سابق، ص34.
    - 35- صادق، أمال، مرجع سابق، ص502.
      - 36- أمين، أميمة، مرجع سابق، ص92.
    - 37- عبد العزيز، نادية، مرجم سابق. ص37.

#### توظيف الألحان الغنائية الشعبية الفلسطينية في تنمية القدرات الموسيقية لدى الطفل الفلسطيني

- 38- أمين، أميمة، مرجع سابق، ص93.
- 39- صادق، آمال، مرجع سابق، ص503.
  - 40- أمين، أميمة، مرجع سابق، ص93.
    - 41- الرجع السابق، ص94.
- 42- صانق، آمال، مرجع سابق، ص503.
- 43 عبد العزيز، نادية، مرجع سابق، ص37 .
- 44- البرغوثي، عبد اللطيف، (1990) ، بيوان الدلمونا الفلسطيني، جمعية إنعاش الأسرة، لجنة الأبحاث الاجتماعية والتراث الشعبي الفلسطيني، البيرة. ص23–25 .
- 45- عديلة، معتصم، (1996) و مدخل في تدريس التربية الموسيقية من خلال الفراكلور الموسيقي، المجلس الأطي الفراكلورين الفلسطينين، الطبعة الأولى، القدس. ص71–73.
- 46- هيئة الموسوعة الفلسطينية، (1984) ، الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، المجلد الثالث، الطبعة الأولى، دمشة. صر737،
  - -47 الرحم السابق، ص738.
  - 48- يعقوب، إميل بديم، (1987) ، الأغاني الشعبية اللينانية ، مطبعة جروس، بيروت، صاأ .
    - 49- غوانمه، محمد، (1997) ، الأهزوجة الأردنية، مطبعة الروزنا، عمان. ص61 62 .

#### الدراجيع:

- البرغوثي ، عبد اللطيف ، (1990)، ديوان الدلعونا الفاسطيني. جمعية إنماش الأسرة، لهنة الأبحاث الاجتماعية والتراث الشعبي الفلسطيني. البيرة.
- أمين، أميمة، صادق، آمال، (1985) ، الخبرات الموسيقية في دور الحضانة ورياض الأطفال، مكتبة الأنجل المصرية. المقاهرة.
- 3- بيومي، أحمد، (1992)، القاموس الموسيقي، وزارة الثقافة المصرية، الهيئة العامة للمركز الثقافي
   القومي، الطبعة الأولى، القاهرة.
- 4- حسن، تهاني، (2002) ، مجلة علوم وفنون الموسيقى، المجلة العلمية المحكمة لكلية التربية الموسيقية، جامعة علوان، المجلد السايم. القاهرة.
- 5- زغلول ، نفيسة ، (1971) ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان.
   القامة ق.
- 6- صادق، آمال, (1994) ، بحوث ودراسات في سيكولوجية الموسيقى والتربية الموسيقية، مكتبة الأنجل للصرية، القاهرة.
- -- عبد العزيز، نادية، (2001) ، أغنية الطفل العربي، للهرجان الأردني السابع لأغنية الطفل، وزارة الثقافة الأردنية، عمان.
- 8- عديلة، معتصم ، (1996)، مدخل في تدريس التربية للوسيقية من خالل الفولكلور الموسيقي،
   المجلس الأعلى الفولكلوريين الظلسطينين. الطبعة الأولى، القدس.

- المحلس الأعلى للقولكلوريين الفلسطينين. الطبعة الأولى، القدس،
- 9- علمٌ، عفت، (1987)، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان،
   القامرة.
  - 10- غوائمه، محمد، (1997)، الأهزوجة الأربنية، مطبعة الروزنا، عمان.
- اا- فرج، أميرة، وأخرون، (1983)، دليل المعلم في التربية الموسيقية، الشركة المصرية الورق والأدوات الكتابية، القاهرة.
- 12 محمد، أميرة ، (1990) ، رسالة تكتوراة غير منشورة، كلية التربية المسيقية، جامعة طوان،
   القاهرة.
- 81- محمد، أميرة ، (1996) ، مجلة للؤتمر العلمي الرابع حول التربية الموسيقية والمجتمع، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، القاهرة.
  - 14- مطر، إكرام، أمين، أميمة، (1986) ، تدريس المسيقى، دار العلم والثقافة، القاهرة.
- الطبعة المسلونية، (1984) ، المسوعة الفلسطينية، القسم العام، المجلد الثالث، الطبعة الأولى، دمشق.
  - المين بديع، (1987)، الأغانى الشعبية اللبنانية، مطبعة جروس، بيروت.

# مُلفُلُكُ

| أطفال ما قبل المدرسة                                       |
|------------------------------------------------------------|
| د. طلعت منصبون                                             |
| – استراتيجيات التعلم والتعليم في الطفولة المبكرة           |
| د. هدى مـــحـــود الناشف                                   |
| عــــرش : رشـــِــا چـــــمــــال                          |
| – فاعلية برنامج مقترح لتنمية كفايات تعليم التفكير الإبداعي |
| لدى الطالبات المعلمات بكلية رياض الأطفال                   |
| دانشراح ابراهيم الشحرفي                                    |
| - أطفالنا واللعب في مرحلة الطفولة المبكرة                  |
| محمد مصور العطار                                           |

# أطفسال مساقسبل المدرسسة

# د.طلعت منصور ٥

لقد كان تخصيص هيئة تحرير المجلة ملفا خاصا بموضوع وقضايا "أطفال ما قبل المدرسة"، وهو ملف مفتوح لا يغلق، مبادرة واستجابة لاهتمامات وتوجهات عربية وعالمية بمرحلة الطفولة المبكرة، وهي اهتمامات قديمة وجديدة ومتجددة بالأطفال في سنوات ما قبل المدرسة، بقدر ما المطفولة المبكرة من تاريخ طويل ومستقبل واعد تتكشف فيه باستمرار عالم الطفولة وما يكتنزه من إمكانات النماء الطفل في إرتقائه والمجتمع في نقدمه، وفي الحقيقة لايزال هناك الكثير مما نكتشفه في الطفولة المبكرة، ولايزال علينا الكثير مما نقدمه لأطفائنا في هذه السنوات الأولى من الصياة ، وتلك مسئولية وطنية والتزام من الوالدين والمربين والمربين المحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

لقد شخلت قضايا الطفولة المبكرة الوالدين والمربين والمفكرين والفائسفة منذ فجر الحضارة الإنسانية، وتطور فهم عام لأساليب التنشئة الاجتماعية للأطفال الصغار في المجتمع؛ وتبدت في سياق هذا التطور رئى وفلسفات مختلفة عن كيفية تحقيق عملية التنشئة الاجتماعية بالشكال الأمثل، وأين يمكن أن تتم هذه العملية، ومن هم الأشخاص الذين يقومون بها، وما هي معايير النجاح والفاعلية لتلك العملية. لقد اهتم الاختصاصيون دوما بهذه المحلة لعدة أسباب، من أبرزها أن الطفولة في سنوات ما قبل المدرسة تنطوي في الغالب على أهمية فائقة في نمو الفرد وارتقاء شخصيته وفي تحديد مسار صحته النفسية مدى الحياة؛ وأن هناك الكثير مما يمكن تعلمه من دراسة الطفل الصغير - الإنسانية في صفائها الحياة؛

أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية بكلية التربية ، جامعة عين شمس .

ويمقومات ومصادر تقدمها ونجاحها، وما بين عالم الكبار وعالم الصغار من تفاعل موصول ومن تعلم ونمو متبادلين؛ كما أن الطفولة المبكرة ميدان خصب للبحث والدراسة تتزايد معه المتصامات وجهود الباحثين يوما بعد يوم، مما يعبر عنه ذلك الكم الهائل من الدراسات والبحوث المعنية بالأطفال في سنوات ما قبل المدرسة، وذلك التنوع الكيفي في توفير أفضل أساليب الرعاية والتنشئة والتربية بمعطيات ما تقدمه نتائج البحوث العلمية من أفاق لتقدم الطفولة، وكذلك تعدد وتنوع المؤسسات والهيئات والجمعيات وعقد المؤتمرات الدولية المعنية بالطفولة المبترة والاجتماعية.

يضم ملف العدد ثلاثة أعمال: الأول مقال للأستاذة رشا جمال، وهو عرض لكتاب "استراتيجيات التعلم والتعليم في الطفولة المبكرة" الكتورة هدى الناشف، والثانى دراسة عن "فاعلية برنامج مقترح لتنمية كفايات تعليم التفكير الإبداعي لدى الطالبات المعلمات بكلية رياض الأطفال الدكتورة إنشراح المشرفي، والثالث للأستاذ محمد العطار عن "أطفالنا واللعب في مرحلة الطفولة المبكرة".

ورغم التباين في الموضوعات المطروحة في هذه الأعمال، وفي أسلوب عرضها، فإنها يجمعها خط فكري عام ، وهو الطفولة المبكرة في المجتمع العربي. وفي حين تتصف بعض الأعمال بشمولية في تتاول ميدان الطفولة المبكرة ويخاصة من المنظور التعليمي (عرض كتاب الدكتورة هدى الناشف)، فهناك أعمال أكثر تخصصية ونوعية في تناول بعض جوانب حياة الطفل قبل المدرسة كما يتمثل ذلك في الدراسة التجريبية للدكتورة إنشراح المشرفي والمقال المكتبي المقدم من الأستاذ محمد العطار. فمع التركيز على الأطفال في سنوات ما قبل المدرسة، وهو محور هذه الأعمال الثلاثة، تنوعت القضايا التي طرحتها وأساليب تناولها من الكال إلى الجزء، والمنهجية التي اعتمدت عليه .

لاشك أن ملف الطفولة المبكرة يفتح الباب أمام المفكرين والباحثين في هذا الميدان، ليواصل بالرؤى والبحث والتجريب إسهاماتهم في تناول قضايا الطفولة ومعالجة صعوبات ومشكلات الأطفال في هذه المرحلة المهمة والحرجة من تطور نموهم. تقدم هدى الناشف إطاراً للتربة في الطفولة المبكرة، تحرص فيه على تأسيس العمل مع الأطفال على أساس من الفهم بعالم الطفولة، وهو فهم يرتكز إلى المفاهيم والمبادئ والمسلمات ألأساسية التي ترسم

ملامح هذه المرحلة من حيث طبيعة النمو فيها وخصائص نعو الأطفال وحاجاتهم ومتطلبات نموهم؛ ويبرز مع هذه المرحلة من إمكانات واستعدادات التعلم، وما قد يشيع بين الأطفال في هذا السن من فروق فردية كما تظهر في معدلات النمو والسن والخبرة والقدرات والاستعدادات. وتتزايد فرص وخبرات التعلم الاجتماعي في سنوات ما قبل المدرسة من خلال تفاعل الطفل مع أقرانه وفي سياق الأنشطة التي توفرها بيئة الروضة ، ويخاصة اللعب الحر.

إن التعامل مع الطفل في سنوات ما قبل المدرسي ينبغي أن يحتوى جوانب النمو المختلفة وما بينها من تكامل ومن تأثير وتأثر: فالنمو الحسي الحركى في هذه المرحلة تزكيه خبرات التعلم الحسي والحركى؛ فالحواس هي نافذة المعرفة عند الأطفال في هذه المرحلة، بل إن المعرفة تبدأ من الحواس، ولعل هذا يثير قضايا مهمة تتعلق بتأثير الحرمان الحسي على نمو الأطفال في هذه المرحلة بصفة خاصة، كما تثير أهمية الاستثارة الحسية والخبرات الصسية المتنوعة في نمو الأطفال وتنميتهم.

تبرز هدى الناشف عدة خصائص مميزة النمو العقلي المعرفي عند الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وبخاصة ما يتصف به تفكير الأطفال من تمركز حول الذات، حيث يخلط الطفل بين نفسه والعالم من حوله؛ وتلعب اللغة والنمو اللغوى دوراً كبيراً في النمو العقلي المعرفي للطفل، وحيث تزداد حصيلته اللغوية التي تعتبر بدورها دالة لنموه العقلي.

وهنا تقدم دراسة إنشراح المشرفي بعداً آخر في التنمية العقلية للأطفال في سن ما قبل المدرسة، حيث تذهب إلى أن تعليم التفكير الإبداعي في الطفولة المبكرة قد مسار من مسئوليات ومهام معلم الروضة، ومن ثم ترى أنه ينبغي تدريبه على التمكن من مهارات تنمية هذا الأسلوب من التفكير، وأن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال البيئة التعليمية المنتجة والمشجعة والمثيرة للإبداع – وتلك قضية المعلم الكفء القادر على تنمية التفكير الإبداعي لدى الأطفال.

إن نمو طفل ما قبل المدرسة على نحو من التكامل بين جوانب نموه الجسمي والعقلي والانفعالي والاجتماعي يتحقق بشكل منظم من خلال تنظيم الأنشطة والخبرات التي تقدم للأطفال في هذه السنوات المبكرة عن طريق المنهج أو البرنامج الذي يوجه جهود وأدوار

المعلمات والمستواين عن رعاية الطفل، ويضمن لها أن تكون أدواراً مهنية مستولة تتقنها المعلمات والمسرفات وغيرهم من المتعاملين مع الطفل، والواقع أن نشاط الطفل في رياض الاطفال، رغم أهمية الحفاظ على تلقائيته والتعبير الحر المنطلق عن عالم، ينبغي أن يوجه ليكون نشاط تعلم وخبرة تعلم، وأن يخضع هكذا التخطيط المنظم الهادف الذي يحسن توظيف طاقات الطفل، فالمنهج في رياض الأطفال هو مجموعة من الإجراءات الهادفة اتنظيم الأنشطة التعليمية، وهذه الإجراءات تتضمن محتوى التعلم ، أي ما الذي نعلمه وأسلوب التعلم ، أي كيف نعلمه. وقد يتساط البعض أن المناهج تقوم على مقومات أساسية مثل التخطيط والتنظيم للخبرة، فهل يتناقض ذلك مع ما يتصف به الطفل من تلقائية وحرية في التعبير والسلوك؟ وإذا كان من طبيعة الأطفال في مرحلة الرياض النزعة إلى الاستكشاف والاستطلاع والتجريب والمحاولة والتلقائية والمبادأة، والخيال والإيهام، واللعب والنشاط الحر، فهل المناهج بذلك تلائم مرحلة رياض الأطفال أم تتعارض مع طبيعة الطفولة وخصائص الأطفال وحاجاتهم في هذه المرحلة؟ ويمعنى آخر .. هل ثمة مناهج بهذا المعنى لرياض الأطفال؟. هذه تساؤلات يمكن طرحها فيما يتعلق بتنظيم بيئة التعلم وتوفير تيسيراتها في الأطفال.

تلك قضية تثير جدلا حول تعلم طفل الروضة، وهل هو خبرة يمكن أن تكون موضوعا للتخطيط والتوجيه المنظم الهادف. لقد تباينت مواقف الاختصاصيين في علوم النفس والتربية ومخططى المناهج، بل قد يذهب البعض إلى التشكيك في جدوى احتواء اللعب الحر والنشاط التقائي والسلوك المنطلق داخل إطار المنهج، تحفظا من أن يؤدي العمل بالمنهج إلى وضع قيود أو إلى فرض حدود على نشاط الطفل. إن حل هذه المغارقة التي نبرزها في هذا الشأن هو أن يكون المنهج مرنا يحتفظ بمقومات الطفولة في هذه المرحلة وخصائصها ويلبي حاجاتها ويستوعبها بون تقييدها أو تضييقها، بل تكون نشاطاً هادها موجها مردودة التعلم، وليس مجرد نشاط قد يستهلك تعبيراً فقط عن طاقات الطفل المخزونة، ومن ثم لا ينبغي أن يترك مجرد نشاط الصدفة أو العفوية، بل أن يستثمر ويوجه ليكون التعليم في هذه المرحلة تعليما قائما على التعليم وياعية، ومدودة المرحلة تعليما

وإذا كانت الأوراق المقدمة تشير إلى أهمية اللعب في الطفولة المبكرة، وإلى تأثير هذا

النشاط الذي هو من طبيعة الطفولة في هذه السنوات، فلعنا ونحن بصند أهمية المنهج كخبرات منظمة موجهة تحتوي بمرونة نشاط الأطفال في سنوات ما قبل المدرسة، نبرز في نفس الوقت داخل سياق المنهج ما يعرف باللعب التطيمي الذي يمكن أن يتسع ليشمل أشكال اللعب وفاعليته، حيث يعيشها الطفل بكل حواسه وعقله ووجدانه ويكل طاقاته الجسمية الحركية.

التشمار اللعب بالأدوار، فهو استثمار اللعب التمثيلي، أو اللعب بالأدوار، فهو استثمار لطاقات الخيال عند الأطفال، وفي هذا يبرز المفزى الإبداعي للألعاب التمثيلية التي قد يطلق عليها أيضًا "الألعاب الإبداعية"، ولسنا بحاجة هنا إلى الاستفاضة في القيمة التربوية والنفسية التي يمكن أن نحققها من خلال توظيف اللعب الإيهامي أو لعب التوهم أو لعب الادعاء، فالكثير ما يتعلمه الأطفال في هذه المرحلة، وهو تعلم إبداعي بحق، قوامه طاقات الطفل الطبيعية والمتوقعة في هذا السن وما تتضمنه من الخيال والتخمين والتساؤلات أو كثرة الأسئلة والاستفسارات والتنقيب والاستكثباف والاستطلاع، وهو ما يعكسه الطفل في أدوار اللعب التي يعيشها بالخيال غالبا وبالواقع أحيانا. يحقق اللعب التمثيلي الخيالي في حياة الطفل ولوظائفه النفسية فوائد ومكاسب ذات قيمة بالغة في نمو صحته النفسية : فهذا النشاط الذي ينخر بالتلقائية والحرية يكون مدخلا لتنمية قدرة الطفل على تجاوز حدوده الواقعية، وعلى أن يذهب إلى ما وراء القيود التي يفرضها الواقع، وتنمية قدرته على تحقيق رغباته بطريقة تعويضية بدائلية، والتنفيس عن انفعالاته وتصريفها بشكل مقبول، والتخلص من الضيق والسخط والغضب، واستبعاد أو مغالبة الظروف التي تزعجه أو تخذله في حياته في الواقع. وتبدو قيمة هذا اللعب في أنه مرآة الثقافة التي يعيشها الطفل في المجتمع، فهو يعكس بالتمثيل الأحداث الجارية في حياته اليومية ويعبر عنها بتلقائيه، فكل ما يسمعه أو يراه الطفل يكرره في لعبه عن طريق المحاكاة، بل إن الطفل لا يعكس في لعبة ثقافة المجتمع فحسب، ولكنه يعكس أيضنا روح العصير والظروف التاريضية؛ فعلى سببل المثال، ينزع الأطفال في المناطق التي تشهد حروبا ونزاعات مسلحة إلى اللعب بأشياء تخيلية ترمز إلى أدوات المرب من مدافع وببابات وطائرات وإلى جنود وقوات ، وغير ذلك من رموز فترات الحروب. وفي عصرنا الحالي يعكس لعب الأطفال تكنولوجيات هذا العصر مما يتعلق بمركبات القضاء وغزر الفضاء، كما صار استخدام الحاسوب في لعب الأطفال وتعلمهم من أدوات اللعب والتعلم عند الأطفال في وقتنا الحاضر. وعلى الرغم من أن التطور الطبيعي لنمو نشاط اللعب عند الطفل يتجه باستمرار صوب الواقع والارتباط به والتعبير عنه، إلا أنه لما تجدر الإشارة اليه ألا نجعل من لعب الطفل – ويخاصة اللعب التمثيلي – واقعاً مفرطا في واقعيته؛ فيكون لعبه جافا غير مشوق، بل علينا أن نشجع فيه أيضا ذاتية الطفل وما تذخر به من

ذلك فقط مثال نسوقه عن نعط من أنماط لعب الأطفال، واضعين في الاعتبار تعدد ويتنوع هذه الأنماط في شمولها للألعاب التركيبية البنائية، والألعاب التي تزكي المواهب الفنية كالرسم والموسيقى والإيقاع، والألعاب الحركية، واستخدام وسائط الثقافة من كتب الأطفال وأبد الأطفال والمتاحف ومسرح الطفل وسينما الطفل، واستخدام وسائط الإعلام، وبخاصة التلفاز كنافذة ثقافية تعليمية تطيمية للطفل؛ كما يبرز حاسوب الطفل كتوجه ثقافي تعليمي وللترفيه والتسلية – وذلك توجه يفرض نفسه في عصر المعلوماتية وتكتولوجيتها المتقدمة أو فلتقدم، وحيث تكون البداية الحقيقية للتعامل مع هذه الوسائط المحضارية هي في هذه المرحلة المبكرة من حياة الأطفال، وحيث تتكون اتجاهاتهم وتتنامى ألفتهم ودرايتهم ومهاراتهم المرحلة المبكرة من حياة الأطفال، وحيث تتكون اتجاهاتهم والتداجة من نمو الأطفال.

لقد اتفقت الأوراق الثالاث على خيوط مشتركة، تترابط مع بعضها حول ما تزخر به الطفواة المبكرة من طاقات واستحدادات وقدرات هائلة، وما تتسم به هذه المرحلة من خصائص فريدة مميزة لها كالنشاط التلقائي والتعبير الحر واللعب، وما يكمن فيها من ركائز الإبداع والتفكير الإبداعي كما يظهر في خيال الأطفال ونزعتهم الى الاستكشاف والتجريب والاستطلاع والإيهام والإحيائية؛ كما يجمع بين هذه الأوراق توجه عام ، وهو ضرورة استثمار خيال الطفل كمصدر لتنميته.

وعلى الرغم من الاختلاف في أساليب الطرح والمعالجة بين هذه الأوراق الثلاث، إلى أنها تتلاقى عند نقطة جوهرية، وهي استراتيجيات وأساليب العمل مع الأطفال في الطفولة المبكرة، وتحرص هذه الأوراق على الاستفادة مما تضمنته من أفكار ومادة علمية وخلفية خبرية لأصحابها على تنظيم العمل والتعامل مع الأطفال، فتحرص هدى الناشف على تنظيم البيئة التعليمية للأطفال في سنوات ما قبل المرسة وفقا لعدة استراتيجيات تنموية للأطفال، وهي وإن تباينت في نوعيتها كاستراتيجيات للتنمية المعرفية، واستراتيجيات للتنمية الوجدانية، واستراتيجيات التنمية النفسحركية، إلا أنها تمثل في مجملها مداخل متعددة لتنمية الطفولة المبكرة من خلال بيئة تعليمية منظمة، تقوم فيها المعلمات والشرفات بأدوار ومسئوليات ومهارات مهنية يكتسبونها عن طريق إعدادهم المهنى بكليات التربية ورياض الأطفال، ومن خلال برامج التربية المستدامة عن طريق التدريب المستمر في تنمية الكفايات المهنية والشخصية لدى المعلمات والمشرفات وغيرهم من مقدمي الرعاية للأطفال في الطفولة المبكرة. وعند هذا المنحني تلتيي ورقة انشراح المشرفي مع عرض كتاب هدى الناشف، حيث كان الهدف من دراسة المشرفي هو وضع برنامج لتنمية كفايات تعليم التفكير الإبداعي لدي الطالبات المعلمات بكلية رياض الأطفال، وتقدير أثر تلك الكفايات على تنمية التفكير الإبداعي لدى الأطفال. وإننا بدورنا لنؤكد أن الطفولة المبكرة طاقة فائقة الثراء بمقومات الإبداع وإمكاناته عند الأطفال في هذه المرحلة، وأن تربية الطفل في هذه السنوات ينبغي أن تولى أهمية فائقة لاستثمار هذه الطاقات والممادر الإبداعية عند الأطفال ، من خلال ما سيميه تورانس" بالتعلم الإبداعي؛ ويتطلب هذا بدوره معلماً مبدعا، متمكنا من مهارات وكفايات تنمية الإبداع عند الأطفال.

وشة ركن أساسي من أركان فاعلية العمل مع الأطفال، يبرز خاصة عند هدى الناشف، وبعنى به "التقويم"، وهو تقويم للطفل ولنموه ولتقدير تقدمه في جوانب نموه المختلفة، وتعرف صعوباته ومشكلاته ومدى تحقق معايير النمو الملائمة لسن الطفل؛ ولهذا التقويم كعملية نمائية إيجابية مستمرة قيمته في الأعراض الوقائية والتنموية للطفل، كما يعتمد عليه في أغراض التعرف المبكر والتدخل المبكر للأطفال الذين قد يبدون مظاهر تبتعد عن معايير النمو السليم للطفل، وتدبر الخطط والبرامج الإشرائية أو التعويضية أو الإرشادية للأطفال المعرضين للخطر.

وإذ نصل إلى نهاية هذا التقديم، لعلنا نكون قد أثرنا عددًا من القضايا التي قد تستلزم بدورها مزيدًا من إسهامات الباحثين والاختصاصديين .. فالباب لايزال مفتوحا أمام إسهامات متوقعة تتوالى فى نسق هذا الملف المفتوح...

# استراتيجيات التعلم والتعليم في الطفييين ولـة الـبكرة

د. هدى محمود الناشف ٥ عصرض : رشا جمال ٥٥

نستعرض في الصفحات التالية كتاب "استراتيجيات التعلم والتعليم في الطفئة المبكرة" للدكتورة / هدى محمود الناشف ، الصادر عام 2001 ويقع في 343 صفحة. وترجع أهمية هذا الكتاب إلى ظهور الحاجة إلى المراجع العربية التي تتناول الأسس النظرية التي تستند إليها أساليب العمل في رياض الأطفال ، بحيث يمكن تقديمها للدارسين في مجال تربية طفل ما قبل المدرسة. ، إذ إن معظم الكتب المتاحة للقارئ العربي في هذا المجال تتناول إما الجوانب النفسية في عملية نمو الطفل ، أو الجوانب التربوية التي تتمثل في الأصول الفلسفية أو المناهمة والانشطة التربوية في برامج تربية الطفل فيما قبل المدرسة.

يحاول هذا الكتاب الربط بين ما توصلت إليه النظريات الضاصة بالنمو والتعلم في الطفولة المبكرة من ناحية ، والتطبيقات العملية للأساليب والأنشطة والاستراتيجيات التربوية المناسبة من ناحية أخرى، فمن الملاحظ بالنسبة المتعاملين مع الأطفال في هذه المرحلة الحساسة من حياتهم ، أنهم يقومون بممارسات نقلا عن نماذج عملية شاهدوها أو قرأوا عنها ، دون إدراك حقيقي للأسس النظرية التي ترتكز عليها. ومن هنا ، فإنه من الطبيعي أن تأتي ممارساتهم متناقضة أحيانا ، غير مفهومة في أحيان أخرى.

 <sup>◘</sup> أستاذ مساعد بكلية رياض الأطفال – القاهرة .

<sup>🔾</sup> باحثة بكلية الأداب ، جامعة القاهرة – مصر .

يتكون الكتاب من خمسة أبواب تضم اثني عشر فصلا ، حيث يتناول الباب الأول طبيعة النمو والتعلم في الطفولة المبكرة ، ويقدم الباب الثاني نظرة كلية لعملية التعليم ، فيتناول أهمية وجود بدائل في استراتيجيات التعليم والأدوار الرئيسية التي تقوم بها معلمة الروضة ، والعناصر الرئيسية في عملية التعليم وفق بعض نماذج البرامج التعليمية ، كما يتطرق إلى أهم المفاهيم والمهارات التي يشملها منهج النشاط في الروضة.

ويعرض الباب الثالث استراتيجيات التضطيط والتنظيم لعملية التعليم ، ويتناول الباب الرابع مختلف الاستراتيجيات التي يمكن أن تلجأ إليها المعلمة لتحقيق التنمية الشاملة للطفل ، ويقدم استراتيجيات التنمية المعرفية ، مثل الإلقاء والصوار والاستنتاج والاستكشاف وإدراك المفاهيم ، مع أمثلة تطبيقية عليها ، ويتناول الباب الخامس عمليات تقويم الطفل وتقويم المعلمة لذاتها ولمهاراتها في التعامل مع أطفال المرحلة.

ونستعرض بإيجاز الأبواب التي يتكون منها هذا الكتاب:

## الباب الأول: النمو والتعلم في الطفولة المبكرة

يضم هذا الباب ثلاثة فصول ، الفصل الأول بعنوان مبادئ ومسلمات في النمو الإنساني حيث يتناول أربعة من المبادئ العامة والمسلمات التي تحكم النمو ، وهي : مبدأ الاستمرار والتعاقب ، ومبدأ التداخل والتكامل ، ومبدأ النمو من العام إلى الخاص ، ومبدأ الفريق الفرية. ويوضح هذا الفصل أن مجالات الفروق الفردية في التعليم تتجلى في معدلات الفروق الفردية في التعليم تتجلى في معدلات النمو والسن والخبرة والقدرات والاستعدادات والتحصيل الدراسي ، ويؤكد أن عامل معدلات النمو إلى جانب التفاوت في القدرات والاستعدادات يعتبران من أهم العوامل التي تؤثر في عملية التحام ، وفي قدرة الطفل على الاستفادة من فرص التعلم التي توفرها له المعلمة والروضة . كما تعتبر الروضة مكانا نمونجيا لتنمية العلاقات الإنسانية ، حيث يتم تفاعل والروضة ، والمنهج المن وقترات اللعب الحر ، كلها أمور تعمل على إتاحة الفرصة الأكفال لتجريب علاقات اجتماعية متنوعة ، دون أي التزامات أو تبعات ، كما هو الحال للكطفال لتجريب علاقات اجتماعية متنوعة ، دون أي التزامات أو تبعات ، كما هو الحال بالنسبة العلاقات الاجتماعية شبه المستقرة أو الدائمة التي تسود بين الاشخاص البالغين.

ويستعرض القصل الثاني أهم خصائص النمو ومطالبه في مرحلة الطفواة المبكرة ، ومنها: النمو الجسمي الحاسي الحركي ، حيث تعتمد حركة الطفل بصفة أساسية على نمو عضلاته ومهارته في استخدام أعضاء جسمه وقدرته على التحكم في حركتها ، ولا توجد حركة بدون إدراك حسي ، كما أن الإدراك الحسي عملية عقلية تمكن الفرد من التوافق مع بيئته ، ويذكر هذا الفصل المعلومات الأساسية التي يجب أن تتوافر لدى معلمة الروضة عن طبيعة النمو الجسمي ونمو الحواس ونمو المهارات الحركية للطفل ، حتى تستطيع أن تساعده في هذا المجال.

كما يستعرض الفصل الثاني النمو العقلي المعرفي اللغوي ، حيث هناك بعض الخصائص التي يتميز بها تفكير طفل ما قبل المدرسة ، منها التمركز حول الذات ، حيث يعتقد طفل هذه المرحلة أن كل شيء في العالم يحدث بشكل منظم ووفق خطة محكمة وهو في وسط هذه العمليات ، بل هو المسبب لها. وأيضا يسبغ الطفل الحياة على كل شيء حوله ، بما في ذلك الجماد ، ويرجع ذلك إلى أن الطفل في هذه السن مازال يخلط بين نفسه والعالم من حوله ، ويعتقد أن كل شيء في الكون فيه حياة ووعي ، وله غرض وهدف مثله تماما ، وتعتبر عده الخاصية امتداداً لخاصية التمركز حول الذات. ويعتبر النمو اللغوي للطفل جزءا هاما من نموه العقلي ، ويساعد على تحقيق المزيد من التطور المعرفي ، ذلك أن اللغة وثيقة الملة بالفكر ، وظهورها في نهاية المرحلة الحسية الحركية يعطي دفعة كبيرة لنمو العقل ، وينتقل الطفل إلى مرحلة استخدام رموز يفهمها الأخرون ، بدلا من الرموز "الغريبة" التي يبتكرها التعبير عن الصور الذهنية التي تكونت لديه وعن أفكاره الخاصة.

ويستعرض هذا الفصل كذلك النمو الانفعالي الاجتماعي الخلقي ، إذ يتأثر النمو الانفعالي للطفل بعدة عوامل منها البيولوجية العضوية ، كالصحة العامة وحالة الجهاز العصبي اللاإرادي وسلامة الغدد الصماء ، ومنها ما يرجع إلى عوامل بيئية تتصل بالمناخ النفسي الذي ينشأ فيه الطفل وأساليب التنشئة الاجتماعية التي يتبعها الوالدان أو من ينوب عنهما في تربية الطفل ورعايته في السنوات الأولى من حياته. وتمنح البيئة المواتية للنمو الانفعالي الاجتماعي الطفل الإحساس بالأمان والطمأنينة والاستقرار النفسي ، وتشعره بالحب والتقدير والاحترام والقبول ، وتساعده على مواجهة مواقف الخوف والفيرة

والفضب والإحباط وتعزز محاولاته لإثبات ذاته ويناء مفهوم إيجابي عنها ، وتشجعه على أخذ المبادأة وتحقيق الاستقلال ، وتشبع حاجته للاستكشاف والنجاح.

ويتناول الفصل الثالث قضية التعلم في مرحلة ما قبل المدرسة ، ويعرف النضج بأنه 
عملية بيواوجية تبدأ مع الإخصاب ، وتستمر حتى نهاية العمر ، وتنظمها عوامل جينية " ، 
أما التعلم فهو "التغير المادي الذي يحدث نتيجة الخبرات التي يعر بها الفرد". والنضج 
والتعلم عمليتان متداخلتان ومترابطتان ، وأي قصور في إحداهما يؤدي إلى قصور في 
الأخرى. ويناقش هذا الفصل نظريات مختلفة حول التعلم في الطفولة المبكرة ، منها نظرية 
التفتح الطبيعي الطفل ، والتعلم من خلال الحواس ، والنظرية السلوكية : التعلم من خلال 
المثير والاستجابة ، ونظرية التعلم الاجتماعي ، والتعلم البنائي "نظرية بياجيه" ، والتعلم من 
خلال اللعب ، وبعض النظريات الكلاسيكية والحديثة حول ظاهرة اللعب ، والسبب وراء لعب 
خلال اللعب ، وبعض النظريات الكلاسيكية والحديثة حول ظاهرة اللعب ، والسبب وراء لعب

# الباب الثاني : التعليم في الطفولة المبكرة : نظرة كلية

يضم هذا الباب فصلين ، يتناول الفصل الرابع "بدائل في استراتيجيات التعليم" مفهرم الاستراتيجيات التعليم" مفهرم الاستراتيجية وتعريفها ، ويركز على أهمية تحديد الأهداف التعليمية ، حيث تتوقف عليها عملية اختيار الاستراتيجيات المناسبة للخروج بنواتج تعلم معينة ، كما أن هناك بعض المتغيرات التي تملي ضرورة اللجوء إلى بدائل في استراتيجيات التعليم منها : الأمداف التعليمية أو مخرجات التعليم ، والمرحلة النمائية والفروق الفردية بين التلاميذ ، وغصائص المعلم وخبراته الشخصية وظروف العمل يتناول هذا الفصل أيضا مفهوم التعليم ويعرض مجموعة من التعريفات لمفهوم التدريس / التعليم يعكس كل واحد منها فلسفة تربوية معينة ، ويناقش الأدوار والمهام الرئيسية لمعلمة الروضة كممثلة لقيم المجتمع، ومساعدة لعملية النمو الشامل والمتكامل الطفل ، ومديرة وموجهة لعمليات التعلم والتعليم.

ويتناول الفصل الخامس "أنشطة التعلم والتعليم في الطفولة المبكرة" ، ومضمون الخبرات والآنشطة التي تقدمها الروضة لأطفالها ، أو ما يعرف "بالمنهج"، والمنهج بالنسبة لمعلمي الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة يرتبط بشكل وثيق بفكرة تكامل الطفل ، بمعنى الترابط والشمولية في نمو قدرات الطفل عقليا ومعرفيا وانفعاليا واجتماعيا وجسميا وحركيا. لهذا فإن أي تعلم في مجال من هذه المجالات لابد أن ينتج عنه تعلم في المجالات الأخرى، وبناء عليه يمكن القول بأن مهمة تحديد المنهج في الطفولة المبكرة تتوقف على اكتشاف طبيعة المتعلمين. فما يتعلمه الأطفال الصغار يعتمد على الكيفية التي يتعلمون بها، وكل من عمل مع الأطفال في هذه المرحلة يدرك أنهم يقبلون على التعلم ويعرفون إمكاناتهم ويحسنون استخدامها في تنمية الكثير من المهارات في شتى المجالات، إذا عمولوا على أنهم كاننات نامية بشكل متكامل، والمنهج الذي يحقق هذه الامكانية ينبغي أن يدور حول جوانب نمو شخصية الطفل بأبعادها الجسمية والعاطفية والاجتماعية والمعرفية.

#### الباب الثالث : استراتيجيات التخطيط والتنظيم

يضم هذا الباب الفصلين السادس والسابم. يناقش الفصل السادس "التخطيط لعملية التعليم"، والهدف من عملية التخطيط في التعليم والتي تساعد على تحديد أهداف التعليم واختيار المحتوى المناسب وأفضل الاساليب والطرق والاستراتيجيات ويسهل عملية التقويم. ويلاحظ وجود مقاومة من بعض أعضاء هيئة التدريس التخطيط يمكن إرجاعه إلى بعض المفاهيم الخاطئة عن عملية التخطيط ، ومنها أن التخطيط مضيعة للوقت ، وأنه يقيد المعلم ، وأن التخطيط يقتصر على الأمور الكبيرة فقط. وهناك أنواع للتخطيط ، فمنه ما هو تعديد المدى ، حيث يتم وضع خطة عمل الشهر أو أكثر ، أو لمدة أسبوع ، وهناك الخطة مصيرة المدى التي توضع لفترة محدودة خلال اليوم، وينبغي أن تشمل الخطة التعليمية قصيرة المدى التي تضعها معلمة الروضة بعض العناصر ، منها تحديد الأهداف التعليمية واختيار الوسائط والخدمات التعليمية ، واختيار الوسائط والخدمات التعليمية المساندة ، وتحديد أساليب التقويم ووسائله.

يوضح الفصل السابع "تنظيم البيئة التعليمية"، وأهمية التنظيم في استخدام أساليب التعلم غير المباشر التي يمكن تطبيقها من خلال تنظيم بيئة المتعلم ووقته ، واستخدام العديد من الوسائل والمواد ومصادر المعلومات وتوجيه عمليات الاستكشاف ليعلم الطفل

نفسه بنفسه معظم الوقت. وتحتاج معلمة الروضة إلى أن تنظم الأطفال أنفسهم أثناء النشاط ، بالإضافة إلى تنظيم وقتهم ، والمكان الذي يمارسون فيه نشاطهم ، والإمكانات المادية والبشرية التي يحتاجونها لتحقيق الأهداف التعليمية الموضوعة في خطة التعليم. المادية والبشرية التي يحتاجونها لتحقيق الأهداف التعليمية الموضوعة في خطة التعليم. التوزيع العائلي أطفالا من أعمار مختلفة (ما بين الرابعة والسادسة) وكانهم أطفال في أسرة فيهم الكبير والصغير ، والتنظيم المتوازي ، أي يتم إنشاء فصول متوازية ، كل فصل من فصول الأطفال الصغار يوازيه فصل من الأطفال الأكبر سنا ، ويحدث نوع من التقارب والتبادل بين الفصلين ، وتنظيم الأطفال ادخل الفصول. وتحتاج معلمة الروضة أيضا إلى تنظيم المكان الذي سيمارس فيه الأطفال أنشطتهم ومراعاة توفر الشروط الصحية والسلامة من حيث التهوية والإضاءة والنظافة والتجهيزات والتأثيث المناسب.

## الباب الرابع: استراتيجيات التنفيذ

يضم هذا الباب ثلاثة فصول ، يوضع الفصل الثامن "استراتيجيات التنمية المعرفية"، حيث إن هناك أكثر من طريقة وأسلوب لتنمية معارف الفرد وطريقة تفكيره ، ولكن لكل مرحلة من مراحل النمو الإنساني الأسلوب أو الاستراتيجية التي تناسبها. فعلي سبيل المثل ، طريقة الإلقاء – ومنها المحاضرة والوصف والشرح والتفسير وطرح الاسئلة المباشرة اقياس مدى تذكر الأطفال المعلومات التي تلقى عليهم ، لا تؤدي إلى نمو عقلي ومعرفي لأطفال ما قبل المدرسة، وطبقا لوثيقة صادرة عن الاتحاد القومي لتربية الأطفال بالولايات المتحدة الأمريكية "أن الأسلوب التربوي السليم لتنمية مفاهيم الأطفال عن أنفسهم وعن الآخرين والعالم من حولهم يكون من خلال الملاحظة ، والتفاعل مع الناس والأشياء والبحث عن حلول المسكلات ملموسة". ويستعرض هذا الفصل بعض استراتيجيات التنمية المعرفية منها استراتيجية الإلقاء ، واستراتيجية التعليم بالحوار والمناقشة ، واستراتيجية التعليم بالحكارة والوسائل السمعية والبصرية ، واستراتيجية التعليم بالاكتشاف ، وفيق النموذج القياسي والنموذج الاستقدائي ، واستراتيجية التعليم بالاكتشاف ، واستراتيجية إدراك المفاهيم ، وكيفية تعليم التفكير الابتكارى.

ويتناول الفصل التاسع "استراتيجيات التنمية الوجدانية" مجال النمو الوجداني الذي يشمل جانبين أساسيين يكمل أحدهما الآخر ويؤثر ويتأثر به ، وهما مشاعر الطفل وانفعالاته ومفهومه عن ذاته وصحته النفسية ، وعلاقة الطفل بالآخرين ويالمجتمع، وبالرغم من أن أفضل تعليم يتم في هنين المجالين يحدث بشكل تلقائي ، ومن خلال انتهاز الفرص في عن أن أفضل تعليم عن أن أفضل تعليم أم أطفال أخرين أو مع الكبار في الروضة وفي البيت ، إلا أنه بإمكان معلمة الروضة أن تستقيد من بعض الاستراتيجيات التي تثبت فاعيتها في تنمية اتجاهات الأطفال ومهاراتهم الانفعالية والاجتماعية ، بشرط عدم افتعال المواقف التعليمية، وتجنب تعريض الأطفال المناقشة الواعية لحقيقة مشاعرهم في حوار جماعي مفتعل، وتجنر الإشارة إلى أهمية القيام بدور فعال في مجال ترعية أولياء الأمور وتعميق فهمهم لاحتياجات الأطفال الوجدانية ، وكيفية التعامل معها وإشباعها، ويستعرض هذا الفصل استراتيجية تنمية مفهوم الذات وبعض المفاهيم الاساسية التي ينبغي الاهتمام بها لتنمية الاتجاهات الإيجابية نحو الذات ، ويناقش استراتيجية لتنمية المهارات الاجتماعية وتمثيل الأدوار.

يتعرض الفصل العاشر "استراتيجيات التنمية النفسحركية" للطرق التي يمكن من خلالها أن تسهم الروضة في تنمية الطفل نفسحركياً ، لتكتمل بذلك استراتيجيات التنمية الشاملة في الطفولة المبكرة معرفيا ووجدانيا ونفسحركياً ، وتعتبر حركة الطفل مدخلا طبيعيا لتحقيق تنمية شاملة ومتكاملة في السنوات الأولى من حياته ، ويقدم هذا الفصل للمتعاملين مع هذه المرحلة بعض الاستراتيجيات التي من شائها أن تنمي هذا الجانب الهام ، مع الأخذ في الاعتبار أن الكثير من المهارات الحركية يتم تنميتها بواسطة الحركات التلقائية التي يقوم بها الطفل أثناء ممارسته لمختلف الأنشطة في الروضة ، ولكن الحاجة تبقى لأنشطة منظمة يخطط لها بهدف التنمية النفسحركية على وجه الخصوص، يلخص هذا الفصل الأدوار التي تقوم بها المعلمة في هذا المجال ، ودورها في التخطيط والإدارة والمتابعة والتقويم والمحافظة على سلامة الأطفال أثناء اللعب ، من حيث التأكد من سلامة البيئة الخارجية والداخلية ، ومراعاة اعتبارات السلامة في أدوات اللعب ، والتأكد من سلامة الأطفال الشخصية ، وإجراء أنشطة التربية النفسحركية وأنشطة الاتزان.

## الباب الخامس: استراتيجيات التقويم

يحتوى هذا الباب على فصلين: الفصل الحادي عشر والفصل الثاني عشر. يبرز الفصل الحادي عشر تقويم الطفل أهمية عملية التقويم ، حيث إن تقويم امو الطفل عملية إيجابية شاملة ومستمرة ، الهدف منها تقدير ما أمكن تحقيقه من أهداف حددت مسبقا وتم التخطيط لها. فإذا كانت مؤسسات تربية طفل ما قبل المدرسة تهدف إلى توفير المناخ والانشطة التي من شائها أن تساعد على تحقيق النمو الشامل والمتكامل للطفل جسميا وعقليا وانفعاليا واجتماعيا وخلقيا وإحداث تغيرات إيجابية في اتجاهات الطفل ومفاهيمه وعاداته وميوله واهتماماته ومهاراته ، فإن تقييم البرامج التي تقدمها هذه المؤسسات يجب أن ينصب على ما أمكن للطفل أن يحققه من نمو في شتى المجالات. هذه الطبيعة ، المتكاملة لانشطة الأطفال في الحضانة والروضة تجعل من عملية التقويم مهمة صعبة ولكنها ممكنة وضرورية. وتناول هذا الفصل أساليب تقويم طفل ما قبل المدرسة ، ومنها الملحظة وتبادل المعلومات والسجلات واللفات والتقارير القصصية والعينات الزمنية والدراما الاجتماعية ولعب الأدوار ومقاييس الأداء وقوائم السلوك، كما قدم مقياساً مقترحاً لتقييم نمو أطفال الروضة.

يتعرض الفصل الثاني عشر "التقويم الذاتي" لعنصر هام ، بدونه لا يكتمل نموذج التعليم ، ألا وهو تقويم المعلمة لذاتها ولنموها المهني. ويتم تقويم المعلمة لنفسها في إطار استراتيجيات التعليم ، من خلال كفايات ترتبط بالمهام التي تقوم بها كمعلمة في دار حضانة أو روضة. ويعتبر تقويم المعلمة المستمر البرنامج التربوي الذي تخطط له وتقدمه لأطفالها ، وتقويمها لما يحققه كل طفل من أطفالها في شتى مجالات النمو ، من أنسب الاستراتيجيات لتحقيق النمو المهني ورفع كفاءة الأداء في العملية التعليمية ، بالإضافة إلى الإستراتيجيات لتحقيق النمو المهني ورفع كفاءة الأداء في العملية التعليمية ، بالإضافة إلى الإطلاع المستمر والقراءة المتضمصة في مجال التربية المبكرة الطفل. وتسميلا على المعلمة للقيام بعملية التقويم الذاتي لنفسها ولعملها مع الأطفال ، يمكن تنظيم عملية التقويم بحيث ترتبط بالأدوار التي تقوم بها كمعلمة أطفال في روضة ، وكإنسانة لها كيانها وصفاتها وتطلعاتها والاجتماعية والمهنية، وتناول هذا الفصل المهارات التي ينبغي على معلمة الروضة التأكد من اكتسابها وحسن أدائها ، التطمئن إلى مهارتها وكفاعتها ، أو

تسعى إلى تنمية ذاتها لتحقيق الرضا عن النفس ورضا الآخرين ، مسئولين وأولياء أمور وأطفالا ، عن عملها.

قدم هذا الكتاب الأسس العلمية لعملية التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بشكل متكامل لأول مرة ، إذ إن معظم الكتب التي صدرت بالعربية حتى الآن تتناول بالدراسة جانبا أو آخر مثل خصائص النمو ، والأسس الغلسفية والاجتماعية أو البرامج والمناهج أو طرق التعليم في رياض الأطفال ، في حين أن هذا الكتاب يقوم بتحديد المبادئ والأسس التي يتم ترجمتها إلى استراتيجيات تطبيقية العمل مع الأطفال في سن ما قبل المدرسة ، وقد جاح التطبيقات عملية ومبسطة ليستقيد منها الآباء وغير المتخصصين في تعاملهم مع أطفالهم في هذه المرحلة الحساسة من حياتهم.

# فاعلية برنامج مقترح لتنمية كفايات تعليم التسفكيسر الإبداعي لدى الطالبات العلمات بكلية رياض الأطفال

# د. انشراح إبراهيم المشريفي ٥

يدين العالم للمبدعين من أبنائه بكل ما أحرزه من تقدم في العلوم والفنون والآداب ، وما توصل إليه من حضارة إنسانية شامخة . وفي ظل التقدم الحضاري للملحد ، نتسابق المجتمعات في جميع الميادين ، ووسيلتها في ذلك استثمار كل طاقاتها وإمكاناتها وثرواتها، وعلى رأسها الثروة البشرية ، فهي المحرك لكل القوى الأخرى ، ويدونها تصبح الثروات والإمكانات الأخرى عديمة القيمة ، فالبترول موجود في باطن الأرض ، والمعادن موجودة في باطن الأرض منذ ألاف السنين ، والشمس موجودة منذ بدء الظيفة . ولم تتحول هذه المصادر إلى تلك الطاقة الهائلة التي تدور بها عجلة التكنولوجيا إلا عندما وُجِدَ الإنسان القادر على اكتشافها واستغلالها ، ولم يكن ذلك وليد الصدفة ، ولكن نتيجة لإعمال الفكر ، والجهد الذي بذله الإنسان بشكل منتظم ومحسوب ، إلى الحد الذي جعل التقدم العلمي في الوقت الحالي لا يحدث كل فترة – كما كان من قبل – وإنما كل يوم هناك جديد ، يضيفه الإنسان ، من أجل تطوير الحياة الإنسانية ، وتحقيق التقدم والرخاء .

ويمكن القول أن الصراع بين الدول المتقدمة هو صراع بين عقول أبنائها من أجل الوصول إلى سبق علمي وتكنولوجي يضمن لها الريادة والقيادة . ومن ثم فإن الهدف الأعلى من التربية في القرن الواحد والعشرين هو تنمية التفكير بجميع أشكاله لدى كل فرد ، ومن هنا يتعاظم دور المؤسسة التربوية في إعداد أفراد قادرين على حل المشكلات غير المتوقعة ، ولديهم القدرة على التفكير في بدائل متعددة ومتنوعة المواقف المتجددة،

مدرس مناهج وطرق تدريس بكلية رياض الأطفال - جامعة الإسكندرية .

فأمامهم الكثير من القرارات التي يجب اتخاذها ، وعليهم مسؤوليات ضخمة يجب تحملها.

تلك الحقيقة تبدو واضحة في كل الكتابات التي تعرضت لوظيفة التربية ، بدءاً من "ديوي" ، إلى "سكنر" و"بياجيه" و"أريكسون" ، و"فرويل" ، وغيرهم ، لأن المهم أن يتعلم التلاميذ كيف يفكرون ، وإذا لم يتعلموا هذا أثناء التحاقهم بالمدارس ، فيمكن أن نتساط كيف يتسنى لهم أن يستمروا في التعليم ؟! .

فهناك اتفاق يكاد يكون عاماً بين الباحثين الذين تعرضوا في كتاباتهم المضوع التفكير على أن التفكير وتهيئة الفرص المثيرة التفكير أمران في غاية الأهمية ، وينبغي أن يكن التفكير هدفاً رئيساً المؤسسات التربية والتعليم ، فهو بمثابة تزويد التلميذ بالأدوات التي يحتاجها ؛ حتى يتمكن من التفاعل بفاعلية مع أي نوع من المعلومات أو المتغيرات التي يأتي بها المستقبل ؛ ومن هنا يكتسب التعليم من أجل التفكير وتعليم التفكير أهمية متزايدة من أجل نجاح الفرد وتطور المجتمع .

لذا فإن قضية إدخال تعليم التفكير إلى المدارس - إلى جانب أهميتها العملية والتربوية - هي قضية تتعلق بمسالة النمو والتقدم ومواجهة تحديات المستقبل في عالم أصبح قائده الفكر .

وقد ظهرت العديد من الدراسات والأبحاث التي تناولت الحث على تعليم التفكير في المدارس ، وتؤكد على أهمية تدريس مهارات التفكير في المدارس كجزء من المنهج المدرسي. وقد اتخذت المدارس التربوية في تعليم التفكير وتتميته مسارين ، هما : تعليم التفكير كبرنامج مستقل ! أو دمج التفكير في المنهج الدراسي ، وذلك من خلال إعادة بناء الكيفية التي يستخدم بها محتوى المنهج التقليدي في العملية التعليمية . (, -Swartz, J., Peri )

وقد تم إدخال برامج التعليم المباشر (تعليم التفكير كبرنامج مستقل) لمهارات التفكير ضمن المنهج المدرسي، وطبقت هذه الفكرة، وانتشرت في كثير من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وفنزويلا وغيرها، (De Bono, 2). ويرى البعض إمكانية الدمج بين المسارين إذا وجدت الإرادة والخبرة لدى المعلم، (فتحي جروان، 1999: 3).

والتفكير الإبداعي Creative Thinking هن أحد أنواع التفكير المهمة ، التي لخص أهميتها برنادت دوفي B. Duffy في عدة نقاط ، أهمها أن : التفكير الإبداعي يمنح الفرد الفرصة لـ :

- تنمية قدراته إلى أقصى حد ممكن .
- -- إثبات قدرته على التفكير والتواصل.
- التعبير عن كل ما يجول في خاطره .
  - اكتشاف قيمة الأشياء .
  - تنمية مهارات متعددة ،
- فهم ذاته وفهم الآخرين واستيعاب ثقتهم.
- مواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات التغيرات السريعة في العالم.

ويتوفر لدى الأفراد المبدعين قدرات إبداعية متعددة تمكنهم من الإنتاج الإبداعي ، وقد كشفت العديد من الدراسات والأبصاث عن أهم القدرات الإبداعية التي تحدد الإمكانية الإبداعية لدى الأفراد ، وهي الطلاقة ، المرونة ، الأصالة ، الحساسية للمشكلات ، التخيل . (خليل معوض ، 1995 : 11 - 54)

- كما يتميز الفرد الذي يفكر إبداعياً بأنه ( Duffy, B. 1998 : 4-6 )
  - يتعامل مع الأشياء غير المتوقعة .
  - يطبق المعرفة التي يعرفها في الموقف الجديد ،
  - يكتشف العلاقات التي تربط بين الأشياء والمعلومات المختلفة .
    - يستخدم المعرفة بطريقة جديدة .
      - يتفاعل مع المتغيرات السريعة .
    - يستطيع الاستفادة من الأفكار والأدوات المختلفة .
      - -- يتميز بالمرونة في التفكير.

ومن هنا نجد أن تنمية التفكير الإبداعي يسمهم في تحقيق الذات ، وتطوير المواهب الفردية ، وتحسين النمو ، ويسمهم كذلك في زيادة إنتاجية المجتمع برمته ثقافياً ، وعلمياً ، واقتصادياً . وقد تعددت التعريفات التي تناوات التفكير الإبداعي Creative Thinking فيرى محمود منسي (1991: 235) أنه " قدرة الفرد على التفكير الحر الذي يمكنه من اكتشاف المشكلات والمواقف الغامضة ، ومن إعادة صياغة عناصر الخبرة في أنماط جديدة عن طريق تقديم أكبر عدد ممكن من البدائل لإعادة صياغة هذه الخبرة بأساليب متنوعة وملائمة للموقف الذي يواجهه الفرد ، بحيث تتعيز هذه الأنماط الجديدة الناتجة بالحداثة بالنسبة للفرد نفسه والمجتمع الذي يعيش فيه ، وهذه القدرة يمكن التدريب عليها وتنميتها".

ويعرف كل من فؤاد أبو حطب ، وآمال صادق (1994: 627 – 638) التفكير الإبداعي على أنه "فئة من سلوك حل المشكلة ، ولا يختلف عن غيره من أنماط التفكير إلا في نوع التأهب أو الإعداد الذي يتلقاه الفرد" .

وعلى ذلك فإن الإبداع قدرة عقلية موجودة عند كل فرد وبنسبة معينة تختلف من واحد لآخر ، وإبداع الصغير يكون جديداً بالنسبة إليه ، حتى ولو كان معروفاً للكبار ، حيث يرى العلماء أن الإبداع الحقيقي للإنسان الناضع هو نتاج لعملية طويلة يمثل إبداع الصغار الحلقة الأولى منها (محمد عبد الرازق ، 1994: 8-9).

وانطلاقاً من أن تنمية التفكير الإبداعي هو أحد أهم الأهداف التربوية التي تسعى المجتمعات الإنسانية إلى تحقيقها ، وأن مرحلة الطفولة من المراحل الخصبة لدراسة الإبداع واكتشاف المبدعين ، وأن الإبداع إذا لم يشجع في مرحلة الطفولة فإن تشجيعه بعد ذلك يكون ضعيف الجدوى . كان إصدار وثيقة العقد الثاني لحماية الطفل (2000–900) "للجلس القومي الطفولة والأمومة" كإشارة البدء لأن تحتل قضايا الطفولة مكانها اللائق من الاهتمام ، باعتبارها المركز والجوهر لكل خطط المستقبل ولكل آفاق التقدم ، ولابد من إعداد الأطفال الذين هم رجال الغد وأمل المستقبل من خلال تنشئتهم على ثقافة قوامها الإبداع ، وجعل التفكير الإبداعي هو منهج التعامل مع الحياة والتمكين من إطلاق الملكات الإبداعية عند الطفل

ولقد تعددت الدراسات والبحوث التي تؤكد ذلك منها دراسة ' كارولين إدواردن C.Edwards و "كاي سبرنجت" K. Springate) التي اهتمت بتشجيع التفكير الإبداعي في فصول رياض الأطفال ، كما تناولت دراسة مصري حنورة (2000) أهمية التفكير الإبداعي للطفل ، وكذلك هدفت دراسة زين العابدين درويش (2000) إلى توجيه الانتباء إلى المؤقف الذي يتخذه الأفراد نحو ما يعتبر خصالاً سلوكية مميزة للطفل المبدع ، وقد استخلص الباحث أن الطفل نظام مفتوح ، بقدر قابليته للنمو ، بقدر قابليته للضمور، ومن حق الطفل أن يحصل على أفضل الفرص لينمو ويبدع .

إن ثمة حقيقة مقررة وهي أن التفكير الإبداعي يتأسس منذ الطفولة المبكرة ، حيث إن كل طفل مشروع مبدع ، ويجب أن ينظر إليه كذلك . فبدايات التفكير الإبداعي ومقوماته لدى الطفل نتمثل في تلك الخصائص التي تميز هذه المرحلة، مثل اهتمامه بتبادل الأشياء والتعامل معها والتعرف عليها ، واهتمامه بالاستكشاف والاستطلاع ، واهتمامه بالتجريب والتعرف على مكونات أو عناصر الشيء ، بجانب القدرة التخيلية التي يتميز بها الطفل ، والتي نظهر في مواقف وأنشطة لعبه الإيهامي ، وكثرة الأسئلة التي يحاول أن يحصل منها على إشباع لجوعه العقلى وحاجاته إلى البحث والاستقصاء .

وفي هذا الصدد توضح دراسة عبلة عثمان (2000) أهمية التفكير الإبداعي لدى الطفل وكيفية تنميته من خلال ألعابه الحرة ، والإيهامية ، ومن خلال الأنشطة الفنية المختلفة التي تساعد على تأصيل مجموعة العادات الفكرية الإبداعية المهمة ، فهذه الأنشطة ذات نسق مفتوح وتساعد على المرونة الذهنية للطفل ، وتنمية قدراته الإبداعية ، كما تعمل على إبراز تفرده ، وتميزه عن الآخرين .

وتضيف فاتن عبد اللطيف (1999 "أ": 100) أن الطفل يجد متعة كبيرة أيضاً في الحركة، تنفعه إلى ممارسة الرياضة والرقص ، ومن خلال استمتاعه بالحركة يكتشف بأكثر من طريقة العالم المحيط به ، ويتلذذ باكتشافه طرقاً جديدة للحركة غير المألوفة ، كالجري والقفز والوثب ، وكل هذه المحركات تقوي البناء العضلي للطفل ، وتساعده على التحكم في جسمه ، ولأن الحركة هي الكرن الأساسي للتعبير ، فهي تعتبر الخطوة الأولى في الدراما الإبداعية .

إن الطفل بطبعه تلقائي ، وإن من نواتج الثلقائية التمبيرية ، وإن كمال التعبيرية هو الإبداع ، فالإبداع ليس مجرد أصالة ، الإبداع ، فالإبداع ليس مجرد أصالة ، وإن كان ذلك فيه ، ولا طلاقة وإن كان ذلك فيه ، ولا مرونة وإن كان ذلك فيه ، الإبداع هو ذلك كله ، ولكنه ليس كل ذلك ، فهو قوة التعبير المتفرد عند الطفل . (هدى راجح ،

4:1998). لذا يجب عند التعامل مع الأطفال أن يكون التركيز على العمليات Processes أي تطوير وترايد الأفكار الضلاقة التي تعد أساس الملكات الإبداعية ، بمعنى أن يكون التركيز على العملية أكثر من المنتج . (Moran, J., 1988;4) .

فلعل أكثر ما يهم الباحثين والعلماء في مجال رياض الأطفال طريقة تطور السلوك الإبداعي للطفل أكثر من ناتج السلوك الإبداعي ، وذلك من خلال دراسة طرق وأساليب تنمية الأفكار الأصيلة ، أو التى تتسم بالندرة (Tegns, W., et al., 1991) .

وقد نفى "هوارد جاردنر" H. Gardner (1928) المدرورة التفوق في المجالات الأخرى .. فقد على أن الإبداع في مجال ما لا يتطلب بالضرورة التفوق في المجالات الأخرى .. فقد توصل "جاردنر" إلى أن الفرد يمكن أن يبدع في ذكاء واحد من أنواع الذكاء المتعدد ، ويكون أداءه ضعيفاً في مجالات الذكاء الأخرى ، طبقاً لنظريته المسماة "تعدد مجالات الذكاء الأخرى ، طبقاً لنظريته المسماة "تعدد مجالات الذكاء "للمتحد من القدرات ، قد تتداخل لخدمة بعضها البعض ، ولكنها قد تعمل بمفردها بمعزل عن القدرات الأخرى ، وسمى هذه القدرات بالذكاء ، واقترح ثمانية أنواع ، كل نوع قد يكون النواة لقدرات إبداعية للفرد ، وهي :

- . Linguistic Intelligences الذكاء اللغوي الذكاء
- 2 الذكاء المنطقي الرياضي Logical Mathematical Intlligences
  - 3 الذكاء الفراغي Spatial Intelligences
  - 4 الذكاء الجسدي الحركي Bodily Kinesthetic Intelligences
    - 5 الذكاء الموسيقي Musical Intelligences الذكاء
    - 6 الذكاء بين الأفراد Interpersonal Intelligences
      - 7 الذكاء الذاتي Intrapersonal Intelligences
        - 8 الذكاء الطبيعي Naturalist Intelligences

وهو يرى أن كل أنواع الذكاء تتعامل مع بعضها البعض لحل المشكلات ، أو لإعطاء نواتج ثقافية متعددة ، وتظهر في صورة إبداع .

وتعريف "هاورد جاردنر" (36: "B" 1993) للإبداع يعكس الوظائف الإبداعية ليس

كسمة شخصية عامة، ولكن في إطار مجال معين ، فهو يذكر أن الفرد المبدع هو شخص يقوم بحل المشكلات ، ويبدع المنتجات ، ويُعرف أسئلة جديدة بصورة منتظمة في مجال ما بطريقة تعتبر بالدرجة الأولى جديدة ، ولكنها تُقبل حتماً في إطار ثقافي معين ، والمجال الذي يمكن الفرد أن يكون مبدعاً فيه يتأثر بأنواع الذكاء الذي يملكه ، وشخصيته ، والتأبيد الاجتماعي له ، والفرص المتاحة في المجال أو المنطقة .

وتشير " كاثي شيكلي" K. Checkley ( عناجي جاردنر" أن الذي يجعل الحياة مثيرة الاهتمام هو أننا لا نملك نفس المقدرة الإبداعية في كل مناطق الذكاء ، ولا نملك نفس الكمية منه ، وكما نختلف عن بعضنا البعض ونحظى بأنواع مختلفة من الشخصيات ، فإن انا أيضاً أنواعاً مختلفة من العقول . وهذا الفرض له أثر تعليمي مام ، فإذا عاملنا كل الأطفال كاتهم واحد ، فإننا بهذا نغذي نوعاً واحداً من الذكاء ، وهو الذكاء اللغوي المنطقي ، وهو ذو نتائج عظيمة .. فإن كان الطفل يتمتع بهذا الذكاء فإنه يبدع فيه ، واكنه فالمنابة العظمى التي لا تتمتع بهذا النوكاء .

ويترتب على هذه النظرية ضرورة أن تركز عملية التعليم على مزيج من الذكاء الفريد الخاص بكل طفل ، والتنوع في أي مجموعة من الأطفال . وهنا تنشئ حتمية أن تتمركز عملية التعليم على الطفل الفرد من خلال نتمية قدراته الإبداعية .

ويعد المعلم من أهم عوامل نجاح برامج تعليم التفكير الإبداعي ، لأن النتائج المتحققة من تطبيق أي برنامج لتعليم التفكير الإبداعي تتوقف بدرجة كبيرة على نوعية التعليم الذي يمارسه المعلم داخل فصول الدراسة ، لذلك لابد من تنشئة اتجاه إيجابي للإبداع عند المعلم، حتى يصير مقتنعاً بممارسة هذا السلوك مع تلاميذه ، الذين يتصل بهم ويتفاعل معهم كل يوم ويؤثر فيهم ، ويذلك نضمن إلى حد بعيد أن العائد من العملية التعليمية سيكون إيجابياً في اتجاه المستقبل الأفضل ، من خلال جيل قادر على أن يسلك السلوك الإبداعي .

إن إعداد المعلم ليستخدم طريقة في التعريس تشجع التفكير الإبداعي لدى تلاميذه قد تكون له الفحالية في زيادة إبداعهم بالفعل ، فالمعلم متغير أساسي في تنمية إبداع التلاميذ، وإعداده لتعليم التفكير الإبداعي يتطلب إعادة النظر في كثير من البرامج الراهنة في كليات ومعاهد إعداد المعلم ، بحيث تخلق لديه نظرة جديدة إلى طبيعة التعربية وخصائص التلاميذ . (أمال صادق، 1994؛ 174) .

وبنلك تصدد أهداف برامج تدريب المعلم في إطار الإبداع في هدفين أساسيين متكاملين ، أقرب إلى أن يكينا وجهين لعملة واحدة ، يتعلق إحداهما بتغيير اتجاهات المعلمين نحو أهداف التعليم وعملية التدريس ، بحيث يقدر المعلمون أهمية تطوير التعليم على أسس إبداعية ، والثاني يتعلق بتمكين المعلمين من التدريس من أجل الإبداع . (فايز مينا ، 2000).

إن تعليم التفكير الإبداعي في الطفولة المبكرة مسئولية المعلم . ومن الضروري تدريبه على ترجمة الإبداع إلى ممارسات داخل الفصول الدراسية ، وذلك عن طريق المعرفة الجيدة والفهم بنمو الطفل ، وخلق البيئة التعليمية المنتجة والمشجعة والمثيرة الإبداع واستخدام التكنيكات المناسبة والشاملة لعملية تفاعل المعلم والطفل وتنمية قدراتهم على التشخيص الدقيق لقدرات الأطفال والبرمجة المناسبة لهم (22-38: 238-40).

وهنا تكمن أهمية وجود معلم كفء قادر على نتمية التفكير الإبداعي لدى تلاميذه ، ويعد ذلك اتجاهاً عالمياً يستهدف تطوير إعداد المعلم ، وقد بذلت جهود عديدة منذ زمن ، ولا تزال تبذل حتى الآن لوضع قوائم للكفايات المطلوبة التي يجب أن يتمكن منها المعلم .

والكفاية Competency عبارة عن 'قدرة المعلم على توظيف مجموعة مرتبة من للعارف وأنماط السلوك والمهارات أثثاء أدائه الادواره التعليمية داخل الفصل ، نتيجة لمروره في برنامج تعليمي صحدد ، بحيث ترتقي بأدائه إلى مستوى معين من الإتقان يمكن ملاحظته وتقويمه " (أحمد سالم ، 1996 : 15).

وتعتبر حركة إعداد المعلم وتدريبه على أساس فكرة الكفايات التطيمية من أبرز الإنجازات التربوية المعاصرة: حيث يعمل برنامج إعداد المعلم المبني على أساس الكفايات التعليمية على أيجاد علاقة بين برامج الإعداد وبين المهام والمسئوليات التي سوف يواجهها المعلم في ميدان عمله . فقد أكدت نتائج براسة " هيلين فرسر" (1997) فاعلية برنامج الإعداد والتدريب للطالب المعلم بكليات رياض الأطفال في اكتساب الكفايات ، مما أدى إلى زيادة ميلهم واتجاهاتهم نحر امتلاك الكفايات والتدريب عليها .

كما أوصت دراسة صفاء الأعسر (1999) بضرورة تقديم مناهج تعليمية جديدة يدرس فيها الإبداع بكل مقوماته وأهدافه .. فمن خلال هذه البرامج تتحول الإمكانات إلى حقائق تغير حياة الأفراد والمؤسسات والمجتمعات .

وكذلك أوصت دراسة ماهر عمر (2000) بضرورة الاهتمام بتنظيم وإدارة برامج تدريب المعلمين من أجل رفع كفايتهم المهنية في نطاق تربية وتنمية المبدعين .

وفي ضرء دراسة الباحثة لطبيعة ومحتوى منهج النشاط في الروضة ، وسمات وخصائص مرحلة رياض الأطفال ، وتحليل الأدوار المتعددة المنوطة بمعلمة الروضة ، ونظراً الاهتمام الملحوظ بتعليم التفكير الإبداعي ، سواء من خلال برامج تختص بذلك أساساً ، أو من خلال دمجه بالمنهج الفعلي ، أو من خلال الدمج بين المسارين ؛ ترى الباحثة أنه من المفيد الاتجاه في تعليم التفكير الإبداعي نحو البرامج التي تعتمد على دمجه بالمنهج الفعلي ، وذلك ضمن الأنشطة المتعددة المقدمة بالروضة كالأنشطة القصصية، والفنية ، والحركية والموسيقية ، مع مراعاة طبيعة المفاهيم والمهارات التي يجب إكسابها للأطفال ، ونوع مهارة التفكير اللازمة لهم ، ولعل الاهتمام بتعليم التفكير الإبداعي بصفة عامة وكفايات تعليم التفكير الإبداعي بعلمة رياض الأطفال بصفة خاصة قد يساعدنا على تحقيق ما نامله من أهداف .

وتأسيساً على ما سبق ، فإن البحث الحالي يسعى إلى وضع برنامج لتنمية كفايات تعليم التفكير الإبداعي لدى الطالبات المعلمات بكلية رياض الأطفال ، ودراسة أثر ذلك لدى أطفالهن .

#### مشكلة البحث:

إن موضوع تطوير التعليم وتنمية التفكير الإبداعي لدى التلاميذ أصبح مثار اهتمام كثير من العلماء والتربويين في العالم ، إلا أن الأمر لا يزال في طور المهد ، والتجارب العربية تعتبر محدودة في إنخال وسائل تعليم التفكير في المدارس .

ولقد أكد علماء التربية المعاصرون على أن التعليم بشكله المالي غير كاف لتطوير مهارات التفكير وتنميتها عند التلاميذ ، وأنه لابد من تعليم مهارات التفكير في المدارس كجزء من المنهج التعليمي ، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات مثل دراسة إدوارد دي بونو (1986) إدوارد جون (1991) .

وانطلاقاً من أن التفكير الإبداعي هو أحد أهم الأهداف التربوية التي تسمي

المجتمعات الإنسانية إلى تحقيقها ، وأن مرحلة رياض الأطفال من المراحل الخصبة لدراسة الإبداع واكتشاف المبدعين ، وأن الإبداع إذا لم يُشجع في مرحلة الطفولة ؛ فإن تشجيعه بعد ذلك يكون ضعيف الجدوي ، وأنه صفة مشتركة بين جميع الأطفال ، وذلك ما أوضحته وأكدت عليه مجموعة من الدراسات ، من بينها دراسة أمن النبوي : 1995 ، عبد العزيز البطاطيني: 1995 ، صفاء الأعسر: 1999 ، التي أوصت بضرورة تقديم مناهج تعليمية جديدة يُدرُّس فيها التفكير الإبداعي بكل مقوماته وأهدافه ، فمن خلال هذه البرامج تتحول الإمكانات إلى حقائق تغير حياة الأفراد والمؤسسات والمجتمعات ، واستناداً إلى أن تدريس التفكير الإبداعي يتطلب وجود المعلم الكفء المؤهل والمدرب ، والقادر على القيام بدوره في اكتشاف المبدعين وتوفير الرعاية التربوية اللازمة والمناسبة لهم ، وإثراء بيئتهم التعليمية بالخبرات التي تساعد على تهيئة أفضل الظروف لتنمية إبداعهم وقدراتهم إلى أقصى حد ممكن ، إلا أنه في ضوء مراجعة بعض الدراسات والبحوث المرتبطة بموضوع الدراسة ، لوحظ عدم الاهتمام بالدراسات التي تناولت تصميم برامج لتدريب معلمات رياض الأطفال على طرق واستراتيجيات لتنمية التفكير الإبداعي للطفل بصفة خاصة . هذا إلى جانب أن كثيراً من تلك البرامج قد اقتصر على تنمية مجال محدد من مجالات الإبداع لدى الطفل ، بغض النظر عن نوع الذكاء الذي قد يمتلكه الطفل ، والذي يعد النواة الأساسية للإبداع لديه ، وفقاً لنظرية "جاردنر" لتعدد مجالات الذكاء .

إضافة إلى ذلك فقد قامت الباحثة بدراسة استطلاعية على عينة قوامها (16) طالبة من الطالبات المعلمات بالفرقة الثالثة بكلية رياض الأطفال . وقد صممت الباحثة بطاقة ملاحظة (بصورة أولية) لبعض كفايات تعليم التفكير الإبداعي ، وتم ملاحظة وتسجيل الأداء الفعلي للطالبات المعلمات عينة الدراسة أثناء قيامهن بالتدريس في فترة التربية العملية لطفل الروضة ، وقد أشارت نتائج الملاحظة إلى انخفاض مستوى أداء الطالبات المعلمات في استخدام كفايات تعليم التفكير الإبداعي .

ومما سبق يتبين أن الحاجة تبدو مُلحة إلى تعليم التفكير الإبداعي وإكساب التلاميذ مهاراته ، فإن معلمة الروضة تستطيع تهيئة المناخ الملائم والأرض الخصبة التي تمكنها من ممارسة عملها لتعليم مهارات التفكير الإبداعي من خلال تفاعل الطفل مع الأنشطة المتعددة المقدمة له في الروضة ، التي تتمشى مع فلسفة منهج النشاط المتكامل، والمرن ، والمرن ، والمرن ، والمرن ، والمرن ، والمرن ، والمرن الفرصة الطفل أن يبدع في والشامل الذي نجح في إلغاء الفواصل بين المواد ، حتى يتبع الفرصة الطفل أن يبدع في نشاط أو أكثر من تلك الأنشطة ، طبقاً لميوله واستعداداته وقدراته ، وضرورة تخريج معلمة تمثلك مقومات وصفات المعلمة الكفء التي تتصف بمجموعة من الصفات ، وتمثلك العديد من الكفايات التي تمكنها من أدائها لدورها في تعليم التفكير الإبداعي ، وهذا ما نفتقده في نظامنا التعليمي الخاص بإعداد وتأهيل المعلمين .

وتأسيساً على ما سبق .. فقد تم تحديد مشكلة البحث الحالي في وضع برنامج لتدريب الطالبات المعلمات بكلية رياض الأطفال على كفايات تعليم التفكير الإبداعي ، والفنية ، والفنية ، والفنية ، والمركية ، والمسيقية لدى أطفالهن .

ويمكن صباغة مشكلة البحث في التساؤلات الآتية :

- الما أسس ومبادئ بناء البرنامج المقترح لتنمية كفايات تعليم التفكير الإبداعي لدى
   الطالبات المعلمات في كلية رياض الأطفال ؟
- 2 ما فاعلية البرنامج المقترح في تنمية كفايات تعليم التفكير الإبداعي لدى الطالبات
   المعلمات في كلية رياض الأطفال ؟
- 3 ما فاعلية البرنامج المقترح في تنمية التفكير الإبداعي لدى أطفال الطالبات المعلمات في كلية رياض الأطفال ؟

#### فروض البحث:

وللإجابة عن السؤال البحثى الثاني ، تم صياغة الفرضين الآتيين :

- الا يرجد فرق نو دلالة إحصائية عند مستوى (0,05) بين متوسطات درجات الطالبات المعلمات عينة البحث في التطبيق القبلي ومتوسطات درجاتهن في التطبيق البعدي للاختبار التحصيلي في البرنامج.
- 2 لا يوجد فرق نو دلالة إحصائية عند مستوى (0,05) بين متوسطات درجات الطالبات المعلمات عينة البحث في التطبيق القبلي ومتوسطات درجاتهن في التطبيق البعدي لكفايات تعليم التفكير الإبداعي.

## والإجابة عن السؤال البحثي الثالث ، تمت صياغة الفرض الآتي :

1 - لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين متوسطات درجات أطفال الطالبات المعلمات عينة البحث في التطبيق القبلي ومتوسطات درجاتهم في التطبيق البعدى لاختبار التفكير الإبداعي .

#### أهمية البحث:

#### انطلقت أهمية البحث الحالى من خلال الجوانب الآتية :

- التأثير في المتعلمين لإظهار قدراتهم الإبداعية ، حيث إنها ليست موهبة محصورة في نخبة من الناس ، بل هي موجودة بصورة كامنة عند كل الأفراد .
- 2 تحديد كفايات تعليم التفكير الإبداعي المتطلبة لمعلمات رياض الأطفال كخطوة لتحسين العملية التربوية في رياض الأطفال ، من خلال تحديده لكفايات تعليم التفكير الإبداعي المتطلبة لمعلمات رياض الأطفال .
- 3 وأخيراً تأتي أهمية البحث الحالي فيما قد يتوصل إليه من نتائج يمكنها الإسهام بشكل أو بنخر في إلقاء الضوء على جانب مهم من جوانب التعليم الإبداعي ، وهو الجانب المتطق بتنمية تلك الكفايات لدى الطالبات المعلمات بكلية رياض الأطفال .

#### حدود البحث:

اقتصر البحث المالي على الجوانب الآتية :

- 1- عينة من الطالبات المعلمات بالفرقة الثالثة بكلية رياض الأطفال جامعة الإسكندرية.
- عينة من أطفال الروضة الذين تدرس لهم هؤلاء الطالبات المعلمات أثناء فترة التربية
   العملية .
  - 3 قدرات التفكير الإبداعي (الطلاقة ، المرونة ، الأصالة) .

### منهج البحث:

تم استخدام كل من : المنهجين الوصفي والتجريبي ،

### التصميم التجريبي للبحث:

استخدم التصميم التجريبي ذو المجموعة الواحدة ،

### أدوات البحث:

- اختبار تحصيلي في الجانب النظري من البرنامج للطالبات المعلمات ، (إعداد الباحثة).
  - 2 بطاقة ملاحظة كفايات تعليم التفكير الإبداعي للطالبات المعلمات، (إعداد الباحثة) .
    - 3 اختبار التفكير الإبداعي لأطفال الطالبات المعلمات ، (إعداد الباحثة) .

### عينة البحث:

تكونت عينة البحث من عينة مختارة بطريقة عشوائية قوامها (20) طالبة من الطالبات المعلمات في الفرقة الثالثة في كلية رياض الأطفال – جامعة الإسكندرية وزعن على (10) فصول ، بواقع طالبتين معلمتين في كل فصل من فصول روضة مدرسة العبور التجريبية ، وروضة مدرسة بلقيس التجريبية بإدارة وسط التعليمية بمحافظة الإسكندرية . وكذلك عينة مختارة بطريقة عشوائية قوامها (70) طفلاً من أطفال الروضة بالمستوى الثاني من فصول للدرستين التي تدرس فيهما هؤلاء الطالبات المعلمات أثناء فترة التربية العملية بواقع (7) أطفال .

# إجراءات البحث:

# للإجابة عن السؤال البحثي الأول ، وهو :

ما أسس ومبادئ بناء البرنامج المقترح لتنمية كفايات تعليم التفكير الإبداعي لدى
 الطالبات المعلمات في كلية رياض الأطفال ؟

أجرت الباحثة الخطوات الآتية :

أولاً : مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة المتصلة بالتفكير الإبداعي ومعلمة الروضة من أجل تحديد أسس ومقومات البرنامج ، وقد اشتملت على الأبعاد الآتية :

1 - التفكير الإبداعي .

- 2 تعدد جوانب الذكاء لدى طفل الروضة .
- 3 تعليم التفكير الإبداعي في مرحلة رياض الأطفال .
  - 4 كفايات تعليم التفكير الإبداعي.
- ثانياً : مكونات البرنامج المقترح ، الذي اشتمل على ما يأتي :
- تحديد أسس بناء البرنامج (أهداف البرنامج ، محتواه ، الطرق والأساليب
   التدريسية ، المناشط والوسائل التعليمية ، أدوات التقويم المناسبة) .
  - ضبط البرنامج لعرضه على المكمين ، التأكد من سلامة بنائه .
  - إعداد الإطار النهائي للبرنامج في ضوء التعديلات التي أوصى بها الخبراء .

# للإجابة عن السؤال البحثي الثاني ، وهو :

ما فاعلية البرنامج المقترح في تنمية كفايات تعليم التفكير الإبداعي لدى الطالبات
 المعلمات في كلية رياض الأطفال؟

## أجرت الباحثة الفطوات الآتية :

# أولاً: إعداد وتصميم الأدوات البحثية ، التي اشتمات على ما يلي :

- 1 اختبار تحصيلي في الجانب النظري من البرنامج (إعداد الباحثة) .
  - 2 بطاقة ملاحظة كفايات تعليم التفكير الإبداعي (إعداد الباحثة) .

## ثانياً: إجراءات التجرية الميدانية:

- أ تطبيق قبلي لأدوات البحث .
  - 2 تطبيق البرنامج المقترح.
- 3 تطبيق بعدى لأدوات البحث .
- 4 تحليل النتائج إحصائياً وتفسيرها.

### وللإجابة عن السؤال البحثي الثالث ، وهو :

×× ما فاعلية البرنامج المقترح في تنمية التفكير الإبداعي لدى أطفال الطالبات
 المعلمات في كلنة رداض الأطفال ؟

. أجرت الباحثة الخطوات الآتية :

#### فاعلية برنامج مقترح لتنمية كفايات تعليم التفكير الإبداعي لدى الطالبات العلمات بكلية رياض الأطفال

- أ إعداد وتصميم اختبار التفكير الإبداعي اطفل مرحلة رياض الأطفال (إعداد الباحثة).
  - 2 تطبيق قبلي لاختبار التفكير الإبداعي لأطفال الطالبات المعلمات .
  - 3 التدريس باستخدام كفايات تعليم التفكير الإبداعي لأطفال الطالبات المعلمات .
    - 4 تطبيق بعدى لاختبار التفكير الإبداعي لأطفال الطالبات المعلمات .
      - 5 -- تحليل النتائج ومعالجتها إحصائياً.

## أهم النتائج التي توصل إليها البحث:

- فاعلية البرنامج المقترح في تنمية كفايات تعليم التفكير الإبداعي لدى الطالبات
   المعلمات .
  - فاعلية البرنامج المقترح في تنمية التفكير الإبداعي لدى أطفال الطالبات المعلمات.
     وقد فسرت الباحثة تلك النتائج.

### ثانياً: تومىيات البعث:

## في ضوء ما أسفرت عنه نتائج السؤال البحثي الأول ، تومني الباحثة بما يلي :

إعادة تنظيم محترى برنامج إعداد معلمة رياض الأطفال في ضبوء قائمة كفايات
 تعليم التفكير الإبداعي .

# وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج السؤال البحثي الثاني ، تومني الباحثة بما يلي :

إعداد قاعات تُضَمَّم للتدريس المصغر وتزويدها بالمعدات والأجهزة اللازمة التغذية الراجعة ، كالتليفزيون والفيديو والكاسيت .

# وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج السؤال البحثي الثالث ، توصى الباحثة بما يلي :

- الاستعانة بمنظور "جاردنر" لتعدد جوانب الذكاء في تصميم التدريس باستخدام المدخل الاختياري والإلزامي معاً ، وذلك من خلال تعريض الأطفال لأنشطة متنوعة تعكس جوانب الذكاء ، ثم تعريض الأطفال لأنشطة حرة اختيارية ، بحيث يختار كل طفل النشاط الذي يناسبه .
- ضرورة أن تتضمن أهداف الروضة أنشطة الأطفال تنمي جوانب التفكير الإبداعي
   (طلاقة ، مرونة ، أصالة) وترجمة هذه الأهداف في شكل أنشطة متعددة تستثير
   قدرات الطفل وتجعله شارك فيها بعناية .

- توفير الجو والمناخ الآمن الذي يسمح للأطفال بحرية التعبير عن مشاعرهم ، وإطلاق
   خيالهم ، وقدراتهم ، وإمكاناتهم .
- ضرورة أن يحدث التلاحم الجيد بين كليات رياض الأطفال ومدارس وزارة التربية
   والتعليم ، أي بين المعلمة في الميدان ومصادر إعدادها ، وأن تستفيد المجالات التربوية
   من نتائج البحوث التطبيقية .

## ثالثاً: البحوث المقترحة:

إن أهمية البحث العلمي لا تبدو فيما نصل إليه من نتائج ، بقدر ما تبدو فيما تجلبه من نقاط تثير لدى الباحثين الحاجة إلى أبحاث ودراسات جديدة ، وعلى ذلك فإن الباحثة تعرض البحوث والدراسات المقترحة :

- أ تصميم برامج تدريبية لتنمية التفكير الإبداعي لدى الطالبات المعلمات ، وعلاقة ذلك بإبداع أطفائهن .
- 2 تصميم برامج تدريبية لتنمية إبداعات الأطفال المتنوعة في ضوء نظرية "جاردنر"
   لتعدد جوانب الذكاء .
  - 3 بناء وتطوير مقاييس الإبداع لدى طفل الروضة .

#### مصطلحات البحث:

التفكير الإبداعي Creative Thinking:

يعرف البحث التفكير الإبداعي إجرائيا "بأنه قدرة الطفل على التعبير الحر الذي يمكنه من اكتشاف المشكلات والمواقف الغامضة ، ومن إعادة صبياغة الخبرة في أنماط جديدة عن طريق تقديم أكبر عدد ممكن من الاستجابات والأنشطة غير المألوفة ، والتي تتميز بالمرونة والحداثة بالنسبة للطفل نفسه ، ويعبر عنها بأي شكل من الأشكال والاساليب المختلفة للتعبير القصصي ، التعبير الفني ، التعبير الحركي ، التعبير الموسيقي" .

#### : Competency الكفاية

تتبنى الباحثة تعريف "أحمد سالم" (1996: 15) الكفاية بأنها عبارة عن "قدرة المعلم على توظيف مجموعة مرتبة من المعارف وأنماط السلوك، والمهارات أثناء أدائه الأدواره التعليمية داخل الفصل نتيجة لمروره في برنامج تعليمي محدد ، بحيث ترتقي بأدائه إلى مستوى معين من الإتقان يمكن مالحظته وتقويمه ". كفايات تعليم التفكير الإبداعي (Competencies of Creative Thinking Teaching :

ويعرف البحث كفايات تطيم التفكير الإبداعي إجرائياً بأنها مجموعة المعارف والمفاهيم ، والقدرات ، والمهارات التي يمكن أن تظهر في سلوك الطالبة المعلمة وترفع من مستوى أدائها أثناء التدريس داخل وخارج حجرة النشاط ، نتيجة مرورها ببرنامج تدريب مقترح ، بحيث تؤثر بشكل إيجابي على التفكير الإبداعي للطفل .

### : Program البرنامج

يعرف البحث البرنامج إجرائياً بأنه عبارة عن مجموعة الخبرات التعليمية والأنشطة المقترحة والممارسات العملية المصممة بهدف مساعدة وتدريب الطالبات المعلمات بالفرقة الثالثة بكلية رياض الأطفال - جامعة الإسكندرية على تنمية كفايات تعليم التفكير الإبداعي لتكسب أطفالها قدرات التفكير الإبداعي .

### : Effectiveness

يعرف "هارتي" Hartely الفاعلية على أنها "القدرة على تحقيق البرنامج لأهدافه بدرجة مُرضية عندما يستخدمه أولئك الذين أعد من أجلهم تحت الشروط التي من المحتمل أن يستخدم في ظلها البرنامج في المستقبل" (هناء عبد العزيز ، 1897 : 18) .

وتعرف فاعلية البرنامج Program Effectiveness إجرائياً بأنها مدى تحقيق البرنامج للأهداف التعليمية كما يقيسها الاختبار البعدي من خلال الفرق الدال إحصائياً بين متوسط درجات أفراد مجموعة البحث في الاختبار القبلي ومتوسط درجاتهم في الاختبار البعدي .

#### أولاً: المراجع العربية:

- 1 أبو حطب ، فؤاد ، وأمال صادق : علم النفس التربوي ، ط4، الأنجلو المصرية ، القاهرة ، 1994 .
- 2 الأعسر ، صفاء: تتمية التفكير حق لكل طفل ، مجلة الطفولة والتنمية ، العدد الصفري ، المجلس
   العربى للطفولة والتنمية ، نوفمبر 1999.

- 3 اليابطين ، عبد العزيز بن عبد الوهاب : الكفايات التعليمية اللازمة للطالب للعلم وتقصي أهميتها وتطبيقها من وجهة نظره ونظر المشرف عليه في كلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض ، مجلة جامعة للملك سعود بالرياض ، مجلة جامعة للملك سعود ، مج7، العلوم التربوية والدراسات الإسلامية ، 1995 .
- 4 جروان ، فتحي عبد الرحمن: تعليم التفكير "مفاهيم وتطبيقات" ، طا، دار الكتاب الجامعي ، عمان
   الأردن ، 1999.
- 5 حنورة ، مصري عبد الحميد : أهمية تنمية الفيال عند الأطفال ، مجلة خطوة ، ع9، المجلس العربي
   الطفولة والتنمية ، القاهرة ، فبراير 2000 .
- خرويش ، زين العابدين: الطفل الموهوب الواقع والمستقبل ، نظرة على موقفنا من خصاله الإيداعية،
   من أوراق عمل مؤتمر الطفل الموهوب 28-30 نوف مبر 1999، البحرين ، مبجلة خطوة ، ع9.
   للجلس العربي للطفولة والتنمية ، فبراير ، 2000 .
- 7 راجح ، هدى فتحي حسائين : برنامج مقترح المؤلعاب التعليمية وأثره على تنمية الإبداع عند طفل
   الروضة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية بدمنهور ~ جامعة الإسكندرية ، 1998 .
- 8 صادق ، آمال أحمد مختار : تنمية الإبداع في الفنون عند تلاميذ مرحلة التطيم الاساسي ، بحوث ودراسات سيكولوجية ، الموسيقي والتربية الموسيقية ، مكتبة الأنجلو الممرية ، 1994 .
- 9 عبد الرازق ، محمد السيد : تنمية الإبداع ادى الأبناء ، سلسلة سفير التربوية (16) ، وحدة ثقافة الطفل بشركة سفير ، القاهرة ، 1994 .
- 10 عبد اللطيف ، فاتن : نمو الطفل والتعبير الفني ، المكتب العربي للكمبيوتر ، الإسكندرية ، 1999 "ا".
- اا عبده ، فايز محمد : أداء الطالب المعلم لبعض مهارات السلوك التدريسي وعلاقته ببعض المتغيرات،
   مجلة كلية التربية ، بنها، أبريل 1991 .
- 12 عثمان ، عبلة حنفي : تتمية التفكير الابتكاري للطفل ، مجلة خطوة ، ع9 ، المجلس العربي للطفولة والتنمية ، فبراير 2000 .
- 31 عمر ، ماهر محمود : الإرشاد النفسي للموهوبين من أوراق عمل مؤتمر "الطفل المهوب" 28–30 نوفمبر 1999 البحرين ، مجلة خطوة ، ع9، المجلس العربي الطفولة والتنمية ، فيراير 2000 .
- 44 اللقاني ، أحمد حسين الجمل ، علي : معجم المصطلحات التربوية المعرفية في المتاهج وطرق التعريس ، طا، عالم الكتب ، القامرة ، 1996 .
  - 15 معوض ، خليل ميخائيل : القدرات العقلية ، ط2، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 1995 .
- 61 منسي ، محمود عبد الطيم: علم النفس التربوي للمعلمين ، طا، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندية , 1991 .
- 77 النبوي ، أمين : مستقبل التربية العربية ، ننوة الإبداع وتطوير كليات التربية ، مركز ابن خلدون الدراسات الإنمائية بالتعاون مع جامعة حلوان ، ع2، مجا، أبريل 1995 .

## ثانياً: المراجع الأجنبية :

- Carter, M.: Training Teachers For Creative Learning Experiences, Child Care Information Exchange. No. 85. May- Jan, 1992.
- Checkely, K.: The First Seven- And The Eight, A Conversation With Howard Gardner, Educational Leadership Vol. 55, No. 1. September, 1997.
- De Bono, E.: CORT Thinking IV Teacher Notes: Creativity, 2nd Ed, London, Pergaman Press, Inc. 1986.
- De Bono, E.: The Direct Teaching Of Thinking In Education And The CORT Method, In Stuart. Macture & Peter Davis (Eds.). Learning To Think, Thinking To Learn, Oxford. Organization For Economic Cooperation, 1991.
- Duffy, B.,: "Supporting Creativity and Imagination in the Early Years", Biddles Itd., Britain, 1998.
- Edwards, C., & Springate, K.: Encouraging Creativity In Early Childhood Classrooms.. Eric Clearinghouse On Elementary And Early Childhood Education Urbana IL. Eric Digest. Ed 389474, 1995.
- Fraser, H.: The Initial Teacher Education Of Nursery Teacher: Do Teacher Training Competences Help Or Hinder?, Early-Child-Development- And- Care, V132, Journal Articles (080)., Reports- Research (143), Scotland, May, 1997.
- Gardner, H; From Youthful Talent To Creative Achievement. Paper Presented At The Henry B. And Jocelyn Wallace National Research Symposium On Talent Development, Lowa City, IA, 1993 May. (B).
- Multiple Intelligences, The Theory In Practice Published By Basic Books, A Subsidiary Of Perseus Books, L.L.C., USA, 1993 (C).
- John, E.: Research Work In The CORT Method, In Stuart Mclure & Peter Davies (Eds.), Learning To Think, Thinking To Learn, Oxford, Organization For Economic Cooperation, 1991.
- Moran, J.: Creativity In Young Children, Eric Clearinghouse On Elementary And Early Childhood Education Urbana IL. Eric Digest, ED: 306008, 1988.
- Swartz, J., & Perikins, N.: Teaching Thinking, Issuse And Approaches. Midwest, Publication, 1990.

# أطفــــالثا واللعب في مــرحلة الطفــولة البكرة

# محمد محمود العطار<sup>©</sup>

يعتبر اللعب من العوامل التي تدعم التنشئة السليمة ، وقد جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل أن "للطفل حقاً في اللعب على أسرته ومجتمعه".

واللعب ينمى مهارات التواصل والتفاعل مع البيئة المحيطة ، ويزيد من قدرة الطفل على التعبير الخلاق والإبداع كما أنه يتيح له مساحة من الحرية للتعبير عن نفسه في إطار مقبول اجتماعياً ، وممتع له وللمحيطين به .

وجميع الناس ، سواء كانوا صغاراً ثم كباراً يلعبون ، وهم أيضاً يعرفون أن اللعب متعة . ويعتبر الكبار اللعب على النقيض من العمل ، شيئاً ليسوا مضطرين إلى القيام به . وإنه لمن المؤلم حقاً أن يمنع بعض الآباء أطفالهم عن اللعب ، أو يعدون اللعب مضيعة للوقت ومفسدة له ، وليس له أية فائدة ، ويخطئ من يظن أن اللعب وقف على الصغار ، فالصغار والكبار يلعبون ، والذين يلعبون في الصغر ينتظر أن يلعبوا في الكبر ، ولا يرون في ذلك شرأ أو مفسدة ، بل خيراً .

وممارسة الأطفال للعب هو استهلاك لطاقات الطفل ، وتوجيهها إلى البناء لا الهدم ، فلو أتيحت لتلك الطاقات منافذ العب ؛ لانطلقت تبني لنا الأبطال ، ولصار هؤلاء الأبطال قدوة للنشء ، فاللعب هو السبيل لبناء الشخصية المتكاملة للإنسان .

<sup>◘</sup> ماجستير في التربية ، باحث مهتم بقضايا الطفولة ، باحث بكتوراة بكلية التربية جامعة طنطا ، فرع كفر الشيخ .

إن اللعب عند الطفل هو ميدان تعبيره ومسرح خيالاته ، وهو الفرصة القيمة التي يتصل فيها بما حوله ، وهو المعمل الذي يختبر فيه قوته وقوة غيره ، وعن طريقه ينمو حسياً وذهنياً واجتماعياً ، كما يعدل من سلوكه وتفكيره (أ) .

ويعتبر اللعب مطلباً حيوياً للحياة النفسية السوية والصحة النفسية الأطفالنا في مراحل النمو المتعاقبة ، ويعد اللعب بالنسبة للألطفال عملية أساسية تواكب النمو الحركي ، كما نجد أنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجميع جوانب النمو الأخرى ، كالنمو الحركي ، والاجتماعي ، والانفعالي ، والعقلي ، والغوي (؟) .

ولقد أدرك المسلمون أهمية اللعب عند الأطفال منذ بدايات التربية في مرحلة الطفولة المبكرة ، فاهتم الغزالى بموضوع اللعب بالنسبة للصغار ، حيث إن اللعب له ثلاث فوائد هي ترويض الجسم وتنمية العضلات وتقويتها ، ثم الوظيفة الثانية هي إدخال السرور في قلب الصغار ، أما الوظيفة الثالثة فهي راحة الطفل من تعب الدروس (3) .

ويرى بياجيه (Piaget) أن الأطفال في الشهور الثماني عشرة الأولى ، وفي سنوات ما قبل المدسة الابتدائية يتعلمون قدراً كبيراً ويصورة أكثر فعالية مما يتعلمون في أي وقت آخر بعد ذلك ، وهذا يتم بصورة كلية تقريباً من خلال اللعب ، فالأطفال حين يصلون إلى سن الروضة يكونون قد اكتسبوا مخزوناً من الخبرات ، ويستمرون في ممارستها ، كما يعرضون أنفسهم لتحديات إضافية (4) .

إن اللعب من الأشياء الأساسية في حياة الطفل ، فهو يعبر عن حاجته إلى الاستمتاع أو السرور وإشباع الميل الفطري إلى النشاط والترويع ، كما أنه ضرورة بيولوجية لبناء ونمو شخصية الطفل المتكاملة ، كما يعد وسيلة الكبار لكشف عالم الطفل ، ووسيلة الملفل التعرف إلى ذاته وعالمه ، ويمهد عنده سبل بناء الذات المتكاملة في ظل ظروف تزداد تعقيداً ويزداد معها توافقاً ، ومن الصعب فصل اللعب عن العمل ، فقد يصبح اللعب عملاً إذا أصبح قسراً ، وخلا من الدوافع والمتعة ، وقد يصبح العمل لعباً إذا اتصف بسمات اللعب المعيزة ، فالتربية الجيدة هي التي تجعل العمل يقرب من اللعب ، ولا تحول اللعب إلى عمل تحت أي ظرف (5) .

## تعريف اللعب عند الأطفال:

كثرت التعاريف التي تناوات اللعب ، فقد عُرف اللعب بأنه ما نعمله باختيارنا في وقت الفراغ ، وعرفه بياجيه (Piaget) أنه عملية تمثل أو تعلم عمل على تحويل المعلومات الواردة لتلائم حاجات الفرد ، فاالعب والتقليد والمحاكاة أجزاء لا تتجزأ من عملية النماء العقلي والذكاء ، كما يعرف (جود) اللعب بأنه نشاط موجه أو غير موجه يقوم به الأطفال من أجل تحقيق المتعة والتسلية ، ويستغله الكبار عادة ليسبهم في تنمية سلوكهم وشخصياتهم بأبعادها للمختلفة الجسمية والعقلية والوجدانية ، ويرى آخرون أن اللعب في شخصياتهم بأبعادها للمختلفة الجسمية والعقلية والوجدانية ، ويرى أخرون أن اللعب نشاط حريمارسه الناس أفراداً أو جماعات صغاراً أو كباراً بقصد الاستمتاع ، دون أي دافع آخر (أق) . وتشير الموسوعة البريطانية إلى أن اللعب هو "أي نشاط طوعي من أجل السرور" . أما ( شابلن ) ، فيعرف اللعب بأنه " نشاط يمارسه الناس أفراداً وجماعات بقصد الاستمتاع ، دون أي دافع آخر ( (أ) ، ويمكن تعريف اللعب بأنه " ذلك النشاط الحراك يمارس لذاته ، وليس لتحقيق أي هدف عملي " .

### اللعب وعمر الطفل:

يعتبر اللعب بمغتلف صوره نشاطه سائداً في حياة الطفل ، وخاصة مرحلة ما قبل المدرسة ، وعن طريق اللعب يمكن أن يتقدم نمو الطفل في جوانبه الجسمية والعقلية والانفعائية والاجتماعية والحركية ، ويعتبر اللعب وسيلة لاستغلال ما لدى الطفل من طاقة زائدة ، وتوجيه هذه الطاقة وجهات بناءة ، ويعتبر اللعب أداة يعمد إليها الطفل للتعرف على العالم الذي يعيش فيه ، ويعتبر اللعب أحد العوامل الهامة التي يعير بها الطفل عن نفسه .

ففي العامين الأولين وحتى سن الثالثة يكون اللعب فردياً ، استجابة لحاجة الطفل ورغبته في إشباع بعض حاجاته ، ويتعلم الطفل أثناء اللعب بعض الأساليب والأنماط السلوكية والاجتماعية ، مثل أصول اللعب ، ومراعاة أدوار الآخرين ، واحترامه لأفكارهم، وتظهر عنده رح التعاون ، ويكون علاقات وصداقات جديدة ، ويتعرف على المثيرات الاجتماعية التي تتخلل اللهب ، ويقل لعبه مع نفسه ، ويبدأ لعب البنين يتمايز عن لعب البنات .

وإذا كان الطفل في حاجة إلى النشاط والحركة ، يجب على الآباء والمربين أن يغرسوا فيه روح المشاركة والإقدام والمبادأة منذ فترة الطفولة المبكرة . وفي سن الثالثة تستطيع الأم في أثناء اللعب أن تشارك الطفل في الأنشطة الحركية التي تشعره باللذة ، وتتبيح مزيداً من النضج وقدراً من المهارة ، وتولد لديه الرغبة في الإنجاز والإحساس بالنجاح ، مستغلة حبه للحركة واللعب ، وحاجته للنشاط ، فتدفعه إلى التمثيل الحر التلقائي ، الذي يميز هذا العمر ، ويستطيع الطفل أن يقوم ببعض التدريبات البدنية المختلفة ، ومن هنا كانت الحاجة للنشاط والحركة واللعب من الحاجات العضموية الهامة التي تساعد على النمو الجسمي الطفل ، وتؤدي إلى إشباع حاجات أخرى ترتبط بالنشاط الحركى ، وتؤثر في تشكيل السلوك السوى للأطفال (8) .

وفي الرابعة يكتسب قدراً كافياً التوجه المكاني ، والدقة في الحركة ، ويستطيع أن يحرك أجزاء بدنه بمهارة ، بعد أن كانت استجابات بدنه تتخذ صورة كلية شاملة ، ويحاول الطفل التمرن على حركات التسلق والحجل والقفز ، وحركات التوازن ، حتى يصبح أكثر قدرة على القيام بها في نهاية هذه المرحلة .

ويأخذ النمو الحركي تطوراً كبيراً في تثبيت المرحلة ، حيث ينمو لدى الأطفال عدد من للهارات الحركية التي تتسم بزيادة الضبط والاتساق في النشاط الحركي الخاص بالعضلات الدقيقة ، وارتباط ذلك بالنمو الإدراكي والعقي ، وتتضمن هذه المهارات الحركية نمو قدرة الطفل على استخدام الألوان والاقلام ، وعلى تتبع أو تقليد التصميمات المختلفة .

أما من حيث نمو المهارات اليدوية ، فيستطيع في سن الثالثة أن يبني برجاً من تسعة مكعبات ، بينما لا يستطيع طفل الثانية أن يبني أكثر من ستة مكعبات ، وفي سن الرابعة يستطيع أن يقلد مربعاً مرسوماً أمامه ، وأن يكمل بعض الأجزاء الثاقصة في رسم الرجل، وفي سن الخامسة تكون حركاته الدقيقة قد ازدادت تمايزاً واستقلالاً ، فيستطيع أن يرسم رجلاً بقدر من الوضوح ، وأن يستخدم المقص ، وأن يقوم بعمل أشكال من الصلصال ، ويتطم الطفل أن يعلق ملابسه ويلبس حذاءه ، ويقوم بغسل وتنظيف أدواته الخاصة ، ومكذا يصل الطفل في نهاية هذه المرحلة إلى مستوى النمو الحركي ، ويقترب مما هو عليه لدى الكبار ، كالمشي والتسلق والجري والوثب ، كما يقوم بكل من هذه المهارات بدرجة من التوافق ، وتتميز حركاته تدريجياً بالسرعة والانتظام ، وخاصة تلك الحركات التي تقتضي استخدام العضلات الدقيقة لليد والأصابح (؟) .

#### أهمية اللعب وفوائده:

يكاد اللعب أن يكون الوظيفة الرئيسية للطفل ، حيث يقضي فيه معظم أوقاته .. يأخذ اللعب مكانة مهمة في العملية التربوية ، لما يقدمه من فوائد ، فهو الجسر الذي يصل بين الطفل والحياة ، وهو نواة تتمحور حولها حياته المستقبلية . ويعتبر اللعب طريقة لضبط سلوك الطفل وتصحيحه ، ولدعم نموه الجسمي والعقلي والاجتماعي والانفعالي ، فمن الناحية الجسمية ، ينشط اللعب أجهزة الجسم ويقوي العضلات ويصرف الطاقة الزائدة ويكسب اللياقة البدنية .

أما من الناحية العقلية ، فاللعب يساعد الطفل على أن يدرك جيداً عالمه الخارجي وينمي مهاراته اليدوية والعقلية ، ويقوم بالاستكشاف ، فيتعلم ويحصل على المعلومات بنفسه ، وتزداد المصيلة المعرفية واللغوية ، ويتدرب على حل المشكلات ، وتتمو لديه روح الإبداع والابتكار .. ويساعد اللعب على نمو الطفل من الناحية الاجتماعية ، فيتعلم النظام ويحترم الجماعة ، ويدرك قيمة التعاون والمصلحة العامة ، ويقيم العلاقات الجيدة مع الأخرين ، ويتعاون معهم في حل المشكلات ؛ مما يساعده على التخلص من الخجل والتمركز حول الذات ، كما يتعلم السلوك الخلقي وضبط النفس والصبر والإحساس بشعور الآخرين ، ويكون صورة سليمة عنهم وعن الآخرين (٥٠) .

ويهذا يعتبر اللعب أداة هامة ونشاطاً هادهاً يساعد على نمو الأطفال بشكل طبيعي ، كما يسهم في عمليات التعلم واكتساب الخبرات الجديدة وممارسة نشاطات تسهم في مقابلة المتطلبات الأكاديمية أو الحياتية على حد سواء . ويمكننا التعرف على أربعة جوانب رئسية تجعل من اللعب أداة هامة النمو ، وهي (أأ) :

- أن اللعب نشاط طبيعي يميل إليه الأطفال بشكل تلقائي ويمارسونه من أجل مواصلة عمليات النمو ، كلما سمحت لهم الظروف بذلك .
- أنه من أجل تعزيز مكانة اللعب كأداة النمو، فإن الأمر يتطلب توفير الفرص
   لمارسته، بشرط أن تتناسب نشاطات اللعب مع مراحل النمو المختلفة.
- 3 أن اللعب يؤدى إلى مساعدة الطفل على النمو ، متى وجد تشجيعاً ومشاركة من الكبار في البيئة المحيطة .

4 - أن اللعب في مجموعات يساعد الطفل على تنمية مهاراته الاجتماعية ، ويعمل على استشارة العمليات المناسبة لمواصلة النمو والتعلور ، خاصة في مجالات الاتصال والتقليد والمحاكاة .

واللعب يشبع حاجات الطفل ، وأهمها الحاجة إلى اللعب ، والحاجة إلى التملك، والحاجة إلى السيطرة ، وتأكيد الذات والحاجة إلى الاستقلال . وللعب فوائد تشخيصية، كما أن له فوائد إرشادية أو علاجية ، فهو يتيح فرصة التنفيس الانفعالي عن التوترات التي تتشأ عن صراع أو إحباط سابقين ، فيعبر الطفل عن انفعالاته ويفرزها ، وقد يجد في أثناء لعبه حلاً لصراعاته أو مشكلاته ، فنجده أحياناً يهمل دمية تمثل شخصية معينة ، أو يرفضها ، أو يكسرها ، وعلى العكس من ذلك .. يمكن أن يتقرب من أخرى تمثل شخصية محببة إليه ، فيضمها ويقبلها ويناجيها ، فهو – أي اللعب – خير وسيلة لتصريف قيود مكبوتة ، نتيجة أوامر ونواه وتربية مشوهة .

ويحقق اللعب أغراضاً وقائية ، كالتمهيد لأحداث جديدة متوقعة في الأسرة ، كالتمهيد لحادثة ميلاد ، أو وفاة في الأسرة ، وذلك للوقاية من ردود الفعل المعروفة من غيرة أو غضب أو حزن حين يفاجأ بذلك الحدث . وفي حالات كثيرة يستخدم اللعب لتعديل سلوك غير مرغوب فيه ، كحالات الخوف من موضوع معين ، فيمكن تصصين الطفل تدريجياً بتعويده على دمية تمثل الموضوع موضع الخوف في مواقف سارة ومرضية ومتكررة ، حتى يزول الخوف والحساسية (21) .

ويذلك نرى أن اللعب أنفاس الحياة بالنسبة للطفل ، فهو حياته وسعادته ومتعته ، وهو تطم واستكشاف وتعبير عن الذات وفرصة للنمو ووسيلة للتدريب .

وأخيراً .. إن اللعب يسهم في تربية أطفالنا تربية سليمة متوازنة خالية من المشكلات والانحراف، وهو واجب على الآباء والمربين لخلق المتعة في نفوس أطفالهم ويث الطمأنينة في قلوبهم وإدخال المعرفة إلى عقولهم.

### النظريات المسرة للعب عند الأطفال:

قام المربون وعلماء النفس بدراسة اللعب ومحاولة إيجاد تفسير له ، فأوجدوا عدة نظريات ، كان أبرزها ما يلي (3) :

# [1] نظرية التحليل النفسي:

يفسر فرويد (Freud) اللعب وفقاً لمبدأ اللذة والألم ، فيذهب إلى أن الطفل أثناء ، يميل الآخرون إلى التدخل لإفساد متعة سروره .. ويرى أدار (Adler) في لعب الأطفال مرآة لحاجات الطفولة التي يمكن إشباعها عن طريق النشاط الجسمي ، وعلى هذا : فإن لعب الأطفال فيه إشباع لحاجاتهم ، وتعويض لما يفشلون في تحقيقه في الواقع .

ويرى أنصار التحليل النفسي الفرويدي أن اللعب يساعد على التخفيف مما يعانيه الطفل من القلق ، أي أن اللعب تعبير رمزي عن رغبات دفينة محبطة ، أو متاعب لا شعورية (14) .

ويؤخذ على هذه النظرية أنها اشتقت أصولها من العمل مع الأقراد المضطربين انفعالياً ، وما قد يصدق على هؤلاء المضطربين انفعالياً ، قد لا يصدق على الأسوياء ،

## [2] النظرية العقلية الموفية:

اعتبر بياجيه (Piaget) اللعب مقياساً للنمو العقلي المعرفي ، وعرفه بوصفه سلوكاً استيعابياً خالصاً ، بمعنى : أنه تطبيق التخطيطات القديمة على الموضوعات الجديدة ، ويرى (بياجيه) أن لكل من اللعب والتقليد أهمية في عملية النمو ، وأن اللعب لا يعكس فقط طريقة تفكير الطفل في المرحلة التي يمر بها ، بل ويسهم أيضاً في تنمية قدراته المعرفية .

وقد قسم (بياجيه) اللعب تبعاً لمراحل النمو المعرفي إلى ثلاث مراحل أساسية ، هي:-أ- مرحلة اللعب التدريبي - وتقابل المرحلة الحسية الحركية .

2- مرحلة اللعب الرمزي - وتقابل مرحلة ما قبل العمليات.

3- مرحلة اللعب وفقاً لقواعد وتقابل مرحلة العمليات العيانية أو المحسوسة .

ولقد عارض كثير من العلماء نظرة (بياجيه) إلى اللعب على أنه عملية تمثل خالصة مستقلة عن التنشئة الاجتماعية .

ووصف فيجوتسكي (Vygotsky) اللعب باعتباره خلق الطفل لموقف متخيل ، وينشأ من الضغوط الاجتماعية كما يرى أن اللعب قوة تدفع بنمو الطفل في جميع الجوانب ، وأن التخيل يمثل جوهر أدواع اللعب - بما فيها الألعاب ذات القواعد - الذي يمثل تخيلاً ضمنياً أثناء ممارسته .. وهو يرى أن اللعب يعطى الطفل فرصة للتفكير المجرد .

هذا .. وتتمارض أراء بياجيه وفيجوتسكي في اللعب في نقطتين أساسيتين :

أولهما: اعتبار بياجيه اللعب بديادٌ طفولياً التفكير الناضج ، بينما يراه فيجوتسكي خطوة نحو النظام التصوري .

ثانيهما : أن بياجيه اعتبر اللعب نشاطاً سائداً في كل حياة الطفل ، بينما يرى فيجوتسكي أن اللعب يوجد جنباً إلى جنب مع أنشطة الطفل الواقعية ، وأنه القوة الرئيسية في نموه .

## [3] النظرية السلوكية:

انبثقت النظرية السلوكية في تفسير اللعب من أعمال سكنر (Skiner) وبثورنديك انبثقت النظرية السلوكية في تفسير اللعب من أعمال سكنر (Thomdike) .. (Dollard & Miller) وبدلارد وميللر (Hull) بدورا (Bandura) بدورا وقد تركزت اهتماماتهم على الدور الذي تلعبه البيئة في تشكيل لعب الطفل .. فازدهار اللعب يحتاج لاستثارة البيئة المحيطة بالطفل واتصاله بالأقران واستحسان الآباء لممارست، بالإضافة إلى توافر المكان والوقت المناسبين لممارسة الطفل لأتواع اللعب .. ويخضع اللعب ننفس القواعد الأساسية للتعلم ، ومنها :

#### 1- الداهمية:

إذ يعتبر السلوكيون أن الوفاء بالاحتياجات الجسمية هو الدافع القوى والأساسي وراء اللعب، وأن النشاط الحيوى في اللعب هو استجابة لهذا الدافع .

#### ب- التدعيم:

فسلوك الأطفال في اللعب يميل إلى التكرار بفضل التدعيم الذي يتلقاه ، فإذا كوفئ السلوك ؛ فسوف يميل الطفل إلى تكراره ، وإذا تم تجاهله أو عقابه ، فمن المرجح أن يقل تكراره .

### ج- المساكباة:

أشار دولارد وميللر (Dollard & Miller) ، باندورا (Bandura) إلى أهمية المحاكاة في اكتساب السلوكيات المختلفة .. ويستمر الطفل في المحاكاة إلى المد الذي يقف عندما يتعلمه أو يصبع قادراً على ترجمة النموذج الذي يقاده .. ومن المحتمل أن يؤدي لعب المحاكاة إلى إفادة السلوك الاجتماعي اللاحق ويكون أكثر نفعاً بشكل مباشر، حيث يستخدمه الطفل في تخزين الانطباعات ، وتمثّلها أو تخفيف حدة القلق ، أو يكون أكثر نفعاً لجماعته في تنقية أحكامها وعقائدها .

# [4] نظرية الاستجمام والترويح:

تعتبر من أقدم النظريات التي تناولت اللعب .. ويرى أصحابها - وعلى رأسهم الفياسوف الألماني لازاروس (Lazarus) - أن وظيفة اللعب الأساسية هي راحة العضالات والأعصاب من عناء الأعمال .. فاللاعب في نظرهم يستخدم في ألعابه طاقات عضلية وعصبية غير الطاقات التي أرهقها العمل ، ويذلك فإن اللعب يتبح فرصة الراحة للمراكز المرهقة .

كما ترى هذه النظرية أن اللعب وسيلة لاستعادة النشاط الذهني والبعد عن مشاغل الحياة من خلال التسلية والرياضة ، ووسيلة للترفيه بعد العمل (15) .

وقد تعرضت هذه النظرية لكثير من النقد ، منه ما يلى :

- إذا كانت وظيفة اللعب تحقيق الراحة من عناء الأعمال ، لكان الكبار أشد حاجة للعب من الصغار .
- أن الأطفال يبدأون اللعب بمجرد استيقاظهم ، على الرغم من أن أجسامهم تكون قد
   نالت تسبطأ من الراحة .

## [5] نظرية الطاقة الزائدة :

تنسب هذه النظرية إلى فردريك شيار F. Shelar ، وهربرت سينسر المقال بحتاج وتشير إلى أن وظيفة اللعب هي التخلص من الطاقة الزائدة عند الطفل .. فالطفل بحتاج إلى ممارسة مجموعة من أنشطة اللعب ، حتى يستطيع تقليل الطاقة ، وأن اللعب تنفيس غير هادف للطاقة الزائدة ، ويمكن الاستفادة من طاقة النشاط الزائدة هذه في عمل مفيد بتحويلها من التنفيس غير الهادف إلى التنفيس الهادف .. كما يمكن الاستفادة من تلك النظرية في مساعدة الأطفال مرتفعي النشاط في تغريغ طاقاتهم من خلال ممارسة الانشطة المعدة لهم ، إلا أن هذه النظرية تواجه اعتراضاً ، وهو أن الطفل قد يلعب ويصد على اللعب ، رغم تعبه أو إعيائه فليس اللعب مقصوراً على من لديه طاقة زائدة .

# [6] النظرية التلخيصية :

قدم هذه النظرية ستانلي هول Stanly Hill وهو يرى أن اللعب هو تلخيص أمسروب النشاطات المختلفة التي مر بها الجنس البشري عبر القرون والأجيال المتعاقبة ، وأن كل ملفل يلخص تاريخ الجنس البشري في لعبه .. فالطفل وهو يعوم أو يبني الكهوف أو يتسلق الأشجار ، أو يقوم بعمليات القبض والصيد ، فإنما يلخص في لعبه أدوار المدنية التي مرت عليه . ولذا .. فإن المهارات التي تعلمها جيل من الأجيال سوف يقدمها الجيل التالي الذي يمكن أن يضيف إليها .

وهذه النظرية قد انتقدت فيما ذهبت إليه من جميع ما يأتي به الطفل من ألعاب هو مجرد تمثيل مرتب لمظاهر النشاط التي بدأت في العصور السابقة ، كما يؤخذ عليها إرجاعها اللعب إلى الميول الوراثية فقط ، وإهمال أثر البيئة والعقل البشري لإن الصفات المكتسبة لا تورث .

كما أن الإنسان يؤدى أدواراً حديثة العهد ، فكل عصر يتطور فيه الإنسان يبتكر ألعاباً ويمارس نشاطات تلزمه اليوم ، وقد يستغني عنها غداً ، فنشاطات الإنسان وليدة عصرها ، وقد يمارس الطفل هذه النشاطات ، كما قد يمارسها الإنسان الكبير .

# [7] نظرية الاتصال الاجتماعي:

حسب هذه النظرية يقلد الطفل أنماطاً سلوكية اجتماعية ، هيث يقلد الولد أباه ، وكذلك الرجال في سلوكهن وكذلك الرجال في سلوكهم وعملهم ، كما نقلد البنت أمها والنساء الأخريات في سلوكهن وأعمالهن ، فالأطفال عادة ما يلعبون ألعاباً تساير ثقافة المجتمع الذي يعيشون فيه ، وتمثل طباع أبائهم وأجدادهم ، كما يقلدون العادات الاجتماعية السائدة في المجتمع ، مثل عادات الطعام والكرم وطريقة المخاطبة ، وغيرها مما هو سائد في مجتمعهم (6)) .

### [8] نظرية الإعداد للعمل أو للحياة :

ترجع هذه النظرية إلى كارل جروس Karl Gross وتسمى أحياناً بالنظرية الغريزية، وقد فسرت هذه النظرية اللعب على أنه ألوان من النشاط الغريزي الذي يلجآ إليه الإنسان

منذ صغره ليتدرب على مهارات الحياة الأساسية ويتقنها .. فما يقوم به الطفل من حركة دائمة اليدين والرجلين والأصابع والجسم وغيرها تهدف إلى السيطرة على أعضاء الجسم وتوظيفها في المستقبل ، وأن ألعاب الصغار ما هي إلا تقليد لأدوار الكبار وإعداد لها، فاللعب بالأسلحة لدى الأولاد هو استعداد غريزي لدور المقاتل ، وألعاب الخيامة والطبخ والعناية بالدمى للبنات هو استعداد غريزي لأدوار تدبير المنزل وتربية الأطفال والأمومة ، ولعب الأولاد والبنات في بناء البيوت ولعب أدوار الزوج والزوجة هو استعداد غريزي الحياة الزوجية ومسئولياتها .

ويؤخذ على النظرية افتراضها توجيه الغريزة للعب في الإعداد ، كما يؤخذ عليها القول بأن كل ما يؤديه اللعب من وظائف هو الإعداد للمستقبل .

ومما يجدر ذكره أننا لا نستطيع أن نتبني رأياً واحداً أو نظرية واحدة شاملة جامعة في تفسير ظاهرة اللعب ، بل يمكن تفسيره بالتوليف بين هذه النظريات وبالأخذ بها محتمعة .

### أنواع اللعب

يمكن تصنيف أنماط اللعب عند الأطفال فيما يلي:

# [1] اللعب التدريبي أو الوظيفي:

يبدأ هذا النمط من اللعب منذ الميلاد حتى السنتين تقريباً ، وغالباً يرتبط لعب الطفل في تلك المرحلة بجسمه أو بالمحيطين به ، ويكتسب الطفل بعض المهارات ، مثل التآزر الحس حركي الضروري لمارسة الموضوعات في المكان والزمان ، ويرى العلاقة السببية بينهما الحس حركي الفروري لمارسة الموضوعات في المكان والزمان ، ويرى العلاقة السببية بينهما (<sup>(7)</sup>) ، ويحدث هذا اللعب الوظيفي عادة استجابة للأنشطة العضلية والحاجة التحرك والنشاط .. فالطفل يقبض على الأشياء أو يؤرجحها لمجرد المتعة التي يجدها في ذلك ، ولا تكون في البداية لغرض التعلم أو الاكتشاف ، حيث إن فعله هنا يعطيه الإحساس بأنه يسيطر عليها ويخضعها اقواه (<sup>(8)</sup>) .

## [2] اللعب الفردي:

ويسود هذا النوع من اللعب في السنوات المبكرة من عمر الطفل .. وقد نلاحظ طفلاً يلعب بجانب طفل آخر أو قريب منه ، ولكن كلا الطفلين مشغولان باللعب الفردى .. ويكون لكل طفل الرغبة في اللعب بمفرده باستخدام الأدوات الضاصة به ، ولا توجد محاولات للاشتراك مم الآخرين أثناء اللعب .

وينقسم اللعب الفردي تبعاً لتقسيم بارتن Parten إلى الأنواع التالية (١٩) :

# أ - اللعب غير المنشغل الشاغر :

ويبدأ في العامين الأولين من عمر الطفل بالملاحظات الشاغرة ، حيث ينتقل الطفل سريعاً بملاحظاته وانتباهه من موضوع إلى موضوع ، فهو أخاذ نباذ ، يأخذ الشيء ثم سرعان ما ينبذه لينتقل لموضوع أخر ، وهو حينما لا يجد ما يشغل به نفسه يتحول انتباهه إلى جسمه ، ويمضي يلعب بأعضائه المختلفة ، وتتطور هذه الملاحظات الشاغرة إلى نوع من اللعب يطلق عليه الملاحظات المتطفلة أو اللعب التطلعي (لعب المشاهدة) Looking on الاي يبدأ عندما يستمتم الطفل بملاحظة ألعاب الأطفال الآخرين ، وقد يشترك معهم بالحديث اللفظي ، لكن دون أن يشترك معهم في العابهم .

# ب - اللعب الانعزالي (الانفرادي):

وفيه يلعب الطفل بمفرده مع دميته أو لعبه الخاصة ، مستقلاً في نشاطه ولعبه عن الأخرين ، لذا يطلق على هذا الشكل من اللعب : اللعب الانعزالي المستقل ، وهناك نوع من اللعب الانفرادي يطلق عليه اللعب الانفرادي المتناظر ، وفيه يلعب الطفل من أطفال آخرين مع احتفاظه بفرديته ، ويحدث حينما يجتمع الأطفال في مكان ما ليقوم كل منهم بنشاطه منفرداً عن نشاط الآخرين ، ومقلداً لما يقومون به .

# [3] اللعب الجماعي:

ولا يظهر هذا النوع قبل الثالثة أو الرابعة من العمر ، حيث يلعب الأطفال بعض الألعاب القليلة معاً ، ومن الشائع في هذا اللعب أن يخطط الطفل لبعض الأنشطة ، ويأتي بطفل آخر ليلعب معه ، وكلما تقدم الطفل في العمر يزداد التخطيط للعب ، وفي مرحلة ما قبل المدرسة يقلد الأطفال في لعبهم ألعاب الأطفال الآخرين .

وينقسم اللعب الجماعي إلى عدة أنواع ، منها:

# أ ~ اللعب الموازي:

يشيع هذا النوع من اللعب في سن الثالثة .. وهو لعب مستقل جنباً إلى جنب يقوم به

اثنان أو أكثر من الأطفال ، وهم يعملون نفس الأشياء تقريباً ، لكن بدون تعاون فعال ، وإن كانت باهتمام متزايد ، بسبب وجود نشاط البعض الآخر (مثل : لعب اثنين من الأطفال كل منهما لبناء بيت – مثلاً) ، وقد يتبادل الأطفال المشاركين الحديث القصير مع بعضهم البعض ، لكن دون مشاركة فعلية في اللعب معاً ، وقد يقلد الطفل أقرائه في ألعابهم ، ويلعب لعبته وهو بعيد عنهم .

### ب – اللعب الترابطي :

يظهر هذا النوع من اللعب ابتداء من الرابعة من العمر ، وفيه يلعب الطفل مع أطفال آخرين في أنشطة متشابهة منظمة بطريقة فضفاضة ، أي أن الطفل يلجأ إلى إنشاء أشكال من الجماعات ، يشاركها في الأنشطة المتشابهة ويستعمل نفس المواد والألعاب ، ويأخذ الأطفال الأفكار من بعضهم البعض ، ويستعيرون من بعضهم اللعب والأدوات ، ويراقبون أنشطة الأطفال الآخرين وينفذونها معاً .

### ج- اللعب التعاوني:

وهو نوع من اللعب يتضمن تنظيماً اجتماعياً معقداً لنشاط مجموعة الأطفال المشاركين فيه ، وتكون هناك أهداف عامة متفق عليها ، يشترك فيها اللاعبون ، إلى جانب سعي كل طفل منهم لتحقيق غرض خاص به .. ويبدأ بتعرف الأطفال المشاركين على بعضهم ، وتعرفهم على أهداف اللعبة ، ومعرفة متطلباتها ، ويخضع كل طفل في لعبه لروح الفريق ، ويؤدي عملاً أساسياً يطلب منه ، ويخضع لرائد أو زعيم يوجه نشاط الجماعة في العبها ، وهناك تقمص أدوار متبادلة ( وينتظر كل فرد في جماعة اللعب دوره ) ، ويكون هناك إحساس قوي بالانتماء أو عدم الانتماء للجماعة ، ويكون هناك تنظيم للمجموعة، بغرض عمل منتج معين أو التمثيل الدرامي لمؤقف أو لعب لعبة منظمة ، ويشمل الأهداف ويقسم الجه والتمايز في آخذ الأدوار وتنظيم الانشطة . . . الخ

فاللعب الجماعي ينمي شخصية الطفل ، ويزيد من اهتماماته الاجتماعية خلال فترة ما قبل المدرسة ، كما أن الأطفال الذين يحرمون فرص اللعب الجماعي ، إنما يضيعون تجرية تعلم اجتماعي حية ، فيكونون أقل من الآخرين ثقة بنواتهم وتأكيداً لها ، سواء في داخل الاسرة أم خارجها ، كما أن غياب الطفل عن المنزل لفترة قصيرة للاختلاط بزملاء جدد واللعب معهم من شأته أن يسهم في إعداده إعداداً مناسباً لسنوات المدرسة المقبلة (20) .

## [4] اللعب المر:

في هذا النوع من اللعب يعتمد الطفل على استخدام جسمه وقواه البدنية بطرق مختلفة وغير منتظمة ، ويكتسب فيه الطفل مهاراته البدنية وتوافقه الحركي ، كما يفعل الطفل ما يريد وقتما يريد ، ويالشكل الذي يختاره ، ولا توجد هنا قواعد أو تنظيمات (21) .

وهذا النوع من اللعب هو أول ما يظهر من مظاهر اللعب عند الأطفال ، ويستمر لفترة طريلة من حياة الطفل ، حيث يبدو حراً تلقائياً ، ومن البديهي أن يكون بدون قواعد وبدون تنظيم ، ويظهر في حياة الطفل اليومية ، مثل : دفع حجر إلى الأمام بالقدم ، أو الجري في كل اتجاه بدون هدف معين ، وهذا السلوك إن دل على شيء فإنما يدل على طاقة الطفل البدنية ، فالطفل فيه يلعب حينما يشاء ويكف عن اللعب إذا ما أراد ، فهو ممارسة مفتوحة أمام الطفل ، وقد يلعب الطفل فيه بمفرده أو مع آخرين .

واللعب الحر يزود الطفل بوسيلة من أفضل الوسائل التعبير عن نفسه .. فمجرد معرفة الطفل أن له الحرية في اختيار النشاط الذي يروق له ؛ يزول التوتر عنه . لهذا يستحسن تخصيص فترة للعب الحر في بداية اليوم ، ليسمح للأطفال بأن يروحوا عن أنفسهم ، ويزول عنهم أي توتر نفسي يعانون منه ، ويراعى في أثناء لعب الأطفال الحر أن تتاح لبعضهم الفرصة للإنصات إلى الموسيقى ، وأن ينشدوها على نغماته ، أو يقضوا الوقت في الذق بأقدامهم أو الرقص ، في حين يبني آخرون مكعبات أو يعبثون بالماء ، أو ينطقون إلى الكتب المصورة .. . الخ

# [5] الألماب التمثيلية:

ويطلق عليها اللعب الدرامى ، وأحياناً يطلق عليها لعب الأدوار . وهذه الألعاب التمثيلية أو الدرامية لها قيمة كبيرة في نمو الطفل ، فالطفل حين يتقمص دوراً ما ، فإنه غالباً ما يطور لعبه ويكتشف حدوداً جديدة للدور الذي يتقمصه ، وعندئذ يقوم بتصميم مشاهد جديدة يرويها بشكل فيه تطور ، ومن خلال هذا النمط من اللعب يكتسب الطفل مرزيداً من الإدراك للبيئة المحيطة به ، ويطور مضموناً للعب له معنى بالنسبة للطفل .

الإبداعي ، وتنمية القدرة اللغوية والمهارات الاجتماعية ، وتساعد على تحقيق الرغبات بطريقة تعويضية والتخلص من الضيق وشحنات التوتر والغضب ، كما تساعد على تحقيق الذات وتوثيق العلاقة مع الآخرين ، وفي اللعب التمثيلي يقوم الطفل بإبداع الشخصيات والمواقف التي يجد فيها تعبيراً عن مشاعره الداخلية ، فبناء على خبراته الذاتية - كإطار مرجعي - يبتدع الطفل نسخته الخاصة من شخصية الأب والأم أو الرضيع ، وعن طريق ابتداعه لتلك الشخصيات يعبر الطفل عن موقعه من الأسرة كما يراه (22) .

# [6] اللعب الإيهامي:

ويعد شكلاً شائعاً للعب في الطفولة المبكرة ، فيه يتعامل الطفل مع المواقف أو المواد ، كما لو أنها تحمل خصائص أكثر مما توصف به في الواقع ، ويضفي الحياة على الأشياء المُختلفة ، وتزداد طريقة استخدام الأطفال للأشياء تعقيداً بتقدم النمو .

ويبلغ اللعب الإيهامي نروته عند الأطفال ما بين الشهر الثامن عشر والسنة السابعة أو الثامنة من العمر ، وهذا يتفق مع تعلم الأطفال الإشارة إلى الأشياء في غيابها ، والاتصال عن طريق الإشارات الرمزية أو اللغة (<sup>23</sup>) .

ويتعلم الأطفال في لعبهم الإيهامي من الأخوة والمحيطين الأكبر سنا ، غير أن الأطفال الأصغر سناً ، والأطفال الأصغر سناً ، والأطفال قبل عمر ثلاث سنوات يظهرون اهتماماً بالغاً بالأشكال المختلفة من اللعب الإيهامي ، كالتحدث مع الدمى أو الأشياء غير الحية (24) .

إن أهم ما يتضمنه هذا اللون من اللعب هو التعبير الرمزي أي تحويل البيئة الطبيعية المباشرة إلى رموز ، وأن الذي يجعل من هذه الرمزية في التعبير شيئاً هاماً هو أنها الأساس الذي يقوم عليه كل تفكير ناضج فيما بعد ، فالرياضيات والاستدلال المنطقي واللغة وغيرها .. هي جميعاً تفكير في الأفعال والأشياء بطريقة رمزية . ويرى بياجيه أن اللعب الإيهامي هو التحول من النشاط الوظيفي العملي إلى النشاط التصوري ، أي من الأفعال إلى الأفكار ، وعلى ذلك فإن السماح لهذا اللون من اللعب أن يزدهر وينمو إنما يقدم الطفل فرصة هائلة لكي ينمي قدرته المعرفية التي تمكنه من التفاعل على مستوى تجريدي مع العالم الواقعي فيما بعد .

كما أنه كلما تطور نمو الطفل ازداد استخدامه المواد بطرق أكثر تعقيداً ، كأن يستخدم الرمل في بناء نفق ، بدلاً من مجرد حفرة بمجرفة ، فالأطفال من خلال لعبهم الإيهامي يؤدون أدوار الكبار ، فقد تلبس إحدى الطفائت أحذية الكبار التتظاهر بأنها سيدة، وقد يتوصل الأطفال إلى تقبل بعض الأحداث للرعبة عن طريق تخيلها أقل ألماً ، أو تحريفها ، أو تكرارها باستمرار ، بحيث يصبح الطفل الصغير مارداً جباراً ليتغلب على مخاوفه ، والطفل الفقير رجلاً غنياً يوزع الثروة .

ولذلك يمكن اعتبار اللعب الإيهامي مرآة للثقافة السائدة في مجتمع الأطفال ، كما أنه يعكس روح العصر الذي يعيشون فيه ، حيث يعكس الأطفال بالتمثيل الأحداث الجارية في حياتهم اليومية ، كما أنهم يكررون كل ما يسمعونه أو يشاهدونه من خلال المحاكاة للعبهم التي يلعيون بها (<sup>25</sup>) .

إن قيمة هذا اللون من اللعب قد تغيب - وللأسف الشديد - عن الكثير من الكبار ، بل قد نرى من حين لآخر من يدعو إلى عدم تشجيع الطفل على الاندماج في مثل هذا اللعب ، وحجب كل ما يساعده على ذلك من الألعاب ، حتى لا يغرق في الخيال ، أو يصبح إنساناً غير واقعي ؛ حيث لا نستطيع أن ننكر دور اللعب الإيهامي في حياة الأطفال النفسية .

### الهوامش:

- 1 حبيب، مجدى عبدالكريم (2000): تنمية الإبداع في مراحل الطفولة المختلفة ط1 مكتبة الأنجل للمدرية - القاهرة ، صـ152.
- 2 إبراهيم ، فيوليت قؤاد (2000) : محاضرات في الصحة النفسية مكتبة الأنجل الممرية القاهرة ، مب94 .
- 3 متولى ، فؤاد بسيونى (1990) : التربية ومشكلة الأمومة والطفولة دار المرفة الجامعية الإسكندية ، صــــ 3
- 4 الزعبى ، أحمد محمد (1997) : "اللعب عند الأطفال وأهميته التربوية والنفسية " مجلة التربية العبد 123 العبد 133 العب
- 5 بلقيس ، أحمد ، وتوفيق مرعي (1982) : سيكولوجية اللعب دار الفرقان عمان ، ص ص 12 ،
   22 .

- - 7 بلقيس ، أحمد ، وتوفيق مرعى (1982) : (مرجم سابق) ، صد 11 .
  - 97 ، 96 ، من 96 ، 79 ، من 96 ، 97 .
    - 9 (الرجم السابق) ، ص ص 95 ، 96 .
    - 10 معاف لطف الله (1998) : ( مرجم سابق ) ، صد 38 .
- القذافي ، رمضان محمد (1995) : رعاية المتخلفين نهنياً ط 1 المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية ، ص من 184 ، 185 .
  - 12 من الله ، عقاف (1998) : ( مرجم سابق ) ، ص 71 ، 72 .
- 31 شاش ، سهير محمد سلامة (2001): اللعب وتتمية اللغة لدى الأطفال ذوى الإعاقة العقلية طا
   دار القاهرة القاهرة ، ص ص 78 99 .
  - 14 لطف الله ، عفاف (1998) : ( مرجع سابق ) ، صـ37 .
  - 15 الزعبى ، أحمد محمد (1997) : ( مرجع سابق ) ، صد 186 .
    - 16 ( الرجم السابق ) ، مد 186 .
- 71 عثمان ، فاروق السيد (1995) : سيكولوجية اللعب والتعلم دار المعرفة للنشر والتوزيع عمان ،
   صـ 46 .
- الناشف ، هدى (1993) : استراتيجيات التعليم والتعلم في الطفولة المبكرة دار الفكر العربى القامدة ، صـ87 .
  - 19 شاش ، سهير محمد سلامة (2001) : ( مرجع سابق ) ، ص 97 ، 98 .
    - 20 الزعبي ، أحمد محمد (1997) : ( مرجم سابق ) ، صد 184.
    - 21 إبراهيم ، فيوليت فؤاد (2000) : ( مرجع سابق ) ، صـ 97 .
  - -22 شاش ، سهير محمد سلامة (2001) : ( مرجع سابق ) ، ص 102 ، 103 .
    - 23 الزعبي ، أحمد محمد (1997) : ( مرجع سابق ) ، صد 183 .
    - -24 إبراهيم ، فيوليت فؤاد (2000) : ( مرجع سابق ) ، صـ97 .
      - 25 الزعبي ، أحمد محمد (1997) : (مرجع سابق) ، صد 183 .



| الظواهر الحديثة في أدب الأطفال في النصف الثاني من القرن العشرين |
|-----------------------------------------------------------------|
| د. هادي نعـــمــــان الهـــ <u>ــــــتي</u>                     |
| المطفولة والهوية الثقافية                                       |
| د، عـلــي المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| الهجرة وآثارها على الطفل العربي بين الواقع والمعالجة            |
| ه- نبيلة الورداني عبدالمافظ                                     |
| الإخضاع الثقافي اليومي للأطفال أمثلة تونسية                     |
| د. عـــــادل بِـالْـكَـدُــة                                    |
| تأثير الفقر على النساء والأطفال                                 |
| وفي اء الحاسق                                                   |

# الظواهر الحديثة في أدب الأطفال في النصف الشاني من القرن المشرين

# د. هادي نعهان الههياتيه

يشكل "أنب الأطفال" جنساً أنبياً قائماً بذاته . وقد احتل ذلك الأدب هذا الموقع وذاك التفرد في العقود الأولى من القرن العشرين ، حيث حصلت تطورات في حركة نشر كتب الأطفال ، وتلاها تطور في صحافتهم ، إلى أن ظهرت الإذاعة والسينما والتليفزيون ، حيث أسهمت هذه كلها في نقل وتجسيد أدب الأطفال ، إذ هي جذبت آذان الأطفال وعيونهم إلى ذلك الإبداع الجديد .

وكان المسرح ، إلى جانب وسائل الاتصال غير المباشر ، قد ارتفع بائب الأطفال وهياً له الانتشار والوصول إلى قطاعات عريضة من الأطفال في العالم . وما تزال هذه القنوات كلها مصادر الأطفال إلى الأدب ، خاصة أن الماسوب قد دخل إلى الميدان وفرض وجوده بين القنوات ، وهذه كلها تشكل اليوم مصادر الثقافة ، والأدب ، والمطومات.

ولم يظهر أدب الأطفال فجأة ، بل كان بزوغه رويدا ، إذ يبدو وكأن عمليات قيصرية متوالية كانت قد رافقت ميلاده ونموه ، وكانت تتعهده ، في البدايات الأولى ، القابلات المأتونات منهن وغير المأتونات ، ولعب الاجتهاد الذاتي والأحكام الشخصية أدواراً واسعة فيه ، ولهذا .. كانت البداية قد شهدت تمسكاً بأساليب تعليمية وتلقينية ، وتحكمت فيها نزعات تقليدية ، واتضحت فيها الدعوة المباشرة إلى التخلق بما يبدو حميداً واتسعت للمواعظ والعظات .

ولكن هذا الأمر لم يلبث طويلاً ، إذ مدّ المربون ، والنفسيون ، والمشتخلون بعلوم

أستاذ علم الاتصال بكلية الإعلام - جامعة بغداد - العراق .

الاتصال أنوفهم إلى هذا الميدان ، وراحوا يتشممون ما يقدمه الأدباء الأطفال ، لكنهم لم يكتفوا بالتشمم وحده ، بل راحوا يحاولون إدخال منطق العلم إلى آليات ذلك الإبداع الأدبي ، محاولين الاحتكام إلى ذلك المنطق في تلك القضية التي تعد جانبا من عمليات تعامل الكبار مع قضية الطفولة .. هذه العمليات التي حرص الفكر العلمي ، منذ بزوغه ، على اقتحامها ، ووفق أطر مرجعية أكاديمية .

وقد تطلع الأدباء بارتياب إلى محاولة الأكاديميين إخضاع إبداعاتهم الأدبية البحث ، 
ووجدوا في بعض مذاهب الأكاديميين معاول تريد جلد الظهور ، غير أن من الأدباء من 
راحوا يضعون أصابعهم في آذانهم ، بينما راح آخرون يكثرون من التمامل ، محاولين 
التملص من "قبضة" الأكاديميين ، والتخلص من الضوابط التي يحاولون فرضها على 
الأدب .. إلا أن الأكاديميين تعاملوا وفق ما يقتضي الفكر العلمي من شروط ، فأبدوا مرونة 
وأضحة في النظر إلى هذا الإنتاج الأدبي الجديد ، على أساس أنه ظاهرة جديدة من 
الظواهر في المجتمعات الحديثة ، وأن من غير المكن إطلاق حكم عليها ، إلا بعد استنطاق 
الفلواهر في عبر منهج أو أكثر من مناهج التفكير العلمية .

ومع أن الأكاديمين ، بفضل التزامهم بالموضوعية والتنظيم والمرونة ، لم يطلقوا أحكاماً نهائية حول الظاهرة الأدبية الجديدة ، إلا أن توجهاتهم العلمية ملأت الأجواء بأفكار جديدة ، أسهمت في التضييق على ما كان سائداً من الأوهاء والنزعات في أدب الأطفال . وبذا .. أمد علم النفس ، وعلم الاتصال ، وعلم الاجتماع ، والعلوم الأخرى القريبة ، أدب الأطفال بكثير من الأسانيد التي دعمت مواقف هذا الجنس الأدبي وطرائقه وأساليبه ، بحيث كان هذا الأدب هو الجنس الأدبي للأول الذي تفرد بالانتفاع من معطيات علمية حول أسس الاتصال بالأطفال ، وخصائص الطفولة ، ومراحل نموها ، وتأثيرات علمية ذلك النمو ، وما إلى ذلك .

وعلى هذا .. فقد انتشلت هذه العلوم أدب الأطفال من النزعة التقليدية ، بقدر ما ، واتضح ذلك كله في النصف الثاني من القرن العشرين ، لذا يمكن النظر إلى الخمسين عاماً الماضية على آنها سنوات الفتح الجديد لأدب الأطفال ، غير أن هذا الجنس الأدبي ما يزال في حاجة إلى إثراءات متواصلة ، إذ إن دور العلم يظل في تقدم مستمر . وكانت التغييرات التي تحققت لأدب الأطفال خلال نصف القرن للاضي قد تمثلت في عدد من الظواهر ، نحاول ، في هذه الدراسة ، تناول أبرزها \*\*:

### 1- أجواء الحزن

دخلت الإنسانية مطلع القرن العشرين وهي مثقلة بمشكلات اقتصادية وسياسية ، وقد دفعت تلك المشكلات بالعالم إلى الاشتباك في نزاعات مسلحة وحروب دامية وطويلة ، منها حربان اثنتان وصفتا بأنهما عالميتان ، لأنهما امتدتا في تأثيراتهما في أرجاء واسعة من العالم .. وحتى في الظروف التي بدأ العالم فيها غير منشغل بحروب واسعة ، كانت هناك حروب باردة إلى جانب مشكلات اجتماعية واقتصادية وصراعات دولية وتتافس عالمي وانتهاك لحقوق الإنسان ، ظلت تلقي بظلالها الثقيلة على الشعوب ، مما أثار الهم والغم وأشاع موجات حزن دفنية وأخرى سافرة ، في كل النفوس .

وكان كتاب الأطفال من بين الذين تشبعوا بروح الحزن السائدة . ومع أن منهم من حاولوا نقل الأقراح إلى الأطفال عبر الأنب ، إلا أنهم لم يستطيعوا التحول بالأحزان إلى أجواء فرح .. ويبدو أن من الأدباء من كانوا يكتبون عن مواقف الفرح ، وهم أنفسهم يعانون من وطأة الأحزان ، وعلى هذا .. كانوا مثل من يكتب عن الشجاعة في خوف ، أو عن الإقدام في تردد ، وكأن مقولة الشاعر الإيطالي دانتي (1265 – 1320) ظلت حاضرة: "أشد الحزن إذا تذكر الإنسان أفراحه وقت أثراحه" .

وعبر السنوات المنقضية من النصف الثاني من القرن العشرين ، لم تنقطع موجة الحزن عن أدب الأطفال ، وقد رافقت ذلك حملات أخذ و ردّ حول موضوع الأحزان والافراح في أدب الأطفال ، ويبدو أن هناك من يرى أن الأطفال في حاجة إلى علاج الدموع إذا أريد أن يتصفوا بالرأفة .

وعلى هذا .. كأن هناك صحيحة تقول: اندع دموع الأطفال تتسكب ، وانكتب لهم بعض القصص المليئة بالأحزان والمآسي ، لأنه لا خوف على الأطفال منها ، على أساس أنه في الوقت الذي يتبدى الحزن والأسى ، يتبدى الحب إلى جانبه : عطفا أو رأفة أو إشفاقاً .. وإثارة الحب ذات معنى عميق ، لأن الحب هو أكبر قوة في تحديث العالم وتطويره . ومع هذا .. فإن الدعوة ما تزال قائمة بأن يكون أدب الأطفال أكثر بعثاً السرور ، من بعثه للحزن .. وتعيد هذه الدعوة إلى الذاكرة حكايات الأمس ذات الرئين المميز ، التي تنتهي بالعبارة الشهيرة ".. وعاش الجميع عيشة سميدة" .

ويفضل هذه الدعوة ظهرت مضامين جديدة في أنب الأطفال ، وظهرت أنواع من النتاجات الأدبية للطفولة ، مثل قصص الحياة الأسرية التي تركز على سيادة الحب داخل الأسرة ، وبين الأسرة ، وبالتالي بين الأسرة الكبيرة في المجتمع ، والأسرة الأكبر .. هذا العالم .

ومن جانب آخر ظهرت - في هذا السياق - قصص من نوع آخر .. مثل قصص العنف ، وبعض القدمن البحوليسية الخالية من المعنى الفكري أو الأخلاقي ، وبعض الحكايات الشعبية التي أعيدت صياغتها من جديد ، رغم أنها لا تنطوي على قيمة فكرية ، إضافة إلى ابتداع ألفاز يراد بها إضحاك الأطفال ، رغم الإيمان بأن ما يرسم الضحكة على الشفة أيس بالضرورة أن يكون باعثاً للفرح .

## 2- تحوير الحكايات والخرافات

كانت نشاة أدب الأطفال قد استندت إلى الحكايات الشعبية والخرافات .. حيث انتقيت بعض الأعمال التي أبدعها الشعب ، وعبر فيها عن آماله وآلامه ومخاوفة ، وقدمت للطفال .

وقد واجه هذا الاتجاه حملات نقد واسعة ، بين مؤيد ومعارض .. واستقر الرأي منذ مطلع النصف الثاني من القرن العشرين على ضرورة الاستفادة من التراث الشعبي ، على أن تظل عملية التحوير قيه أو خلقه من جديد عملية مشروعة ، وألا يكون تحوير أو تهذيب المحكايات مسخاً لها ، بل إعادة الأجواء القديمة في صور عصرية ملائمة ، مع استبعاد الأوهام والأفكار السائجة أو القاسية ، كما استقر الرأي على أن يكون التحوير في غير الحكايات والخرافات واسعة الشيوع الله .

وقد توفر فيض من المكايات الشعبية والخرافات للأطفال خلال السنوات الأخيرة في العالم ، وترجمت إلى لغات مختلفة ، أسهم في إعادة هذه المكايات أدباء معروفون ، منهم الكاتب والصحفي الفرنسي بيير كامي ، الذي أعاد كتابة قصة "القبة الخضراء" التي تعرف باسم "ليلى والنسّب" . وظهرت إلى جانب ذلك عديد من الأدباء الذين يستمدون أعمالهم القصصية من الحكايات الشعبية والخرافات .

### 3-نشرالكلاسيكيات

شهد النصف الثاني من القرن العشرين اهتماماً متزايداً بكلاسيكيات الأدب ، حيث أعيد نشر تلك الأعمال بعد اختصارها ، في طبعات كثيرة ، إذ يراد أن يتعرف الأطفال إلى تلك الأعمال الأدبية في أي مكان كانوا ، على أساس أن يتيح ذلك التقريب بين ثقافات الأطفال في العالم ، وعلى ذلك .. لا يراد لأي جيل من الأطفال في أي مكان أن يكون في معزل عن هذه الكلاسيكيات .

ومن بين الكلاسيكيات التي أعيد نشرها على مستوى واسع ، بلغات مختلفة ، قصة روينسون كروزر لننيال ديفو (1660 – 1731) وقصة رحلات جاليفر لجوناثان سويفت (1770 – 1667) وقصة أسرة روينسون السويسرية ليوهار رادولف فايس (1770 – 1830) وقصة "أغاني البراءة" وقصة "أغاني التجربة" لوليم بليك (1757 – 1827) وقصص جون إيفان كريلوف (1768 – 1878) وقصص تشارلز بيرو (1628 – 1703) وقصص جون نيويري (1713 – 1675) وقصص الأخوين يوهان كريم (1786 – 1875) وقصص لويس نيويري (1785 – 1868) وقصص لويس كارول (1832 – 1878) وقصص مارك توين (1835 – 1910) وقصص لويزا ماي الكوت كارول (1832 – 1898) وقصص جون تشاندلز هاريس (1848 – 1908) وقصص جول قميرن (1848 – 1908)

وبالإضافة إلى نشر تلك الكلاسيكيات ، شهدت هذه الفترة نشر مختصرات مبسطة لأعمال أدبية خالدة ، كالإلياذة والكرميديا الإلهية ، وغيرها وعلى هذا .. كانت الفترة التي لأعمال أدبية خالدة ، كالإلياذة والكرميديا الإلهية ، وغيرها وعلى هذا .. كانت الفترة التي نصددها قد شهدت عصر الروائع في أدب الأطفال، ولكن المشكلة التي شهدتها هذه الفترة هي نشر كثير من الكتب التي كانت منبوذة من قبل المريين ، والتي أرادوا أن يبتعد عنها الأطفال . ولكن دور النشر تتخطى - أحيانا - ما يريده المريون ، وتدفع إلى الأطفال

كتبا يجد الأطفال فيها نمطاً جديداً من الأفكار وأشكالاً مختلفة في الصياغة ؛ فيقبلون عليها ، ولأصحاب دور النشر التجارية قول شهير ، هو أن جدة الكتاب وحداثته ليست بالضرورة دليلاً على أهميته ،

#### 4- الشعر

اتضع في شعر الأطفال جانبان ، يبدو أن فاصلاً بينهما ، حيث طغت في الجانب الأول الفنية في المضمون ، وفي الشكل ، مع التقليل من الإيقاعية في الوزن ، واتخذ الجانب الثاني سمة قلت فيها الفنية ، واتضع الإيقاع .

ويرز التأكيد على الإيقاع في النصف الثاني من القرن العشرين ، على أساس أن الأطفال إيقاعيون ، لذا فهم يرددون الكلمات الموقعة ، ويصل بهم الأمر إلى تكرار أنغام من الشعر ، لايفهمون له معنى ، ومن جانب آخر لوحظ أن عدداً كبيراً من الشعراء قد قدموا أعمالاً شعرية للأطفال ، وتزايدت كتب شعر الأطفال وأغانيهم ، وقل دور النشيد ، كما وضعت بعض الملاحم الشهيرة في صيغ شعرية مبسطة .

وقد وصف التحول في شعر الأطفال بأنه موضع قبول ، خاصة أن معظم كتب الشعر كانت تقدم في المدارس ، ولكن أسوار المدرسة لم تعد سدوياً لهذه الكتب ، حيث تجاوزتها واحتلت قارعة الطريق ، وأصبحت قبالة الأطفال في مختلف الأمكنة .

### 5- المسرحة والتجسيد الطني

كانت الكتب هي الوعاء الأول الذي حمل الأدب إلى الأطفال ، بعد أن كانوا يستمتعون بالأدب المسموع من خلال استماعهم إلى الحكايات والقصم والخرافات . ومع أن صناعة كتاب الطفل قد تطورت ، بحيث توفر للأطفال الكتاب الذي يتميز بإخراجه الجميل ورسومه المعبرة وشكله الذي يثير الرضا في نفوسهم ، فإن الكتب شهدت تطوراً آخر تمثل في إصدارها على شكل هيئات مختلفة قريبة إلى اللعبة ، أو إصدارها مطبوعة على الورق المقوى ، أو القماس ، أو على شكل تتخذ صفحاتها أشكالاً على هيئة حيوانات أو نباتات متحركة حركة نسبية(3).

ويالإضافة إلى ذلك .. توفرت كتب للأطفال المعوقين ، وخاصة العميان ، والصم ، والبكم .

وبذا تجاوز الكتاب شكلة التقليدي ، وأصبح إخراجه يمثل مسرحة للمضمون الأدبي ، حيث استثمرت إمكانات الكتاب كوسيلة للاتصال في عملية التجسيد الفني .

وعلى صعيد الصحف ، انكفأت الصحف المدرسية وتحولت إلى صحافة من نوع جديد ، هي صحافة الأطفال ، حيث استثمرت قدرتها في تصوير المعاني وتجسيدها من خلال الكلمة المطبوعة والصورة والرسم واللون ، فضلاً عما لها من خصائص أخرى ، لأنها تيسر للأطفال التحكم في الوقت ، إذ يتاح لهم قراحها في أي وقت ، أو أي ظرف ، ويتهيآ لهم أن ينتقوا منها ما يريدون التمعن فيه ، أو ما يريدون المرور عليه مرور الكرام .

وقد اتسعت صحافة الأطفال خلال النصف الثاني من القرن العشرين ، فظهرت أنواع متعددة ، منها صحف الهزليات ، والصحف الأدبية ، والصحف الرياضية ، وغيرها. وعنيت بها الدول والمنظمات والمؤسسات الثقافية والأدبية والصحفية .

أما على صعيد الإذاعة ، فقد كان الأطفال يخاطبون من خلال برامج المرأة ، أو برامج الرأة ، أو برامج الإداعات برامج الأطفال برامج الأطفال الذي نعرفه اليوم في الإذاعة ، كانت هناك إذاعات مدرسية منذ الثلاثينيات في عدد غير تليل من دول العائم .

وقد تنبه الإذاعيون وكتاب الأطفال إلى أن الإذاعة قدرتها على مخاطبة الطفل بصورة خاصة ، لذا وجدنا برامج للأطفال في كثير من الإذاعات . وما تزال هذه البرامج تسعى إلى لفت نظر الطفل إليها . ومع أنها لم تستطع أن تحقق ذلك ، إلا أنها ارتضت بالعدد غير الكبير من الأطفال الذين يطيقون الاستماع إلى هذه البرامج .

وقد استمدت برامج الأطفال الأولى ما كان يميز البرامج التعليمية من سمات ، فكانت تجشر فيها المعلومات ، وتعنى بموضوعات قريبة إلى المقررات المدرسية ، واكنها أخذت خلال السنوات الأخيرة تأخذ منطلقاً جديداً ، بحيث توفر للأطفال مضمونا أدبياً ومتعة في الوقت نفسه ، وقد وجه نقد شديد إلى الطرائق القديمة التي تكتفي بإلقاء الموضوعات بصورة بعيدة عن التجسيد الفني . وتستعين الإذاعة بالصوت ، أي أنها تعتمد على حاسة السمع ، وقد قلل هذا من إمكانية استخدام عناصر التجسيد الفني التي تتوفر لبقية وسائط نقل الأدب . اذا تفنن مخرجو برامج الأطفال الإذاعية في بعث قوة الصوت في الكلمات والموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية والحوار ، بحيث يتاح للطفل ممارسة العمليات العقلية المعرفية ، كالتصور والتخيل والتفكير من خلال هذه الأصوات .

وعلى صعيد برامج الأطفال عبر التليفزيون ، أمكن – بفضل قدرات التليفزيون على التجسيد الفني – نقل الأدب إلى الأطفال ، إذ إن للتليفزيون قدرات كبيرة تجعله في مقدمة وسائل الاتصال بالأطفال ، وعلى هذا ، . يمضي الأطفال فترات غير قصيرة في التطلع إلى شاشته ، سواء أكانت تلك الشاشة تعرض مواد مخصصة لهم ، أم للراشدين .

وقدرة التليفزيون على التجسيد الفني عالية ، بفضل إمكاناته في الاستعانة بكل العناصر السمعية والبصرية ، إضافة إلى سهولة التعرض له ، حتى بالنسبة إلى الأطفال الصغار النين لم يصلوا إلى مستوى تعلم القراءة ، فضلاً عن إمكانيته في عرض المشاهد الواقعية والخيالية ، لذا .. فإن مشاهد التليفزيون تؤلف بديلا عن الخبرة الواقعية من جهة، كما نتبه خيال الطفل ، وتعاونه على تنمية قدرته التخيلية ، وكذا الحال بالنسبة إلى السينما، حيث أصبحت للأطفال سينما خاصة بهم .

وقطع المسرح شوطاً كبيراً في تقديم الأعمال الأدبية للأطفال . وعلى هذا .. فإن مجمل وسائل الاتصال الجماهيري ، وكذا المسرح ، دخلت كقنوات لنقل الأدب إلى الأطفال، مما يعد ظاهرة حديثة وأسعة الأثر .

# 6- انتشار أدب الخيال العلمي

يتناول أدب الفيال العلمي الإمكانات والاحتمالات العلمية والتغيرات الكامنة التي يمكن لها أن تحدث في للجتمع . ولا يختلف أدب الخيال العلمي عن الأدب الخيالي -Fan tasy في الموضوع كثيراً ، بل في الهدف الذي يسعى إليه كل منهما ، وذلك لأن الهدف الأساسي لأدب الخيال العلمي هو أن يقدم فرضيات حول مستقبل البشرية ، أو حول الكون والظواهر الأخرى في صبغ خيالية وعاطفية إلها . ويتسم أدب الخيال العلمي بريط العالم بالتغيير ، وهو يذهب إلى أبعد من التأمل حول التطورات المستقبلية ، ليحاول توقع الكيفية التي تؤثر بها هذه التطورات في الحياة اليومية للبشر .

ويشار إلى أن ما فعله أدب الغيال العلمي خلال الضمسين سنة الماضية ، هو أنه زعزع تفكير الناس ، وجعلهم يتشككون في بعض الاتجاهات الراسخة والمتوارثة ، كما جعلهم على استعداد لأن يتغيروا وأن يتجرأوا على طلب المزيد . وأحد جوانب الضيال العلمي المعد للأطفال يتمثل في قدرته على تطوير التخيل والمرونة في عقول الأطفال .

وتهيئ بعض قصص الخيال العلمي نشر حقائق خلقية بأسلوب فيه كثير من التصوير الفني ، مع نشر أفكار مختلفة عن صور المستقبل ، ومع هذا .. فإن هدف قصص الخيال العلمي ليس إيصال المعلومات إلى الأطفال ، بل إشباع مخيلاتهم ، ودفع عقولهم إلى التفكير في آفاق أكثر سعة .

وقد شهدت أواسط هذا القرن ازدهار هذا النوع الأدبي ، فظهرت الكتب والمسرحيات والأفلام السينمائية والتليفزيونية والبرامج الإذاعية التي تحمل قصمماً من هذا النوع .

### 7- شيوع قصص الخيال التاريخي

ينطوي مفهوم الخيال التاريخي Historic fiction على إعادة تركيب حياة فترة من الزمن الماضي ، وهو بهذا ليس عملية نقص في التاريخ ، بقدر ما هو عملية تخيل ، النزمان الماضي ، وهو بهذا ليس عملية نقص في التاريخ ، بقدر ما هو عملية الخيال استناداً إلى معطيات تاريخية ، بقصد نقل حياة وروح تلك الفترة من الماضي إلى الأطفال. ويحرص الخيال التاريخي على التمسك بالقيم التاريخية ، بما يعكس روح العصر الذي تدور فيه القصة . وعلى هذا .. فإن قمىص الخيال التاريخي تهدف إلى تخيل الماضي والإحساس بالانفعالات التي رافقت حياة الإنسان من فرح وحزن وصراع ومعاناة ، حيث يوفر الخيال التاريخي للأطفال فرص المشاركة في حياة الماضي ، أو تقدير الجهد الإنساني .

والخيال التاريخي لا يحصر نفسه في نطاق الماضي فحسب ، بل هو كثيراً ما يتجاوز ذلك إلى التنبؤ بالمستقبل أيضاً ، من خلال رسمه صور الماضي ، بحيث يوفر فرص التكهن بالمستقبل5اً . وكانت القصص المسمّاة "القصص التاريخية" هي القصص الوحيدة التي تتخذ من حوادث التاريخ أفكاراً لها ، بقصد خلق قيم ومفاهيم جديدة من خلال تعريف الأطفال على جوانب المسيرة الإنسانية عبر الزمن ، وتعريفهم بأوجه الصراع المختلفة ، لكن أدب الخيال التاريخي أعطى لنفسه مجالاً أرحب لأن يحلق في أجواء خيالية .

# 8- ترجمة الأعمال الأدبية

ازدهرت حركة ترجمة الأعمال الأدبية للأطفال من وإلى اللغات المضتلف . وتشير الإحصاءات إلى ترجمة أعمال أدبية معينة تتم بعد صدورها بأيام معدودة في بعض الدول، سواء أكانت تلك الأعمال أشكالاً مسرحية ، أم سينمائية ، أم تليفزيونية 60 ، إضافة إلى ترجمة المجلات ، حيث تتولى بعض دور النشر الكبرى إصدار مجلات للأطفال بلغات بلدائها ، وتعقد اتفاقيات مع دور نشر في بلدان أخرى لترجمتها وتقديمها للأطفال ، كما هو الدال في مجلات ميكي ماوس ، أو تان تان ، وغيرهما .

وكانت حركة الترجمة تعاني من شدة حنر البعض ، على أساس أن غزواً فكرياً يتحقق من خلالها ، ولكن هذه النظرة لم تعد بنفس ما لها من قوة ، وخاصة عند مناقشة الأعمال الأدبية الرفيعة التي يفترض فيها أن تكون بعيدة عن الدعاية .

ولكن المشكلة التي ما تزال قائمة ، وخاصة من خلال التليفزيون والسينما ، هي تقديم المادة الأدبية الأجنبية بنفس لغتها في بعض البلدان ، دون إجراء عمليات الدبلجة ، مما يؤدي إلى إحداث خلل ، ليس على مستوى السياسة اللفوية فحسب ، بل على صعيد المشاعر والتفكير أيضاً .

### 9- ظهور حركة نقد أدبية

كان أنب الأطفال منذ نشأته قد لاقى ترحيباً ، وقد مهد ذلك لكثيرين أن يدخلوا ميدان الكتابة للأطفال ، إلا أن نقداً بدأ يتوجه إلى هذا النوع الأنبي ، إلى أن تبلورت حركة نقد أدبية . وتعد هذه الحركة إحدى الظواهر الحديثة في تاريخ أدب الأطفال (7) ، وقد اعتمدت على مقومات الأدب ومقومات أخرى نفسية واجتماعية تتعلق بالأطفال من جهة، وبالوسائل التي ينتقل من خلالها ، وبالظروف الاجتماعية الأخرى .

وقد ظهرت دراسات نقدية كثيرة لأنب الأطفال ، كما تظهر باستمرار عمليات تقييم لأعمال أدبية للأطفال في الصحافة ، وفي وسائل الاتممال الأخرى . ولكن حركة نقد أدب الأطفال لم تكتسب بعد تقاليد ، وما تزال تجنح إلى الاجتهاد الذاتي ، وكثيراً ما تتميع مع توجهات الأطفال ، أو تخلق لنفسها قيودا تحت أردية مختلفة .

#### 10- الدراسة العلمية لأدب الأطفال

التفتت العلوم الإنسانية ، وخاصة علم النفس والتربية وعلم الاجتماع وعلم الاتصال وعلم الاتصال وعلم الإجرام وعلم السياسة إلى أدب الأطفال 8 ، ونظرت إليه باعتباره ظاهرة حديثة لها أثارها في حياة الأطفال ومستقبلهم ، وأن هذه الظاهرة واقعية ، لذا يمكن إخضاعها للبحث العلمي . وقد عنيت هذه العلوم – بدرجات متباينة – بدراسة أدب الأطفال ، وظهرت بوادر حركة علمية في هذا المجال ، أصبحت إحدى الظواهر التي يمكن الإشارة إليها عند تتاول أدب الأطفال .

ويلاحظ أن هذه الحركة تعي حدود النقد الأدبي من جهة ، وتعي حدود تعاملها العلمي مع أدب الأطفال من جهة أخرى ، وهي تضع في حسابها أن الأدب هو رؤية تخيلية للعلاقات والأحداث والأشياء والأشيخاص . وهذه الرؤية ذات بعد ذاتي أولاً ، في وقت يشكل المنظور العلمي موقفاً موضوعياً .

وقد انتهت براسات علمية كثيرة إلى نتائج ذات قيمة كبيرة ، مما دفع باثب الأطفال إلى الالتزام بكثير من الضوابط الأدبية والفنية والنفسية والاجتماعية والاتصالية ، ونبذ كثير من الأساليب والنظرات التي تبين تهافتها ، وتشير الملاحظات إلى أن الدراسة العلمية في أدب الأطفال أصبحت أكثر تباورا من حركة النقد الأدبي لهذا النوع من الأدب .

ومن خلال هذه الظواهر يتضبح أن أدب الأطفال قد انعطف خلال النصف الثاني من القرن العشرين انعطافاً كبيراً ، شمل مضمونه من حيث الأفكار والعواطف ، وأشكاله ومصادره ، ووسائط انتقاله إلى الأطفال ، وسعة شبوعه ، وأساليب نقده ودراسته ، بحيث أصبح تقييم مستوى أدب الأطفال في كل بلد من البلدان يأخذ في الاعتبار مجمل هذه الجوانب .

#### الهوامش

- \*\* كان الباحث قد قدم بحثاً في الندوة العالمية الأولى لأدب الأطفال ألتي نظمت في القاهرة برعاية
   السيدة سوزان مبارك في أواسط الثمانينيات ، وتناول فيها جوانب من تلك الظواهر .
- أو 2 و 3 كتب ونراسات الباحث ، منها : (أدب الأطفال العربي) المجلس النوطني للثقافة والفنون والأداب "الكويت" ، و(الدراسة الطمية لقصص الأطفال : المبررات الأساسية (في المجلة الثقافية الجامعة الأردنية) العدد 46 مارس "أدار" 1999. و(أدب الأطفال بين المرونة والتعصب) مجلة الطفولة والتتمية ، العدد 1 ، ربيع 2001 و(الهوية الثقافية للأطفال العربي للطفولة ثقافة العربة) مجلة الطفولة والتتمية ، العدد 2 ، صيف 2002، المجلس العربي للطفولة والتنمة ، العدد 2 ، صيف 2002، المجلس العربي للطفولة والتنمة ، العاد 2 ، صيف 2002 والتنمة ، العدد يا .
- 4-Arbutrot, Hill, The Arburhnot Anthlogy of children's literature, 1971.
- 5-Ash, Brain, Faces of science Fiction, London, Pemberton, 1976.
- 6-Huck, charlotte, children's literature in elementary school, New York, 1976.
- 7-Scholes, Robert, science fiction, oxford university. 1977.
- 8-Townsend, John, written for children, penguin Books, 1977.

# الطفولة والهوية الشقافية

# د. عبلي الحسوات °

### الثقافة والطفل

الثقافة هي مجموع الموروثات الاجتماعية التي تُمثّل إنجازات جماعة ما . وعليه ، فإن كل ما تتوصل إليه مجموعة من الأفراد من أفكار وعادات وقيم أو مناهج وأنشطة عملية أو إنتاج فكري أو يدوي أو أساليب لنقل هذه المعلومات والخبرات من جيل إلى آخر؛ كل هذه في مجموعها تمثل ما نسميه الثقافة، أي طريقة حياة الجماعة. وهذا يعني أن التنظيم الاجتماعي لأي مجموعة من السكان لا يمكن أن يدرس ويفهم ، إلا عن طريق فهم ثقافتها، فالجزء الفيزيقي من البيئة الذي يصنعه الإنسان حوله (مأواه، أو آنيته، كساؤه ، أدواته العملية أو أساليبه التكنولوجية) ثم الجزء الميتأفيزيقي (فوق المادي)، الذي يخلقه لنفسه في نفسه (الرموز – المثل – قواعد المعاملة – الخيال والأساطير – التنظيمات العلمية أو الترفيهية أو الضابطة) يُشكلان مخلفات جماعة سابقة تعالجها الجماعات الحاضرة؛ لكي تعيد صبياغتها للمستقبل .

وفي هذا السياق من المهم أن نسال: أين يقف الطفل من كل هذا؟ .. فكل الدراسات 
تؤكد أن الطفل يُولد كمخلوق محايد تجاه هذا التراث ، إلا أنه بعد ميلاده بقليل يكون 
الآليات والاستعدادات لاستقبال هذا التراث والتعامل معه . ومن الواضح أن التربية 
بمعناها الواسع – وليس بمعناها المدرسي – هي آلية الطفل لتقمص وتشرب هذا التراث، 
مهما كان كبره ، ومهما كانت خصائمه وإيجابياته وسلبياته . لذلك .. فمن الواضح أن 
التربية، سواء بمعناها المدرسي ، أم الأسري ، أم الاجتماعي الشامل، هي المسئول الأول

جامعة الفاتح ، كلية الآداب / قسم علم الاجتماع ، طرابلس – ليبيا .

عن انتقال الثقافة والحضارة من جيل إلى أخر، ومن شخص إلى أخر، ومن هذا تأتى أهمية تحليل وبراسة السياسات والأساليب التربوية لتطوير المناهج التربوية بما يساعد على الإعداد الثقافي المناسب للطفل، فالبعد الثقافي للمناهج التربوية في كل المستويات والمراحل التعليمية بعد من أهم عناصر تكوين الإنسان، بل ومن أهم أساليب تكوين رأس المال الفكرى أو الثقافي للتنمية على المستويين الوطني والعالمي على حد سواء، ولذلك فإن إهمال الجانب الثقافي للمناهج التربوية، أو إهمال - بعبارة أوضم - الإعداد الثقافي هو إهمال لعقل التلميذ، وإهمال لبناء قدراته المختلفة للتواصل والاتصال بالعالم بكل مكوناته واتجاهاته المختلفة . وإضافة إلى ما سبق ، يمكن القول : مع بداية القرن الواحد والعشرين تغير الكثير من المعطيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية في العالم، والسؤال الذي يطرح نفسه ويقوة نتيجة لذلك : هل يجب أن نُربي أطفالنا بطريقة مختلفة عن الماضي، بحيث نربي الطفل في إطار هوية ثقافية جديدة هي الهوية العالمية ، بدلاً من الوطن الضبيق، مهما كانت حدوده، ومهما كانت أصبالة وعراقة ثقافته؟ . والواقع أن هناك آراء ومدارس مختلفة في هذا السياق ، يمكن تلخيصها في مدرستين واسعتين : الأولى منها ترى ضرورة إعداد الطفل في إطار ثقافة شومية ضيقة إلى حدٍّ ما، ولهذه المدرسة مبرراتها ودعاتها. أما المدرسة الثانية ، فهي ترى بأن الوقت قد حان لإعداد الطفل في إطار ثقافة عالمية واسعة متفتحة ، بحيث يصبح الطفل مواطنًا في العالم ، وليس مواطنًا في رقعة جغرافية محدودة، ولهذه المدرسة مبرراتها وأنصارها ودعاتها .

وفيما بلي نُحلل وجهتي النظر، ونتبنى موقفًا محدداً نراه هو المناسب لإعداد الطفل العربي لعالم القرن الواحد والعشرين، عالم التواصل والاختلاط والاندماج وتبادل المصالح والمنافع، فلا يستطيع أي شعب – مهما كان تقدمه – أن ينعزل، أو يبني أسواراً من العزلة الفكرية أو الاقتماعية أو الاقتصادية حول نفسه؛ لأن ذلك معناه الموت البطيء.

# النظرية الأولى لإعداد الطفل

تحاول هذه النظرية أن تربي الطفل في إطار ثقافة قومية ضيقة محدودة، بل تلون كل شيء في العالم بلون نظرتها الثقافة والهوية. وتعتقد هذه النظرية بضرورة إعداد الطفل طبقًا لمعليات ثقافته القومية ، وهي لا تنكر الثقافة العالمية، وإنما تقدمها له بشكل محدود،

أو بما يخدم ثقافة الطفل القومية، ولعل من أهم ميزات هذه النظرية إعداد الطفل في إطار ثقافته القومية وخصائصها وميزاتها، وبذلك لا يشعر الطفل بأي اغتراب أو انفصال في شخصيته بين ما يتعلمه في المدرسة وما هو موجود في بيئته التي يتعامل معها يوميًا وبشكل مباشر. ورغم هذه الميزات، فالطفل إذا رُبِّي في إطار هذه النظرية ؛ يشعر بتفاوت كبير بين ما تعلمه في المدرسة ، وما هو موجود في العالم الحقيقي اليومي حوله، فالمدرسة تؤكد خصائص وتوجهات ثقافية واجتماعية قد تكون خيالية ، لا وجود لها في الواقع ، أو ليس هناك ما يدعمها في الراقع الفعلي، فالحياة الحقيقية اليومية التي يراها ويشعر بها الطفل شيء مختلف تمام الاختلاف عن عالم الدرسة وطموحاتها وثقافتها. فعلى سبيل المثال .. كثيرًا ما يؤكد للطفل في مدارسنا أن الثقافة العربية قوية ومزدهرة وقادرة على مواجهة التحديات المعاصرة ، بينما يحس ويجد الطفل في الواقع شيئًا آخر : أن الثقافة العربية ضعيفة وغير متجددة، وأن أعضاء أسرته وجيرانه ، بل والمجتمع بأسره ، بتعاملون مع الثقافة الأجنبية، سواء التي تبثها محطات التليفزيون المختلفة ، أم التي ترد في المواد الإعلامية الأخرى، ومن هنا يكون الطفل شعوراً وإحساساً ، حتى ولو لم يُعبِّر عنه صراحة، بضعف الثقافة العربية والانفصال عنها وعدم الانتماء الحقيقي لها. فالطفل يحمل في عقله وتفاعلاته الحياتية اليومية نمطين من الثقافة: ثقافته الأصلية ، والثقافة الأجنبية. وكثيراً ما يشكلان نوعاً من الخلط والاضطراب الثقافي أو التشوه الثقافي، ومن الصعب على الطفل الصغير أن يجد الانسجام والتوازن بين الثقافتين. وهنا يأتي دور التربية في خلق هذا الانسجام والتوازن الثقافي بين النمطين في عقل وشخصية التلميذ ، الذي يجد نفسه حائراً في الواقع بين نمطين من السلوك والحياة .

# النظرية الثانية لإعداد الطفل

وتعتقد هذه النظرية أنه حان الوقت لتربية وإعداد الطفل بطريقة مختلفة تمام الاختلاف عن الطريقة التقليدية التي تؤكد الثقافة القومية، وذلك للمعطيات العالمية المختلفة التي تمت الإشارة إليها، فنحن نعيش في عالم الآن يتسم بالدينامية والاتصال بين مختلف الثقافات والأجناس والأعراق، بل إن أسطورة الأجناس والأعراق والقوميات والثقافات المختلفة أصبحت غير ذات جدوى في بناء التقدم والسلم العالمين. إن معطيات الحياة في عالم اليوم تتطلب إنساناً ومواطناً ذا ثقافة واسعة الأفق؛ حتى يعيش ويتعامل مع

الآخرين. إن هذه النظرة أقرب ما تكون إلى ما تطرحه منظمة اليونسكو UNESCO اليوم، ويتجلى في شعار التربية من أجل أن نعيش معا بمختلف قومياتنا وثقافاتنا وأدياننا، ولا يمكن بأي حال أن يعيش واحد ويموت الآخر، فلابد - لكل الاعتبارات كأمة عربية في القرن الواحد والعشرين - أن نعيش ونتعامل ونتواصل مع جميع أمم وشعوب العالم بطريقة سلمية وإنسانية كبشر، وتحل كل مشاكلنا بالحوار والنقاش والاتفاق. إن هذه النظرية تتطلب منهجاً براسياً في مدارسنا ومؤسساتنا التربوية ، بل وفي كل المستويات التربوية ، يؤكد الثقافة العالمية ، ويؤكد التواصل والتفاهم والتسامح بين بني البشر، بل إن هذه النظرية تتطلب دراسة وعرض الثقافات الأخرى في مدارسنا بطريقة فيها الكثير من الإبداع وتقدير الثقافات الأخرى المختلفة عن ثقافتنا ورؤيتنا للحياة والإنسان، بل وتنطلق هذه النظرية من أنه مهما كان اعتزازنا بثقافتنا وقوميتنا ، فهناك ثقافة أو ثقافات أخرى يعتز بها أهلها وأصحابها، مثل اعتزازنا بثقافتنا القومية، ومن حقهم طبعاً ذلك كبشر، لذلك يجب أن ننصت إليهم ، ويكون لنا من سعة الصدر وسعة الأفق ما يجعلنا قادرين على تفهم وقبول هذه الثقافات الأخرى في العالم كجزء من حياتنا. إن عكس ذلك هو الذي يؤدي إلى نمو التعصب والحروب والدمار، تلك الصفات التي تؤدي إلى تأخر الإنسان والإنسانية. إنها وصمة عار في جبين كل البشرية أن نتعامل بالبندقية في بداية القرن الواحد والعشرين، ولا نتعامل بعقولنا وأفكارنا وعواطفنا الإنسانية الخيرة والنبيلة .

# الموقف من النظريتين السابقتين ،

إن النظريتين السابقتين كما أشرنا إليهما - لهما أبعادهما ومبرراتهما ، نحن كعرب.. نريد أن نحدد في أي طريق نسير؟ هل نؤكد ثقافتنا القومية، ونترجم ذلك في مناهجنا التربوية وكتبنا المدرسية، ومن ثم ينتقل التأكيد إلى عقول أطفالنا ؟. من حقنا ذلك، إلا أن هذا الموقف بقدر ما هو مهم وضروري، بقدر ما أصبح موقفاً تقليدياً لا يتفق ومعطيات العالم الآن، ومعطيات العولة في شكلها وطابعها الإنساني العادل ، بل سيخرج لنا طلاباً أو مواطنين محدودي الأفق ، يعتقدون أنهم في قمة التقدم، بينما هم في الواقع خارج دائرة التقدم العالمي، بل ليس لهم القدرة على التواصل والتعامل مع العالم. وهناك من الأدلة والشواهد والأحداث في تاريخ وحياة العرب اليوم ما يؤكد ذلك. إن هذا الموقف من يقرض علينا- دون شك - وضع النظرية القومية القمية" موضع الشلك

والنقد الواسع، فمن الناحية المادية التكنولوجية نمثل كمّه عربية درجة عالية من التخلف، ومن الناحية الثقافية والاجتماعية أصبحت ثقافتنا هامشية لا يعيرها الآخرون أي اهتمام أو وزن مناسب، وهكذا أصبح الاهتمام بالثقافة المطية يشكل قيداً كبيراً على سلوكتا وعقولنا، بل ويحصرنا في قوالب التاريخ، لذلك نحن في حاجة إلى الفروج من هذه القوالب التاريخية لبناء قوالب ثقافية عصرية قادرة على التعامل مع نفسها ومع الآخرين، مهما كانت ثقافاتهم وأديانهم وألوانهم، ومن وجهة نظري .. ما لم تُبْنَ هذه القوالب الثقافية الجديدة، فسنخرج من دائرة التاريخ المعاصر، ونصبح غير قادرين على التعامل مع الحضارات والثقافات الأخرى، ونصبح كما يقول المثل نغرد خارج السرب، وسيرفضنا العالم بكل توجهاته الثقافية والمضارية، بل وسيوجه إلينا العالم كل أنواع التهم والإهانات والنظرات الدونية .

نحن في حاجة إلى نقد أنفسنا وثقافتنا قبل نقد الآخرين وتحميلهم مسئولية تخلفنا . وهذا يؤدي بنا حتماً إلى نقد أسالينا التربوية ومناهجنا الدراسية، وبالأحرى نقد أنفسنا وعقولنا ومناهجنا، وتحريرها من ضبق الأفق والتقسيرات المتحيزة التي تضرب في أوهام الماضي ، أكثر مما تتعامل مع الصاضر . نحن في حاجة إلى مناهج تربوية تؤهل الطفل ليكون مواطناً في عالم الصاضر. عالم القرن الواحد والعشرين، عالم الثقافة العالمية والاتصال والتفاهم العالمي المبني على احترام الإنسان وحقوقه المختلفة ، وعالم المعلومات والتقنية المفتوحة والعيش المشترك .

إن كل المبررات والمعطيات السابقة تدفعنا إلى إعادة النظر في الموقف الأول، وهو موقف إعداد موقف الثقافة المحلية الضيقة ، وتطويره وتعديله ، وتبني الموقف الثاني، وهو موقف إعداد الطفل لواقع الثقافة العالمية ، أو لما تصفه اليونسكو UNESCO "التربية من أجل العيش المشترك"، فلا يجب أن ننظر إلى الثقافة على أنها كائن مجرد ينمو في فراغ ، وأن هناك المشادل من الأخرى، بل يجب أن ننظر إلى الثقافة على أنها استجابة الإنسان إلى بيئة وظروف محددة، وطالما تتغير البيئة، فاستجابة الإنسان للى بيئة وظروف محددة، وطالما تتغير البيئة، فاستجابة الإنسان مع محيطه وبيئته المتغيرة. بد من إيجاد التربية والتدريب المناسب لتلاؤم وتكيف الإنسان مع محيطه وبيئته المتغيرة. وما لم نقم بهذه المخطوة التربوية والحضارية ؛ فسنصبح كمن يعد طفل وتلميذ اليوم إلى عالم الأمس والماضي ، ومن ثم لا أهمية ولا جدوى من التربية وما يصرف عليها من أموال، وما يبذل فيها من جهد وعناء .

إن نوعية التربية المطلوبة تقرض علينا إعادة صنع عقل الطفل، بحيث ينمو هذا العقل متفتحاً ومؤهلاً وقابلاً للتعامل مع العديد من الثقافات والشعوب والأجناس في العالم، بل ويكون قادراً على التعامل مع العديد من طرق الحياة وأساليب التفكير . ومن معطيات هذه التربية العصرية والتنشئة الاجتماعية المرغوبة للطفل العربي أن نبعده عن القوالب الجامدة والمسبقة في التفكير والتعامل. ومن أول وأهم هذه القوالب والمسلمات: إبعاد فكرة أو مبدأ أننا أحسن الشعوب، وأن ثقافتنا هي أرقى وأفضل الثقافات، بل على العكس من ذلك ... يجب تدريب وتربية الطفل على أننا بشر مثل سائر البشر ، لنا مزايانا ، ولنا عيوينا، ولنا مشاكلنا، وأن ثقافتنا تحتاج إلى كثير من التطوير والتعديل والتحديث في كل مستوياتها، وما لم نتخذ مثل هذه الفطوة ؛ فستبقى ثقافتنا شبه عاجزة عن التفاعل والتعامل مع القضايا والمشكلات الاجتماعية الحقيقية التي يفرزها تفاعلنا مع العالم .

إن تفاعلنا مع للشكلات العالمية الآن أشبه بمن يخفي رأسه بعيداً عن هذه المشكلات، وينكرها ، أو يتغاضى عنها ، أو يوجد لها مبررات غير حقيقية بعيداً عن الواقع ، والمهم في كل هذا .. يجب إعداد الطفل إعداداً ثقافياً ومهنياً وعالمياً في أن واحد ، وإخراجه من دائرة التعصب الثقافي والتعصب القومي ، ويناء ثقافة مشتركة متفاعلة مع بقية شعوب العالم، مهما كانت أجناسهم وثقافياتهم وأديانهم ، ويذلك تتجدد الثقافة من خلال حزكة الإنسان كطالب ومبدع وكعنصر ثقافي متفاعل مع محيطه الثقافي المباشر وغير المباشر . لذلك .. فإن الاهتمام بالإعداد الثقافي للتلميذ يعد من أهم عناصر المنهج التربوي الذي يجب أن يعتمد ويطبق في الوطن العربي .

ويشيء من الاختصار .. فإن الإعداد الشقافي العالمي للطالب يعد من أهم الاستراتيجيات التربوية المستقبلية للطفل الاستراتيجيات التربوية المستقبلية للطفل العربي في القرن الراحد والعشرين، بل وفي العالم كله؛ لما لذلك من ميزات إيجابية تخدم العربي في القرن الراحد والعشرين، بل وفي العالم كله؛ لما لذلك من ميزات إيجابية تخدم أهداف التنمية الوطنية والاستقرار والسلم العالمين، بل والتقريب بين مختلف العقول والاتجاهات الثقافية والسياسية في البيئة العالمية. وكما يقال في مناقشات التربية في مؤتمرات منظمة اليونسكو UNESCO : لا بد من بناء حصون السلام في عقول التلاميذ أولاً، وهذا لن يتأتى ، ما لم تكن هناك تربية تشجع، وتنعي الحوار، وتبادل وجهات النظر حول أي موضوع ، مهما كانت أهمية وجدية هذا الموضوع من النواحي العلمية أو حول أي موضوع ، مهما كانت أهمية وجدية هذا الموضوع من النواحي العلمية أو السياسية أو الثقافية أو العالمية . إن موت ثقافة الحوار هو الذي تسبب في الكثير من

مشاكلنا والمخاطر التي تحيط بنا، كما أن موت ثقافة الحوار هو الذي دفع الكثيرين إلى الاعتماد على ثقافة العنف ؛ لفرض أرائهم ووجهات نظرهم على الآخرين، لذلك فمن أول واجبات المعلمين والمربين ومخططي المناهج الدراسية في الوطن العربي ، بل في كل أجزاء العالم .. بناء مناهج تربوية ومقررات دراسية تفتح العقول والقلوب للأخرين والاستفادة من تجاريهم وخبراتهم . وهذا طبعاً مع الاعتزاز بالذات القومية وما تمتلكه من ثقافة وخبرات، وفي هذا الشئن يقول أحد علماء التربية العرب : "إن الحدود الجغرافية لم تعد وعاء ثقافياً كما كانت إلى مدخل القرن العشرين، فإن تداخل الثقافات اليوم بجعل من العسير التعرف إلى أسلوب حياة مميزة لكل مجتمع معاصر على حدة، إلا في عدد صغير من المجتمعات المعزولة جغرافياً؛ لأن معظم دول العالم تتبنى نفس النظم الاجتماعية والترفيهية والسياسية والقانونية تقريباً ، كالزواج والملكية وقواعد المرور والحريات. وإذا استثنينا الديانات ؛ لوجدنا أن الحدود المعرزة المتلاشي بين العديد من الثقافات ، خاصة المتجاورة .

ومكذا نلاحظ أن واقع العالم اليوم يفرض علينا أن نعد الطفل بخلفية ثقافية وفكرية واسعة وشاملة؛ حتى يمكن من الناحية العملية أن يعيش ويتفاعل ويتعامل هذا الطفل عندما يكبر مع الآخرين بطريقة سليمة ، ويطريقة فيها اعتراف بالآخر والآخرين مهما اختلفوا عنا. إننا في حاجة - كما أعتقد - إلى تضمين مناهجنا التربوية بعداً ثقافياً وعالمياً وإنسانياً يؤكد مصير الإنسان المشترك، ويؤكد التشابه والمصلحة المشتركة للإنسان، مهما اختلف ثقافته وأديانه وألوانه، والتأكيد على أن الاختلاف والتنوع الثقافي هو إثراء الثقافة الإنسانية ، ويجب أن يحترم هذا التنوع، ويظهر في مناهجنا التربوية وسياستنا التربوية المعاصرة .

### المراجع:

- المجلس العربي للطفولة والتنمية (2000): أخبار الطفل العربي، العدد الرابع، يناير (كانون الثاني) ، نشرة دورية يصدرها المجلس العربي للطفولة والتنمية، القاهرة، مصر.
- عصر ، سامي (2001): التقرير النهائي لأعمال المنتدى العربي الإقليمي للمجتمع المدني حول الطفولة، الرياط ، 15 / 19 / فبراير .

UNICEF (1999): UNICEF Annual Report New York. Unicef Publication.

 حقي ، آلفت (2000) ، سيكولوجية الطفل ، علم نفس الطفولة، الإسكندرية، مركز الإسكندرية الكتاب ، ص ااا .

# الهجرة وآثارها على الطفل العربي بين الواقع والمسسسالجسسة

# د. نبسيلة الورداني عسبدالحافظ °

يلقي هذا الموضوع الضوء على واقع ظاهرة الهجرة وما ترتب عليها من آثار سلبية على الأسرة العربية عامة ، والطفل العربي خاصة من الناحية الاجتماعية والثقافية ، وتحديد بعض التحديات التي يواجهها ، وكذلك تقديم بعض المقترحات والحلول لتحسين ومعالجة واقع طفل المهجر .

#### الهجرة

لا تعتبر الهجرة ظاهرة حديثة في العالم العربي ، بل منذ سنوات بعيدة تجتنب المدن جماعات من المهاجرين ذات قيم اجتماعية مغايرة القيم السائدة ، وبعد الهجرة إحدى العناصر الشلائية الرئيسية التي تؤثر على متغيرات النمو السكاني، أما العنصران الأخران، فهما معدل الخصوية ، ومعدل الوفيات ، ويينما يعتبر هذان المعدلات من النسب البيولوجية التي لا تتأثر إلا بدرجة محدودة بالمتغيرات الاجتماعية ، فإن الهجرة تكاد تكون ناتجة بأكملها عن متغيرات اجتماعية ، من أهمها: الإدارة البشرية ، وجرية الانتقال .

وعلى هذا فإن مفهوم الهجرة هو: محصلة القوى المكونة للمجتمع وتأثيراتها على الأفراد والجماعات.

كما أن نتائج الهجرة تترك أثراً واضحاً على بناء المجتمع ونظمه من جانبي عملية الهجرة إلى الموطن الأصلى للمهاجر (الطارد) ، والموطن الجديد (الستقبل الذي يستقر

مدرس بكلية التربية النوعية - جامعة قناة السويس - مصر .

فيه) . ويتضح من الإحصائيات الحديثة أن المهاجرين من الريف إلى المدن في الربع قرن الأخير تبلغ نسبتهم ما يقرب من 60٪ من سكان المدن العربية الكبرى . ومن ناحية أخرى، فإن الهجرة الخارجية عنصر من عناصر النمو السكاني التي يصعب التنبؤ بها في المستقبل ، نظراً لعدم توافر بيانات دقيقة عن أعداد المهاجرين وفئات أعمارهم وتوزيعهم الجغرافي في الماضي ، حتى يمكن التنبؤ باتجاهات الهجرة في المستقبل .

#### بيانات تعداد 1986:

- بلغ عدد السكان داخل الجمهورية 48,254,238 نسمة .
- بلغ عدد المصريين المهاجرين هجرة مؤقتة 2,250,000 مهاجر.
- بلغ إجمالي عدد السكان داخل وخارج الجمهورية 50,504,238 نسمة ، وبالتالي فإن نسبة المهاجرين إلى السكان داخل الجمهورية 4,66٪.

### بيانات تعداد 1996 :

- بلغ عدد السكان داخل الجمهورية 59,272,382 نسمة .
- بلغ عدد المصريين المهاجرين هجرة مؤقتة 2,128,000 مهاجر .
- بلغ إجمالي عدد السكان داخل وخارج الجمهورية 61,452,782 نسمة وبالتالي فإن نسبة المهاجرين إلى السكان داخل الجمهورية تبلغ 3,67٪ ، هذا مع ملاحظة أن هذه النسبة تعبر عن هجرة غير محدودة الفترة . (الركز الديموجرافي بالقامرة : 2000)

ومن واقع الثبات النسبي لحجم الهجرة الضارجية (عدد المصريين بالضارج) في تعدادي 1986 ، 1996 ، يمكن افتراض استمرار هذا الثبات النسبي في المستقبل ، خاصة أن أوضاع الطلب العالمي على العمالة والظروف الاقتصادية والاجتماعية في اللول المستقبلة للعمالة المصرية لا تبشر بفرص ازدياد الإقبال على العمالة المصرية في المستقبل.

# أشكال الهجرات:

الهجرة أشكال متعددة ، فيمكن أن تصنف طبقاً المسافة إلى :

- الهجرات ذات الاتجاه الدال لسافات قصيرة .

- الهجرات إلى مسافات طوبلة ،
- ومن ناحية أخرى ، تصنف الهجرات طبقاً للحدود إلى :
  - الهجرة الداخلية (الانتقال داخل حدود الدولة) .
  - الهجرة الدولية (الانتقال من دولة إلى أخرى) .

وقد تكون داخل حدود الدولة الواحدة ، أي داخلية ، أو بين ريف إحدى الدول وحضر دولة أخرى ، أى هجرة دولية .

# الهجرات الوافدة وتأثيرها على خلخلة التركيبة السكانية :

إن التركيبة السكانية لأي مجتمع تعد أحد أهم المتغيرات المؤثرة على الأوضاع الأمنية في هذا المجتمع ، فكلما مالت هذه التركيبة نحو التوازن ؛ زاد احتمال استقرار الأوضاع الأمنية ، والعكس صحيح .

وهناك تباين سكاني كبير في المجتمع العربي ، حيث هناك دول ذات حجم سكاني كبير (مصر) يتركز فيها حوالي (65) مليون نسمة ، وهناك دول يقترب أو يقل عدد سكانها عن (5) مليون ، وتشكل حوالي نصف المجتمع العربي (الأردن ، الإمارات ، البحرين ، الكويت ، قطر ، عمان ، لبنان ، ليبيا ، موريتانيا ، وجيبوتي) ، ويرجع هذا التباين إلى عدم التناسب بين المسافة والسكان أحياناً ، وإلى التطور الصحي المتباين في المجتمع العربى ، وفي بعض الأحيان إلى أنماط معينة من الهجرات .

### البعد السلبي لخلخلة التركيبة السكانية:

- وفي ظل أغلبية عديدة وافدة وأقلية سكانية مواطنة ، مع احتمال وجود جاليات أجنبية يفوق عدد أفرادها حجم السكان الموطنين ، تلوح العديد من المضاطر ، كما يتراعى لبعض الدراسات الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة . ومن أهم هذه المخاطر :
- احتمال حدوث اضطرابات داخل الدولة لأي سبب كان ، ومن ثم تبرز على السطح مسألة حق تقرير المسير .
- احتمال افتعال مشاكل حدودية ، بهدف الوصول إلى حق الإشراف المشترك ، وهو
   الوضع السائد حالياً بالنسبة لبعض الجزر الخليجية .

احتمال ظهور تيارات عنصرية بين شباب الجاليات الأجنبية - خاصة أولئك النين
 ولدوا في المهجر - تجعلهم يتخيلون أن لهم حقوقاً مرتبطة بأرض هذه الدولة ، وأنهم
 الأحق في الإقامة عليها من أهلها .

احتمال تعديل اتفاقيات العمل الدولية في أي وقت ، بشكل يمنح العمال الأجانب
 المقيمين في الدولة المستقبلة لهم لمد طويلة حقوقاً مبالغ فيها .

### تعريف التركيبة السكانية:

هي جملة صفات وخصائص سكان المجتمع ، وتتوازن التركيبة السكانية إذا ما كانت جملة هذه الصفات والخصائص في صالح المجتمع وتدعم استقراره ، وعلى النقيض .. فإن ظل التركيبة السكانية بعكس عدم ملاسة صفات وخصائص سكان المجتمع ، وأن هذه الصفات والخصائص تهدد استقرار المجتمع وتعوق تقدمه .

وتعتبر أهم محاور التركيبة السكانية ما يلي :

# أ- التركيب النوعي ،

يقاس على النحو التالي:

ومن أهم العوامل التي تؤثر على توازن هذا التركيب:

- الهجرة ،
- الحروب.
- التقدم العلمي في شأن اختيار جنس المواود .

#### 2- التركيب العمري:

ومن أهم العوامل التي تؤثر على هذا التركيب:

- الهجرة .
- الحروب .

- التقدم الصحي .
- تغيير السلوك الإيجابي .

ويمكن من الهرم السكاني استنتاج كثير من المعلومات عن السكان ، فكلما اتسعت قاعدته : ارتفعت نسبة المواليد ، كذلك كلما ازداد ارتفاع الهرم ؛ دل على تقدم المستوى الصحى .

#### 3- التركيب وفقأ للجنسية:

ويقصد به حجم الجاليات الأجنبية بالنولة ، مقارنة بعضها ببعض ، ومقارنة بحجم السكان الذين يحملون جنسية النولة ، وأهم ما يميز وجود الأجانب بالنولة :

- ظاهرة التأقيت ، حيث تكون إقامة الأجنبي محدودة المدة .
  - عدم منحهم جنسية الدولة .
- وجودهم يترقف على موافقة الدولة ، وعدم ممانعتها لإقامتهم . والظاهرة العامة أن أغلب الدول التي تستقبل مثل هذه الهجرات المؤقتة لا تتجاوز جملة هؤلاء الأجانب نسبة 10٪ من إجمالي السكان . أما في بقية دول العالم التي لا تحتاج إلى العمالة من الخارج ، فإن هذه النسبة لا تتجاوز عادة 5٪ من جملة السكان .

### 4- التركيب العرقي:

يعني هذا التركيب المجموعات العرقية المتباينة التي يتشكل منها المجتمع . وأهم ما يتميز به هذا التركيب هو أن أفراد هذه المجموعات يحملون جنسية الدولة ، ولا يجوز إبعادهم إلى خارج الصدود .

## 5- التركيب الديني:

يعني توزيع السكان بين الديانات المختلفة ، وكذا مذاهبها ومللها ، وأيضاً اللاتدين. والثابت أن المشاكل الأمنية الناجمة عن اختلاف التركيبة الدينية تكون عنيفة ودامية وطويلة الأمد .

### 6- التركيب الداخلي،

يقصد به توزيع الدخول بين طبقات المجتمع ، ذلك أن تركز الثروة في يد نسبة قليلة من السكان يؤدي إلى عرقلة جهود التنمية ، ويؤثر على حجم الطلب الكلي .

ويرتبط التحضر بالسكان .. وهو ظاهرة عالمية سريعة تمتاز باللاتجانس ، والمنافسة والتضميص وتقسيم العمل وزيادة الحراك الاجتماعي ، والفواصل الثقافية والمكانية ، وفي المجتمعات النامية هناك ارتفاع لنسبة التحضير ، وبناء مدن دون الاهتمام بالبنية التحتية المناسبة الإنتاج والخدمات، واستقبال الهجرات الريفية والبشرية عامة .

وفي المجتمع العربي هناك نسبة تحضر عالية تصل إلى (70%) من إجمالي السكان، وتضم (الأردن ، الإمارات ، البحرين ، السعوبية ، العراق ، الكويت ، جيبوتي ، وقطر) . أما المجموعة الثانية ، فتبلغ نسبة الحضر فيها (50 – 60 %) من السكان ، وتشمل أما المجموعة الثانية ، فتشمل الدول التي تقل فيها نسبة التحضر عن (30%) ، وهى (عمان ، السودان ، الصومال) . وهناك تباين بين دول المجتمع التحضر عن (30%) ، وهى (عمان ، السودان ، الصومال) . وهناك تباين بين دول المجتمع بذب حضرية ، مما يشكل خللاً في التوزيع النسبي للسكان بين الريف والحضر ، وذلك جذب حضرية ، مما يشكل خللاً في التوزيع النسبي للسكان بين الريف والحضر ، وذلك يؤثر على الزراعة ويسبب تراجعها وانتقال الاستثمارات من القطاع الزراعي إلى قطاعات أخرى ، أما تدفق المهاجرين إلى المدينة ، فيؤدي إلى ضغط على الخدمات فيها ، وتكون الاحياء غير المنظمة، وانتشار الفقر والجريمة ... إلخ .

### الهجرة الداخلية ،

إن أسباب الهجرة الداخلية (الانتقال داخل حدود الدولة) لا تكاد تختلف كثيراً عن تلك المتعلقة بالهجرة الدولية . ولعل أبرز أشكال الهجرة الداخلية :

- الهجرة من الحضر إلى الحضر .
- 2- الهجرة من المناطق الصحراوية (البادية) إلى الحضر.
  - 3- الهجرة من الريف إلى المدن .

#### الهجرة من الريف إلى المدن:

ولا شك أن الهجرة الريفية إلى الحضر تلعب بوراً هاماً في توزيع السكان ، كما أن الحياة الحضرية تؤثر بدورها في العلاقات الاجتماعية وأسلوب معيشة السكان ، وتُحْدِث تغيراً في أنماطهم السلوكية وقيمهم الاجتماعية .

- والعوامل التي تحدد الهجرة الداخلية أهمها:
- قلة الموارد الطبيعية التي يعتمد عليها السكان.
  - سبوء استغلال هذه الإمكانيات .
- التغيرات في العمليات الاقتصادية وفي مواقع الصناعة .

إلا أن الهجرة الداخلية يصاحبها عدة مشاكل ، منها : مشكلة توافق المهاجر في الداخل والخارج ، وهذه تختلف في الدرجة فقط ، كما أنها ترجع أساساً للصدمة الثقافية ، والخارج ، وهذه تختلف في الدرجة فقط ، كما أنها ترجع أساساً للصدمة أعداد متزايدة من القرويين إلى المدينة طلباً للعمل واستقرارهم بها على الأخص في المناطق القديمة من المجتمع المحلي تمهد لظهور التفكك الاجتماعي والثقافي الذي يتمثل في اتساع دائرة المناطق المتظفة ، وظهور الأمراض النفسية والاجتماعية ، كالجريمة والطلاق وغيرها .

ومن ناحية أخرى .. تعتبر "الهجرة الداخلية" وسيلة فعالة يمكن أن تؤثر في إعادة توزيع السكان في المستقبل .

وتختلف الهجرة الداخلية عن الهجرة الدولية في عدة نواح:

- فهى عادة أقل تكلفة .
- مشاكل الخروج والدخول من دولة إلى أخرى لا تعترض المهاجر ،
  - لا توجد مشكلة اختلاف اللغة .
- كما أن تيارات الهجرة الداخلية متقابلة ، وتأخد اتجاهات عكسية ، بمعنى أن
  مناطق الطرد البشري تجذب في الوقت نفسه المهاجرين ، وبالعكس ، وهذا يعني
  أن الهجرات الداخلية تتميز بضخامة الهجرة الكلية ، بينما تكون الهجرة الصافية
  محدودة .

### التيارات الرئيسية للهجرة الداخلية في العالم:

- في ألمانيا كشفت الدراسات الديموجرافية (حتى الستينيات) عن الهجرة من الشرق الزراعي إلى الغرب الصناعي ، كما استمر تدفق الهجرات الداخلية بعد الحرب ، نظراً الظروف السياسية .
  - في أسيا ظهر ثيار الهجرة من الصين إلى منشوريا ، ومازال هذا التيار مستمراً .
- وفي الهند وجد تيار لهجرة الذكور من الغرب إلى الشمال الشرقي ، وتيار آخر لهجرة النساء من الشرق إلى الغرب .
- وفي الاتحاد السوفيتي ظهر تيار ضغم للهجرة من الغرب إلى الشرق ، ومن روسيا الأوروبية إلى أسيا السوفيتية عبر جبال أورال . وقد بدأ هذا التيار منذ أواخر القرن قبل الماضي واستمر حتى الحرب العالمية الأولى ، وقد أخذت الحكومة بعد الثورة تعمل على إعادة توزيع السكان في الاتحاد السوفيتي وتهجيرهم وفي إطار رسم خريطة سكانية (اللامبراطورية السوفيتية) كما كان يتصورها "ستالين" ، حيث استطاع أن يضم جمهوريات البلطيق الثلاث عام 1940 (إستوانيا ، لتفيا ، ليتوانيا) ، وذلك بناء على اتفاق سرى بينه وبين هتار عام 1939 م ، وأصبح الاتحاد السوفيتي منذ عام 1940 دولة فيدرالية ، وصل عدد سكانه إلى 286,717 مليون نسمة حسب تعداد 1990م . ويتكون البناء السياسي الدولة من خمس عشرة جمهورية ، منها ست جمهوريات إسلامية ، ويقدر عدد سكان هذه الجمهوريات الإسلامية بـ 56,410 مليون نسمة ، إلا أن هذه الجمهوريات الإسلامية شهدت عمليات تهجير وتفتيت في بناء قواها القومية والعرقية في ضوء سياسة السوفيت ، ففي عهد "ستالين" بدأ تهجير أعداد كبيرة من العائلات المسلمة إلى الجمهوريات الروسية الإسلامية إلى برارى سيبريا وأواسط أسيا ، وفي المقابل تم استقدام الألوف من العائلات الروسية للاستيطان في أماكن المسلمين ، وكان الهدف تغيير الهوية الإسلامية ، ويدلاً من إقامة الدولة الإسلامية ذات الاستقلال الذاتي ، أقيمت عدة جمهوريات إسلامية ، روعي فيها عدم التجانس القومي والعرقي واللغوي . فبالنسبة للتجانس القومي مثلاً ، أقيمت جمهورية بشكيرية في مناطق لا يوجد بها من البشكير إلا 25٪ من السكان. وفي داغستان تم الاعتراف بإحدى عشرة لغة قرمية منذ عام 1930م بجانب اللغة الروسية

الرسمية ، فكانت النتيجة تراجع اللغات القومية ، لتحل الروسية مطها ، وأدى ذلك إلى تحقيق غرضين : الأول : إضعاف اللغات القومية المتعددة بتزويدها بمصطلحات وكلمات جديدة روسية ، بحيث يزداد الأثر السوفيتي فيها مع الزمن ، وتنقطع صلتها بلغتها الأم . والثاني : تباعد الصلة بين أصحاب هذه اللغات المستحدثة وبين أصحاب اللغات الأم الذين يعيشون فيما وراء حدود الاتحاد السوفيتي في تركيا ، وإيران ، وأغناستان . ولقد ازداد أثر اللغة الروسية على تلك اللغات القومية ، بحيث لا يستطيع المثقف أن يعرف لغته القومية ، إن لم يكن محيطاً باللغة الروسية .

والملاحظ بعد تفكل الاتحاد السوفيتي ظهور زيف ادعاء التجانس القومي للسكان ، وبدأت الصراعات العرقية تكشف عن هويتها وتطالب باستقلالها .

# الهجرة الريفية الحضرية وآثارها على الأسرة العربية

نجد أن الهجرة الداخلية بين الريف والمضر تؤدي إلى زيادة نسبة الإناث على الذكور ، في بعض المدن ذات الصناعات الخفيفة (التي تجذب الإناث إليها من الريف) ، أو زيادة نسبة الذكور (في بعض المدن ذات الصناعات الثقيلة) .

وتبرز هنا مشكلة نسبة سكان الحضر على حساب سكان الريف ، وهو يعتبر عاملاً سكانياً هاماً من ناحية علاقة التحضر بالفصوية ، ومن ناحية أخرى فإن تزايد سكان المناطق الحضرية في بعض الدول العربية جاء نتيجة وفرة الأيدي العاملة في الريف الذي استخدم التكنولوجيا المديثة الزراعة ، وهو ما دفعهم إلى النزوح إلى المدن بحثاً عن عمل، علاوة على تمتع للدن بخاصية جذب قرية ، مما أدى إلى ظهور العديد من الآثار والمشاكل المترتبة على الهجرة المتزايدة ومن هذه المشاكل:

أ- العلاقات بين الأفراد تتميز بأنها ذات طابع سطحي في أغلب الأحيان .

2- تزداد الضدمات بزيادة سكان المدينة بها ، فتصبح بدورها أكثر جذباً للأسرة المهاجرة ، أما أثر المدينة ، فيبدو أكثر وضعهاً بالنسبة الجيل الثاني من المهاجرين ، حيث الجيل الأول يحتفظ بالرواسب الريفية إلى حد ما . ولا تتوقف الحضرية على عدد السكان، بل على شيوع المميزات الحضرية ، ومن ناحية أخرى لا يلزم أن تكون المناطق الحضرية مناطق صناعية بالضرورة .

- 3- مع ازدياد تدفق الهجرة الريفية إلى الحضر تضطر الدول إلى إدخال بعض أساليب
   الحياة الحضرية إلى المناطق الريفية للحد من تيارات هجرة الأسر منها
- 4- تشيع في المدينة المسئولية الفردية ، فالمدينة تشجع الفردية وتتشعب فيها علاقات الأشخاص مع جماعات وهيئات مختلفة عوض الاقتصار على إطار العائلة ومجتمع الفردية المحدود ، كما يتمتع الأفراد بمرونة الحراك الرأسي الأفقي داخل المناطق المضدية .
- 5- تتسم علاقات الأشخاص في الحضر بالمرونة للمواقف المختلفة ، ويقل الاهتمام بالقيم والتقاليد التي تقوى بدورها وتسود في المجتمع الريفي ، حيث يزداد أثر البيئة الريفية على الإنسان ويفل التجانس والاعتماد على الطبيعة .
- ٥- يسعود في المدينة عادة التخصيص وتعتد الحياة الحضرية ، كما يزداد حجم السعق ويزداد الاهتمام بالتخطيط ، وتسعود الحرية في العلاقات بين الجنسين ، وهكذا تصبح التربية الاجتماعية نموذجاً معقداً في المجتمعات المحلية والقومية .

### الأبعاد الأمنية الاجتماعية لهجرة الأسرة العربية

مما لا شك فيه أن تيارات الهجرة ، أياً كان نوعها تؤدي إلى بروز حالة من الاتجانس البشري ، وتخبط فيما بين أنماط حضارية وثقافية بعضها عربي أصبل ويعضها الأخر أوربي بدخيل ، وإعطاء الفرصة لبعض التسبب أو الانحلال وعدم الانضباط وكذلك بعض المشكلات الاجتماعية والأمنية ، وانبثق ارتباط واضح بين التحضر والأمن الاجتماعي يمكن إيجازه فيما يلى :

- أ- تبين أنه من أهم مؤشرات التضخم الحضري في المجتمعات العربية تزايد عدد المدن
   العربية التي تخطت المليون نسمة ، ولهذا التضخم السكاني انعكاساته على المجالات
   الاجتماعية والأمنية .
- 2- أسهم الاستقلال السياسي الذي حصلت عليه بعض الدول العربية في تركز السلطة في العواصم ، وتحولت تلك العواصم إلى مناطق جنب للأيدي العاملة ، وتتركز الخدمات فيها ، فمثلاً تتضمن القاهرة نحو 40٪ من مجموع الصناعات المصرية ، وفي الخرطوم حوالي 60٪ من العاملين في الطب والهندسة ، مما أدى إلى معاناة

- ساكني العواصم من مشكلات المرافق الصحية والضمانات الأمنية ، والضجيج والتلوث البيئي .
- 3- أدى التضغم السكاني في المدن إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر ، مما يستحدث معه عاطلين فقراء أعداء المجتمع وأمنه ، كما أن الكثافة السكانية المتزايدة في المدن ، وخاصة في الأحياء الفقيرة والمتداعية والخرائب والعشش قد تجعل مهمة تتبع المجرمين مهمة شاقة .
- 4- نتيجة الاكتظاظ الشديد ، وتداعي المناطق السكنية التي يتركز فيها العمال والعاطلون ، تدهورت البيئة الاجتماعية ، وأدى هذا إلى خلل في بنية الأسرة العربية وظهرت الآثار السلبية لهجرة الطفل العربي .
- 5- هذا بالإضافة إلى التباين في أصول السكان وخلفياتهم الاجتماعية والثقافية ، مما أدى إلى زيادة تعقيد أنسجة العلاقات الاجتماعية بصفة خاصة ، والتركيب الاجتماعي بصفة عامة ، وترتب على ذلك ظهور أنماط من المخالفات الأمنية تحتاج إلى متابعة وتطيل وبراسة .
- 6- كذلك عدم التوازن في التركيب السكاني (في صالح الذكور) ، يصل في بعض المجتمعات البترولية إلى مستوى يندر أن يوجد في أي مجتمع جاذب الهجرة في العالم ، ويترتب على ذلك حالة من عدم التوازن العمري للسكان ، وقد ارتفع عدد الذكور في دولة الإمارات العربية إلى أن وصل إلى 70٪ من جملة السكان في الفترة ما بين 1978 1988 ، كما تضاعف إجمالي السكان في هذه الفترة بسبب عدة عوامل ، في مقدمتها الهجرة ، وقد انعكس كل ذلك على درجة التركز السكاني والعلاقات الاجتماعية الأمنية .
- 7 ويالنظر إلى حركة الهجرة الوافدة إلى الملكة العربية السعوبية والعمالة الأجنبية القادمة إليها ، تبين ازدياد مطرد في معدلات الهجرة من الدول الآسيوية والأمريكتين وانخفاض نسبي في الهجرات العربية ، ويترتب على ذلك تحول واضح في التركيب السكاني واتساع التباين ، مما يستدعى إيجاد استراتيجية لعل المشكلة .
- 8- وتكمن أشد أنواع الخطورة. في أن العمالة الوافدة عن طريق الهجرة إلى البلدان العالم الثالث والدول النامية في آسيا وأفريقيا والفلين والمكسيك وغيرها ، تحمل معها تراثاً ثقافياً مغايراً ومناهضاً ومهنداً للتراث الثقافي الإسلامي العربي ، حيث تتقشى مظاهر

التسيب الأخلاقي بين الشباب من الجنسين ، وهؤلاء يمثلون القطاع المهاجر الذي يعمل في المنازل والبيوت العربية المسلمة كمربيات ومديرات وسائقي سيارات ، ولا يخفى ما في ذلك من الخطورة بالنسبة للأجيال من أطفالنا الذين يتربون في رعاية هؤلاء الحاضنات والمربيات ، وفقاً للغاتهن وعقائدهن ومعتقداتهن وأنماط سلوكهن .

وتشكل هذه العمالة المستوردة من مجتمعات التحلل الأسري ، والوافدة إلى مجتمعات تقوم ثقافاتها أساساً على دعائم الترابط الأسري ، تشكل خطورة بعيدة المدى على المستقبل الأمنى والاستقرار الاجتماعي للأسرة العربية .

# الهجرة وآثارها على التنشئة الاجتماعية للطفل العربي:

حقيقة أن الجزء الأكبر من العاملين العرب الذين ينتقلون للعمل بالخارج من بين الذكور في فئات العمر 20 – 40 سنة ، وهذا يعني أن عدداً كبيراً من العائلات العربية تنفصل عن عائلها الفترات قد تطول أو تقصر ، وأن النساء يضطوين إلى القيام بدور أساسي في الإنتاج ، وفي الإشرافه .

وقد تأثرت العائلات العربية – وخاصة في البلاد المرسلة (الطاردة) للعمالة – بنزوح عائلة وهجرته للعمل في الخارج . فقد كشفت الدراسات المقدمة المؤتمر الدولي المغتربين في الخرطوم عام 1991 ، أن هناك تأثيراً سلبياً واضحاً على العائلة السودانية من غياب عائلها ، حيث تبين ارتفاع نسبة الطلاق في الإقليم الشمالي ، وقد ظهر أنه من بين 500 حالة طلاق وصلت المحاكم الشرعية أن 40٪ قد تم الطلاق فيها خوف الفتنة ، وهذا ببين أن ثمة علاقة بين غياب المغتربين عن أسرهم ونوع من التفكل الأسرة .

وبالثل تبين من الدراسات للباحثين في اليمن الذين يركزون على أن العديد من الأطفال في المناطق الميد من الأطفال في المناطق الريفية التي غاب عائل الأسرة عنها ، لم يعد من الممكن إخضاعهم لسلطة الأم ، وأن العديد من الأطفال الذين يضطرون للعمل كبديل عن الرجال في سن مبكر يميلون أيضاً إلى تقليد الرجال في تناول القات والسجائر وغيرها من العادات المنبوذة اجتماعياً حتى قبل سن البلوغ .

 والواقع أنه بالإضافة إلى تأثير غياب الزوج ، فقد تعاني الأسرة العربية من حالات أقل من غياب الأم أو الزوجة ، فقد تتعاقد الزوجة بعمل كمدرسة ، طبيبة ، سكرتيرة ، ممرضة أو مربية أو غياب الأم أو الزوجة ، فقد تتعاقد الزوجة بعمل كمدرسة ، طبيبة ، سكرتيرة ، ممرضة أو مربية أو خادمة بالمنازل ، وقد تضطر إلى ترك زوجها وأولادها ، أو قد يصاحبها الزوج الذي لا يستطيع الحصول على عمل في بلد المهجر ، ويبقى دون عمل ، بينما تكون الزوجة التي قد تتمتع بمهارة يشتد الطلب عليها وهي المعيلة للأسرة ، وقد يؤدي ذلك إلى أوضاع نفسية مؤلة الرجل الذي لم يتعود البانزل دون عمل ، كما أن ترك الزوجة أو الأم لأولادها والعمل في الخارج لا يقل أثراً على الأسرة العربية عن ترك الأب للأسرة ، بل إن ترك الأم قد تكون له أثار سلبية أشد .

ولا نستطيع القول بأن هذه الشكلة ظاهرة في مجتمعات الخليج أو في الكثير من المجتمعات في العليج أو في الكثير من المجتمعات في العالم العربي ، فلا زالت جهود الرعاية الاجتمعات في احضاء رعاية الطفولة، تستحث الخطى نحر تجنب حدوث مثل تلك المأسي الإنسانية في مجتمعات شابة يافعة ، تحظى بالخصوية والوفرة ، وهي مؤهلة لأن تواجه بعض مشاكل الطفولة مستقبلاً إذا لم تتيقظ لتلافي وقوعها ، وخاصة في مجال تربية النشء والاعتماد على العمالة الوافدة من البلدان التي تعاني أساساً من التسيب الذي تغذية الحاجة الملحة العيش .

## التوصيات

هناك العديد من الإجراءات ، يجب العمل على وضعها موضع التنفيذ على مستوى استراتيجي الوطن العربي :

- أ- إيجاد استراتيجية أمنية واعية وقادرة على نشر مظلتها على أرجاء الوطن العربي.
- 2- الاعتماد على الأسلوب الإنتاجي الكثيف رأس المال ، القليل العملة في الدول (المستقبلة) .
- 3- تشديد العقوبة على الاتجار بالتأشيرات ، ونشر الوعي بخطورة ممارسة هذا النشاط الذي
   يؤثر سلباً على الوضع الأمنى داخل الدولة للسنقبلة .
- 4- التخلص من العمالة الهامشية التي لا تضيف للناتج القومي شيئاً ، بل ربما يكون تأثيرها الاقتصادي سلبياً ، ومردودها الاجتماعي عكسياً .
- 5- تشجيع المرأة المواطنة على الالتحاق بسوق العمل ، والمساهمة بفعالية في عملية التنمية ،
   وذلك للحد من هجرة عائلي الأسر العربية .
- الاهتمام بدور الحضانة وتدعيمها وتنويع خدماتها ، بهدف تشجيع ربات البيوت، وخاصة الموظفات على الاستغناء عن الخادمات والمربيات الوافدات .

- 7- فرض الضرائب على تشغيل الفدم لدى المواطنين ، أسوة بما اتبع مع الوافدين لزيادة
   تكلفة استخدامهم مع زيادة هذه الضرائب في حالة تعدد الخدم العاملين لدى الأسرة
   الواحدة .
- النظر في أسلوب إعادة هيكلة جنسيات العمالة الوافدة ، وبالتالي إعادة التوازن المفقود
   بن المواطنين والوافدين من جهة ، وبين الوافدين وبعضهم من جهة أخرى .

#### المراجع

- إبراهيم ، سعد الدين (1985) : الهجرة الداخلية في مصر دراسة نقدية ، جهاز تنظيم الأسرة والسكان – مسلسل رقم (5) .
- -2 المركز الديميجرافي بالقاهرة (2000): إسقاطات السكان المستقبلية لمحافظات مصر من 2001
   -2001 .
- المركز الديموجرافي بالقاهرة (2001): ندوة السكان والعمولة والتحديات الأمنية المؤتمر السنوي الثلاثون .
- 4- الورداني ، نبيلة (2002) : مؤتمر مشاكل الشياب المعاصرة المركز الديموجرافي للسكان بالقامرة .
- حقوق الطفل العربي (2002): مجلة الطفولة والتنمية المجلس العربي الطفولة والتنمية العدد
   (2) 2002.
- حنفي عوض ، السيد (1997) : المشكلة السكانية وتحديات الحياة كلية الأداب جامعة الزقازيق - الطبعة الأولى .
- حنفي عوض ، السيد (1991) : في قضايا الفكر ومشكلات المسلمين ، دراسات في اجتماعيات المعرفة ، الطبعة الأولى .
- 8- خليفة ، إبراهيم (1984) : أستاذ علم الاجتماع بجامعة اللك سعود بالرياض علم الاجتماع والسكان - الدلالات الاجتماعية الأمنية التركيب السكاني - للكتب الجامعي الحديث .
- 9- سعد الدين ، إبراهيم ، وأخرون (1986) : انتقال العمالة العربية ، المشاكل ، والآثار والسياسات ~
   مركز دراسات الوحدة العربية .
- المارة ، رياض (1985) : منظورات الهجرة الدولية ترجمة محمد جلال ، المجلة الدولية العلوم الاجتماعية - العدد (60) .
  - القتاح ، إسماعيل (1988) : التنشئة السياسية للطفل ، مطابع الهيئة العامة للاستعاملات .
- 21- يسوف العربي ، أمل (1999) : سكان الإمارات العربية المتحدة ، نشرة دورية يصدرها قسم الجغرافيا بجامعة الكويت .

# الإخضاع الشقافي اليومي للأطفال أمثلة تونسية

# د.عــادل بالكخلــة٥

"من خالط العجمة أكثر ، كانت لغته عن ذلك اللسان الأصلي أبعد"

(عبد الرحمن بن خلدون)

إن الرسائل الموجهة من جيل الكبار إلى جيل الصنفار لا تقتصر على الأوامر والنواهي المقولة والسلوكية ، هندسة بلا والنواهي المقولة والسلوكية ، هندسة بلا وعي في العمل اليومي والعادي ، دون تصريح ولا إعلان ولا جلبة ، فلا تسمح بالتفكير فيها أو نقدها أو تفحصها قبل الانخراط فيها . ومن تلك الرسائل نجد الرسائل الثقافية والتربوية التي تصملها علب المواد الغذائية والملابس ومدينة الألعاب . إن لها نصاً متماسكاً، دعائياً ، إشهاريا ، ثقافياً ، يهدف إلى السيطرة على الطفل باللغة والرسم واللوان .

سنتعامل هنا ، مع العلبة والملبس ومدينة الألعاب باعتبارها نوَالً . والدالّ هو وسيط مادي للمدلول الله ، الذي هو التمثل النفسي للشيء (22 .

إن العلبة والملبس ومدينة الألعاب عبارة عن مجموعة منظمة من الأدلة والقواعد الموجهة التَّمَثُّلات الطفولية والسلوك الطفولي ، تحمل شفرة مفروضة على الأطفال ، منبثقة عن طبقة صنعتها ، فالعلبة والملبس ومدينة الألعاب بتنى ذات علامات معقدة ورهانات في الصراع الاجتماعي القائم .

باحث اجتماعي ، قسم علم الاجتماع - كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس .

### ا- عَلَية الياعْرْت رسالة ثقافية وتربوية

لقد اخترنا من علب المواد الغذائية علبة الياغرت ، لأنها تبدى الأكثر اقتناءاً من قبل الأولياء الأطفالهم إلى حد وصمم جيل كامل بأنه "جيل ياغرت" وليس جيل سويق (بسيسة) وأجبان طبيعية ، مثل الاجيال السابقة .

ونلاحظ أولاً ، الغياب الكلي للغة العربية الفصيحى .. فهناك محاولة لترسيخ اللهجة التونسية الدارجة :

- "بنين" (بمعنى "لذيذ" . وهي غير مشكولة ، بحيث لن يستطيع قراعها غير التونسى، من المشارقة مثلاً .
  - بُلْدِي" "بالفصحى : بُلَدِي" .. وهي غير مشكولة أيضاً .

إن من مدلولات عدم الشكل ، التوقع في الفضاء التونسي ، وعدم التفكير في الانفتاح على غير التونسيين ، من العرب وغيرهم ، بحيث يقدرون على التواصل معنا .. فصانع خطاب العلبة ، يريد أن يفرض على الطفل انحصاراً في حدود جغرافية ضيقة ليست لها وتواصلات تتجاوز العدود .

وهناك اللغة الفرنسية (أو المُفَرِّنسَة أحياناً):

- "دليس" "نقل بالحروف العربية لـ Delice" ، لكن القاموس الفرنسي لا يستعمل إلا "Delices" بالجمع ، بمعنى "المذات".
- "Actif": وعادة لا تستعمل هذه العلبة النقل بالحروف العربية ، ولا المقابل
   العربي "نشيط" .
  - "Gourmand" (بمعنى "النهم") .
- "Laino" ونقلها بالحروف الغربية "لينو" ، رغم عدم وجود حركة الإمالة في العربية الفصحى لنقل "ia" الفرنسية . وهي الأحرف الأولى التي تكون اسم المنتج، بحيث تكون في الترجمة العربية السليمة : "ش . أ . ش . غ" ، ولكن التبعية الثقافية تقترض اختياراً أخر .
  - "Selection" ولا نجد على هذه العلبة المقابل العربي: "انتقاء" .
    - وهناك اللغة الإيطالية:
    - "Bambino" ، أي "الطفل" .

إذن نلاحظ سيطرة الحرف اللاتيني على فضاء العلبة ، بحيث كان الصرف العربي هامشياً ، بل كان في كثير من الحالات غير موجود ، فوجوده يقتصر غالباً على نطق الكلام الأوروبي ، أما في الرسوم ، فنلاحظ غيابا شببه كلي لملامح الجسد والصياة التونسيين والعربيين . فعلى علبة "دليس - دانون" رمز شعار دورة فرنسا في "كأس العالم لكرة القدم" (عام 1998) .

وعلى علبة "بِمُبِينُو" ، نجد طفلاً مكسيكيا بمظلته ولباسه الخاصين وقيثارته . وعلى علبة "بَلّدي" نجد مرمى وكرة قدم كبيرة إلى جانبه .. فليس هناك ملابس تونسية ، أو ألعاب أو رياضات تقليدية تونسية .

ونجد معلومات متنوعة على هذه العلب ، وهي معلومات مكتوية باللغة الفرنسية قحسب . فبعض معلومات "دليس" ، تُعَرَف أطفالنا باللغة الفرنسية ، ضمن سلسلة " Un mot par jour" (بمعنى "كلمة كل يوم" ؛ مع تقديم تفسير واف للكلمة وكاريكاتور يُضمُنها ، لترسيخها .

ويعض معلومات "دليِس" تهم التاريخ الحضباري الفرنسي والفربي وجغرافيا العالم الغربي ، فلا شيء فيها يهم الواقع المغربي أو التونسي أو العربي :

(أي "مَنْ بَنِّي بُرْجَ إِيفَل؟")

-"Qui a construit la tour Eiffel?" .

-"Qui est le premier constructeur des voitures en series?" .

(أي "من هو أول صانع للسيارات في سلسلات"؟)

-"Ou a fonctionne le premier metro en 1863?".

(أي "أين اشتغل أول مترو عام 1863 ؟") .

أما "بلَّدِي" ، فقد اختارت المعلومات عن "بطولات" كرة القدم العالمية ، وهي تهم --طبعا- أوروبا وأمريكا الجنوبية .

إنها رسائل تفرض ثقافة معينة تعسفياً ، متطابقة مع النظام الثقافي العالمي / الغربي الجديد ، فهي عبارة عن عنف رمزي يصطفى دلالات مطابقة للسيطرة الطبقية[3] والإمبريالية . وهى تحمل إحالات رمزية ، كاللغة الأجنبية ، تدس مداولات بعناصر لا واعية، أي هي شفرة / رسالة تنطوي على أحكام سلوكية وتوجيهات اجتماعية من طبقات فرنكوفونية قائدة .

إن في هذه الشفرة / الرسالة إقحام مبكر للأطفال ضمن نسق ثقافي / غربي / عُنْفِي ، وانتزاع مبكر من الجغرافيا التونسية والعربية ، وفي ذلك تطويع للأطفال على التماهى المبكر بالمعتدى الغربى .

فهذه العلب ، من العوامل التربوية الضخمة ، تدعم بديناميات خفية سيرورة الاغتراب والتبعية ثقافياً ، والانفصال عن الروابط العربية والمغربية والجنور التونسية مبكراً وبنجاعة، عن طريق تكرار تناول تلك المواد وعرض نصبها الإشهاري تليفزيونياً وصحافياً / فا الإنسان ابن عوائده ومالوفه (44) ، فيصبح الغربي واللاتيني ، والفرنسي ، أموراً عادية مالوفة ، أما العربي والمغربي والتونسي ، فهي أمور غير عادية أو غامضة أو مشوشة وغربية ، أو وعاء لحمل الغربي واللاتيني .

إن لعلبة الياغُرت توجيهاً نص تاريخ وثقافة معينين ، وتوجيهاً أخلاقياً (النزعة الاستهلاكية : "Gourmand" ..) ، وتوجيها اجتماعياً – سياسياً (الانتقائية وتمثل الهيمنة : "Super laino" 'Selection' ..) ، التعويد على طبيعة التفاوت والإقصاء .

فالعلبة تقوم بدور ضخم وخطير في التوجيه الثقافي والجمالي والأخلاقي للأطفال ، وإعادة خُلقهم وفي التوجيه المبكر المصراع الصضاري والطبقي . إنها تخترق الطفل التونسي كلّ يوم ، وتخضعه إلى عنف النظام الثقافي العالمي / الغربي الجديد .

وذلك نتيجة عدم اهتمام الولي التونسي بما هو ثقافي في التربية الطفولية ، فهو يهتم بالصحي والغذائي ويُغْفل عما عداهما .. وهذا الاختراق ، هو أيضاً نتيجة ارتباط رأس مال الصناعات الغذائية الموجهة للأطفال برأس المال العالمي / الغربي ("دانون") .

إن هذه العلبة السائدة ذات طبيعة قمعية آمرة [5] .

# 2- الملبس رسالة ثقافية وتربوية

إن الطفل التونسي متعود منذ الولادة على التماهي بالصرف اللاتيني ، إذ يرتدي حَفَّاظات (Poupon , Peaudouce) فاد حرف لاتيني (Poupon , Peaudouce)

العربي إلا وعاءً يحمل السِّفْر اللاتيني الغربي ، دون مجرد ترجمة على الأقل ،

وملابس الأطفال التي يفرضها "الفُريب" (سوق الملابس المستعملة) ومحلات ملابس الأطفال الجاهزة تحمل غالباً أحرفاً وكلمات بالغتين الانجليزية والفرنسية ، مع إهمال أي ترجمة عربية ، غير أنها في الكثير من الأحيان مُنتَجَة في تونس برأس مال تونسي / غربي مشترك . ومن الأمثلة :

| -Walt Disney |             | "وات ديزني"                            |
|--------------|-------------|----------------------------------------|
|              |             | (وهي مؤسسة أمريكية سينمائية للأطفال)   |
|              | -Warrior    | (محارب)                                |
|              | -King       | (ملك)                                  |
|              | -Lion       | (أسند)                                 |
|              | -Force      | (قوة إكراه)                            |
|              | -California | (كاليفورنيا: دولة من الاتحاد الأمريكي) |
| -Texas       |             | (تكساس : دولة من الاتحاد الأمريكي)     |
|              | -U.S.A      | (الأحرف الأولى من الكلمات الإنجليزية   |
|              |             | المفيدة الولايات المتحدة الأمريكية)    |

إن في هذه الشفرة / الرسالة اقحاماً للأطفال ضمن نسق ثقافي أمريكي ، فيه من العنف والعصبية : محارب ، أسد ، ملك ، قوة ... وكذلك إدماجاً لهم ضمن جغرافيا العالم المغربي : تكساس ، كاليفورنيا ، USA ، ومن ثم انتزاعهم مبكراً من الجغرافيا التونسية والعربية . وفي ذلك أيضاً دعاية مبكرة الإعلام الفربي لتركيز أرضية تقبله ("وات ديزني"...) .

كما نجد صدارات وسراويل تحمل أعلاماً غربية (العلم الأمريكي ، العلم الفرنسي ، العلم البريطاني ..) وفي ذلك تطويع للأطفال على التماهي بالمعتدي الغربي مبكراً ، ورسالة سياسية إخضاعية ، فلا نجد مطلقاً أعلاماً عربية ومَغْرِبية .

وفي هذا السياق الثقافي ، نجد رسوماً تزيينية ، رغم نقصها الجمالي والفني الفادح، يموه بها المليس عن توجهاته الثقافية والسياسية وطبيعته القمعية الآمرة ، فالعديد من الملابس هي ملابس "كَاوْبُويَ" (رعاة بقر الغرب الأمريكي) ، حاملة هذا الاسم مكتوباً أحيانا ، وهي ملابس عف بمظهرها المشحون ، الضيق ، الضاغط على الجسد ، وألوانها الداكنة المتجهمة المضادة لألوان الحياة والنشاط والتفاؤل المساوقة الطقولة " علاوة على أنها مخزونة بتاريخ عنف وتدمير ديمغرافي وثقافي ضد "الهنود الحمر" في القارة الأمريكية . وهذه الملابس موشاة برسوم لرعاة البقر ، الأقوياء ، المتفردين ؛ ومن ثم يرسخ اللباس في الأطفال رسالة سياسية هي الرهبة من القوة الأمريكية والغربية عموماً ، ورسخ فيهم أخلاق القوة والعنف والفردانية .

وفي سياق هذه الرمزية ، نجد الملابس المزينة بفؤوس أو أقواس أو سبهام ، أو رأس ثور أمريكي أسود مخيف هو علامة فريق أمريكي في "كرة السلة" : "Bulls" ، وفي ذلك تكريس النزعة العنفية ، التبعية الثقافية على المستوى الرياضي ("كرة السلة" ذات النشاة الأمريكية ، مغفلين رياضاتنا التقليدية) .

وبالإضافة إلى الثور الأمريكي ، نجد عدة ملابس تحمل رسوم حيوانات ونباتات أوروبية ، أوروبية - غربية وأمريكية - شمالية عديدة ، ولا نجد مطلقاً رسوماً لحيوانات عربية ، وحفزا وحتى تونسية في أكثر الأحيان ، وهذا يعني إقصاءً للأطفال عن بيئتهم الطبيعية ، وحفزا خفياً على أن يكونوا محتقرين لها ، في مقابل اغترابهم في البيئة الغربية ، وتماهيم بما تسبغه عليها الملابس من مدلولات ثقافية وأخلاقية .

وهناك ملابس أخرى مزينة برسوم خرائط البروج وقراءة الكف ، مما يعني ترسيخ إرهاصات اللاعقلانية في السلوك الطفولي والميول البِّنُيِّية للسهولة والاستهانة والحظ والدلال .

وكل ذلك يعني تحطيماً مبكراً يقوم به الكبار ، عن طريق هذه المقتنيات ، للشخصية الطفولية السوية ، وهذا من عوامل انتشار مظاهر الشقاوة والعداونية والعصبية والفشل المدرسي لدى الأطفال . وكذلك يعتبر من العوامل التربوية الضخمة التي تدعم سيرورة الاغتراب والتبعية الثقافية والانفصال عن الروابط العربية والمغربية مبكراً وبنجاعة .

إن لـ 'ألفريب' المستورد وارأس المال الغربي (المساهم الاكبر في شراكة صنع الملابس الجاهزة بتونس) ، الدور الضخم في التوجية الثقافي والجمالي والسياسي والأخلاقى للأطفال وصنعهم .

وإن اللباس الطفولي مغترب عن الجسد الطفولي ، "لأنه يصدر عن مصنع الخياطة ، أي عن فئة قليلة (رغم أنها مجهولة جداً أكثر من جهل الناس بالقائمين على الخياطة العليا)" (66 . وهذا وضعيته أفدح في مجتمعات الجنوب ، حيث القرار اللباسي قرار خارجي.

فاللبس الطفولي السائد دو طبيعة قمعية آمرة .

#### 3- مدينة الألعاب

- اسمها "حَديقة" ، ولكن ليس فيها أشجار ولا أزهار تسهم في التربية الجمالية والذوقية الطفل ، رغم اتساع المساحة .
- 2- اسمها "حَديقة تُونس" ، ولكن ليس فيها اسم عَلَم تونسي / أو اسم بلاة تونسية، ولا أسماء أعلام عربية ، وكل شيء يوجي بمدينة أخرى غير تونسية ، ويتجواء ثقافية غير تونسية وغير عربية .. فعلى أدوات اللعب وعلى الملاعب أسماء أخرى : لوس أنجلس ، وسترن ، لاس فيجاس...
- 3 حديقة تونس لا نجد فوق لائحتها ومعالمها حرفاً عربياً واحداً ، فكل الأحرف لاتينية . ولهذا الأمر خطورته ، لأن اللغة نشئة اجتماعية ، ونقل لتصورات وتمثلات تهدف إليها الألعاب ، فهي وعاء لاتجاء ثقافي معين .
- 4- الألعاب الموجردة ليست تربوية ولا تثقيفية في أي نوع منها .
  فلا نجد من الألعاب إلا الألعاب الاستهلاكية (حيث يكون الطفل سلبياً) ؛ ويعض الألعاب تقترب من النزعة الاستراتيجية ، أي العنف العسكري المنظم ، فتذكرنا بالحرب الجوية خاصة ، أي الحداثة العنفية .
- لموسيقى ، أكثر من نصفها غُربْي صاخب ، وأقل من نصفها عُربَي مبتذل . وكلاهما خاصان ، عادة ، بكبار من نوعية نفسية وثقافية معينة .

فهذه الموسيقى ، تفسد النوق والشخصية ، وتحطم الانتماء إلى الجيل الطفواي ، بإقحامة قَسْرًا ومبكراً في جيل الكبار من جهة ، وبإقحامة قسرا ومبكراً في ثقافة العنف الغربي والتماهي فيه وفي مُنْشَبّه ، وهذا ما قد يتسبب في ظهور أعْراض عصبية إذا أُطيل الاستماع إلى تلك الوسيقى سنوات ، كما تتسبب في غزو ثقافي

- مُهِين ، في حين أن موسيقى الأطفال الجيدة موجودة ، ولها أعلام مختصون وغير مختصين في العالم العربي وجواره الإفريقي والآسيوي .
- المشرفون على الألعاب ليسوا مربين ، وواضح للمعاين أنهم لا يعرفون شيئاً عن فن
   التربية .
- إنهم لا يكلمون الأطفال ، ولا يوجهونهم ، بل لا يبتسمون لهم مجرد الابتسام ، فعلاقتهم بهم علاقة مُراقبة ، حتى لايفسدوا وسائل العمل .
- 7- هناك لعبة رياضية وحيدة ، ولكنها سائجة ، وواضح أن المشرف على تلك اللعبة لا يعرف شيئاً عن علوم الرياضة الطفولية ، ولا علوم التربية : يجلس على كرسيه ، وينتظر نهاية حصة اللعب ليدخل أطفالاً آخرين ، وليس له مجرد تواصل بسيط مع الرواد .
- 8- الغلاء المشط وغير المعقول رغم الوجود المستمر الرواد .. فالمدينة خاصة بأطفال منحدرين من أحياء وطبقات معينة أساساً .

إن مدينة الألعاب هذه ، غير خاضعة لمراقبة علماء التربية وعلماء نفس الطفل وعلماء الاجتماع التربوي ، وغير متماهية في الهوية التونسية العربية في فاعلياتها ووسائلها ، فهي ليست مدينة تربوية ، وهي تفرض تفاوتا طبقياً بين الاطفال ، بحكم غلاء قيمة خدماتها ، وتخضع روادها إلى عنف ثقافي يومي .

إن الأمر يستحق الانتباه لأن الثقافة ملعوبة دائماً قبل تشكلها (7).

وهكذا ، فإن ما ينتظر طفلنا العربي سيكون أصعب من الراهن العربي <sup>(18)</sup> ، لأن روح لُعبه غير عقلانية من ناحية ، وغير عربية من ناحية أخرى .

#### خاتمة

كثيراً ما تصورنا شان السلطات وشان الامبريالية موضوعاً سياسياً صرفاً . ولكنهما موجوداًن في كل مكان ، مستعملين خطابات متعددة ، في أدق التبادلات الاجتماعية . إنهما متنكران في أشكال يومية ، عادية ، مبتذلة ؛ بل إن خطورتهما لاتكون في الدات فلا في المتخفي والدقيق والمتنكر والمُعرَّه ؛ لتلتصق بالذات فلا

نستطيع تمييزها عن نواتنا ولا فصلها عنها ، بل يُخَيِّل الكثيرين أن كل عمل في هذا الاتجاه زرع في البحر .

إن في العلبة والملبس ومدينة الألعاب ، خضوعاً وسلطة يمتزجان بلا هوادة ، ليجعلا من "الطفل العربي هو العدو المنتظر للغرب الباحث عن عدو"<sup>(9)</sup> .

#### الهوامش

- إرت (رولان): مبادئ في عدم الأدلة ، ترجمة محمد البكري ، دار قرطبة ، الدار البيضاء 1986 (ص 8) .
  - 2- المصدر السابق (ص 82) .
  - انظر مثالاً: قاموس "لاروس".
- 3-Bourdieu(P): La reproduction, d de Minuit, Paris, 1970(P.19).
  - -4 ابن خلدون (عد الرحمن) : المقدمة ، دار الجيل ، بيروت ، د.ت (ص 12) .
- 5-Barthes (R): Le la systeme de la mode. (P. 265).
  - الرت (رولان) : مبادئ في علم الأدلة ، دار قرطبة ، الدار البيضاء ، 1986 ( ص . 52) .
- 7-Encyclopedie de Psychologie sociale :Nathan, paris, 1983(P.390)
- 8- النابلسي (محمد أحمد): ثقافة الطفل العربي في الألف الثالثة ، مجلة دراسات عربية ، عدد نوفمبر / ديسمبر 1998 (ص 89) .
  - 9- الصدر السابق نفسه ،

## تأثير الضقرعلى النساء والأطفال

# وف اعالحا و٥

إن الفقر من الموضوعات البالغة الحساسية التي يعاني منها أعداد كثيرة من سكان العالم . وتشير تقديرات البنك الدولي لعام 2001 م أن هناك 1.1 مليار إنسان من بين سكان العالم البالغ عددهم 6 مليارات نسمة يعيشون على أقل من دولار واحد يومياً . وهناك نحر 3 مليارات نسمة يعيشون على أقل من دولارين في اليوم .

لقد تبين من خلال الدراسات المهتمة بقضايا الفقر في العالم أن هناك ما يسمى (بتأتيث الفقر).. فقد لوحظ أن الفقر يزداد في الأسر التي ترعاها المرأة وحدها ، عندما يكون دور الأب مغيباً في الأسرة بسبب الهجر ، أو الوفاة ، أو التفكك الأسري ، وثمة مؤشر يؤكد أن الفقر يحصد أول ما يحصد النساء والأطفال ، وأن المرأة معرضة للفقر أكثر من الرجل ، حيث كشفت الإحصاءات التي أجريت في 36 بلداً (أن عدد النساء اللواتي يعشن دون خط الفقر ارتفع بنسبة 51٪ ، مقابل 41٪ للرجال في الفترة الواقعة بين عام 1965 م و 1968هم)(أ).

كما لوحظ - من خلال البحث - ارتفاع عدد الأمهات الصغيرات في الأحياء الفقيرة ، وأن ثلك الظاهرة آثارها سلبية على حياة الأمهات والأطفال ، حيث إن الأمهات الفقيرات الفقادات للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي معرضات بشكل كبير للإصابة بحالات الاكتئاب ، ويُكُنُّ فريسة سهلة للسقوط في هاوية مخاطر المخدرات والإدمان ، وهنا تتأكد المقولة (أن فاقد الشيء لايعطيه) .. فهل يتصور أن الأم المحرومة من الاستقرار ، والمطحونة في الفقر المدقع أن تمنح أطفالها الأمن والأمان (<sup>2)</sup>؟ .

محامية وباحثة من البحرين .

ومما يزيد من معاناة الأطفال أن تكون الأسرة مفككة ، حيث نجد أغلب الأطفال يعيشون مع آمهات وحيدات ، سواء متزوجات أو غير متزوجات ، مما ينعكس سلبياً على حياة الأطفال ؛ ويولد لديهم شعوراً بالنقص العاطفي ، أو الانحراف السلوكي ، ويكونون معرضين للإعتداء وسوء للعاملة ، سواء من الأقارب ، أم الغرباء .

وكما تسقط النساء ضحية الفقر ، فإن الأطفال يعانون ذات المشكلة حين يولدون في أسر فقيرة الحال ، فعجز الأباء من أداء واجباتهم تجاه أبنائهم يدفع بالأطفال إلى سوق العمل ، حيث نجد أن الفقر هو النواة الحقيقية لظهور مشكلة أطفال الشوارع ، ويمكن تقسيم الأعمال التى يقوم بها الأطفال إلى :

- العمل التقليدي المأجور.
- العمل غير التقليدي المأجور.
- العمل التقليدي غير المأجور.

هذا .. وتنتج عن العوز الاقتصادي مشاكل اجتماعية متنوعة ، وألسبب في ذلك هو الفقر .. الفقر الذي أدى إلى استعباد البشر ، وخلق مأسي إنسانية لاصدود لها ، ففي الريف الهندي يرهن رب الأسرة زوجته وأطفاله لصالح صاحب الأرض مقابل بضعة قروش، ويقوم صاحب الأرض باستغلال الزوجة والأطفال للعمل لديه في الأرض . وفي تشطي يزيد الطلب على عمل النساء والأطفال ؛ لأنهم يتقاضدون أجوراً أقل، ويعملون ساعات أطول ، مقارنة بعمل الرجال .

إن أغلب الأطفال المنتمين إلى العائلات الفقيرة يكونون أقرب من غيرهم السلوك الإجرامي ، فالذي لا يستطيع الطفل المصول عليه بالعمل ؛ يحصل عليه بالسرقة أو الاحتيال ، وتعمد العصابات المنظمة إلى استقطاب الأطفال القادمين من البيئة الفقيرة؛ لاستغلالهم في الأعمال غير المشروعة ، مثل ممارسة الفجور ، وتوزيع المخدرات . فإذا كان هناك نساء وأطفال وأسر بكاملها يستعبدون ويستظون ، فهناك أطفال يموتون نتيجة المحرمان والجوع . وفي أغنى بقاع الأرض في القارة السمراء هناك 13 مليون شخص يتهددهم شبح المجاعة ، حسب التقوير الصادر عن الأمم المتحدة .

ففي مالدوي وموزمبيق وسوازيلند وزامبيا وزيمبابوي (يغطس الرجال في الأنهار بحثاً عن بعض الطعام ، غير مبالين بالتماسيع ، كما أنهم يقتلون الفدران ، فياتكونها أو

يبيعونها ، أما النسوة فإنهن يجمعن الأعشاب البررة فيغلينها في الماء ليطعمن بها أطفالهن...)<sup>(3)</sup> .

إن دراسة مشكلة الفقر تتجاوز كونها أزمة إنسانية أو اجتماعية ، فتلك المشكلة أبعادها الاقتصادية والسياسية بعيدة المدى ، فمن خلال الطلاعي على الدراسات والبحوث المتعلقة بموضوع الفقر ؛ تبين لي أن واقع الحرمان والتعاسة الذي تعيشه أعداد مهولة من شعوب العالم يفوق كل يوم ، بل كل دقيقة ، الأرقام والإحصاءات المكتوبة في جميع البحوث ، وفي السطور المقبلة سنحاول تسليط الضوء على الأسباب الحقيقية وراء الفجرة العميقة بين شعوب العالم .

السبب الأول: أن حقيقة الفجوة بين الأمم - من وجهة نظري - ترجع إلى بداية نشوء النظام الأبوي أو الإقطاعي ، فبعد التطور الاقتصادي للنظام الرأسمالي الذي يرتكز على تراكم الثروات في أيدي القلة ، وخلق جماهير محرومة من ملكية وسائل الإنتاج وأسباب المعيشة ، ونتيجة لذلك فإنهم مرغمون على تسليم أنفسهم لعبودية الرأسمالين(4).

وابتداءً من النظام الأبوي ، ووضولاً إلى نظام القطب الواحد ، المتمثل في امبراطورية الدولة الرأسمالية التي رسخت الفروق بين المراة والرجل ، وبين البشسر نوي البشسرة البيضاء والزرقاء ، وأسست لبناء مجتمع طبقي ، قوامه أفراد يملكون وآخرون معدمون ، فإنني من مؤيدي أن فكرة وجود أمم غنية وأمم فقيرة بين شعوب العالم من صنع الدول الراسمالية ، وذلك لضمان فرض ولايتها وإحكام سيطرتها على الدول الفقيرة ، أو كما يسميها البعض (ريف العالم) .

فبعد أن حصلت الدول المستعمرة على استقلالها ، عمدت الدول المستعمرة إلى بث الإحساس بالدونية والنقص لتلك الأمم ، وربط اقتصاد دول العالم الثالث بالدول الكبرى صاحبة الهيمنة الاقتصادية والسياسية ، لتظل الأخيرة تلعب دوماً دور الدولة الصديقة التي تمنح المساعدات والقروض ، مقابل أن تقوم هي بنهب واستنزاف ثروات الدول التي أوهمتها بفقرها .

فهل يمكن أن نطلق على دول الشرق الأوسط أنها دول فقيرة وهي تملك ٢٠٪ من الاحتياط العالمي للبترول! ، وهل يمكن أن نطلق على جمهورية السودان – على سبيل المثال- أنها تنتمي إلى الدول الفقيرة ، وهي تملك من الثروة البترولية ما يفوق احتياط دول الخليج!. ولعل اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بشأن السودان في الأونة الأخيرة يجد ما يبرره ، خصوصاً محاولة إنجاح اتفاقية ماشاكوش ، الذي دفع أمريكا باتجاه وقف نزيف الصروب بين الشمال والجنوب ، والدعوة إلى التعايش السلمي ، بعيداً عن الأهداف الإنسانية ، وقريباً من الأهداف السياسية البحتة .

ومن جهة أخرى .. هل يمكن (تصنيف ليبيا وزائير وغانا والمغرب وليبيريا وزامبيا وبلدان أفريقية أخرى عديدة كبلدان (فقيرة) ، في وقت لا يمكن أن تستغنى فيه الصناعات الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية ويريطانيا وفرنسا وألمانيا الغربية وبلجيكا وبول رأسمالية أخرى متطورة اقتصادياً عن المواد المفام الموجودة بتلك البلدان الأفريقية؟ ، كما لا يمكن اعتبار الهند وماليزيا والبرازيل وبلدان أخرى عديدة في آسيا وأمريكا اللاتينية بلداناً (فقيرة) ، فالبلدان النامية تقدم العالم الرأسمالي الصناعي 60٪ مما يستهلكه من البوكسيت والرئك ، و80٪ من البوكسيت والزئك ، و80٪ من البوكسيت (38٪ من النحاس والحديد والرصاص والكبريت والزئك ، و80٪ من البوكسيت

إن مشكلتنا الحقيقية تتمثل في أننا لسنا أحراراً في ممتلكاتنا ، حيث عمدت الدول الإمبريالية قبل رحيلها من ديارنا ، إلى إنهاك قوى بلادنا .. فاقتصاد الدول النامية مرتبط حتى النخاع باقتصاد الدول الكبرى ، فكلما ازدادت ثراءً ؛ زدنا فقراً .

السبب الثاني: لعل من أهم الأسباب الحقيقة المؤدية إلى فقر شعوب دول الشرق الأوسط بالتحديد ، هو عدم الاستقرار السياسي في المنطقة .. فنجد – على سبيل المثال- في فلسطين المحتلة ، يعيش ما يقارب 80% من الشعب الفلسطيني تحت خط الفقر ، وذلك بعد اندلاع الانتفاضة ، حيث يهدف العدو إلى إضعاف القوى النضالية الشعب ، عن طريق الصمار والتجويم .

وقد أفرزت الظروف السياسية أوضاعاً اجتماعية واقتصادية بالغة الخطورة ، حيث انتشرت عمالة الأطفال ، والأمية ، ويكاد الأطفال الصغار يعانون بسبب نقص في الحليب، ونقص في الألوية في حالة الإصابات .

وتصف صحيفة دافار الصهيونية في عددها الصادر بتاريخ 1997/8/14 م أوضاع أطفال فلسطين العاملين بقولها : (مازال كثيرون منهم يصلون في كل صباح إلى سوق العبيد ، وينتظرون من الساعة الرابعة صباحاً حتى حضور رب العمل اليهودي الذي ياتى ويتخذهم من هناك ليوم عمل يحصلون لقاءه على ما يزيد عن 40 ليرة إسرائيلية ، وعندما يشغل رب العمل اليهودي طفلاً عربياً يقل عن 14 عاماً تقرض عليه غرامة مضحكة، لانتجاوز 50 ليرة إسرائيلية ، على الأكثر . ويعمل معظم هؤلاء الأطفال في مهن يسميها اليهود عادةً بالأعمال السوداء . وساعات العمل اليومية المتبعة لهؤلاء الأطفال تمتد لأكثر من 12 ساعة مليئة بالمتاعب التي يلاقونها . ويعض أرباب العمل اليهود يرفضون في نهاية العمل إعطاء بعض هؤلاء أجورهم ، ولايستطيع أولئك الآخرون المطالبة بها رسمياً أمام السلطات الصهيونية (6) .

ولى انتقلنا إلى جمهورية السودان ، الغنية في مصادرها ، والغائصة قدماها في الصروب والصدراعات الأهلية ، وبين الشارجح في محاولة السلام ولا سلام بين الشمال والجنوب ، كما أسلفنا سابقاً ، انتشرت البطالة والأمية بسبب التدهور السياسي ، الذي تبعه تدهور ملحوظ على الصعيد الاقتصادى والاجتماعي .

إن جميع الأنظمة العربية تعاني من إعاقة سياسية ؛ وينعكس ذلك على حياة شعوبها .. فالجري وراء السلطة ، وتمركز السلطة في مؤسسات البيروقراطية ، والصراع من أجل الفوز بالسلطة ؛ أدى ذلك إلى انتشار الفساد الإداري ، والحقيقة التي لا تقبل الجدل أن هناك حكومات تدفع بشعوبها إلى هاوية الفقر ، وهناك حكومات تغني شعوبها .

السبب الثالث: من الملاحظ أن نسبة الأمية في الدول النامية مرتفعة ، ورغم أن الاهتمام كبير من قبل الحكومات والدول لمكافحة الأمية ، إلا أن الطريق مازال طويلاً .

إن العملية التطيمية في دول كثيرة تتصف بالكلاسيكية ، وذلك ابتداء من الطرق والمنهج والبرامج ، وهذا يعد من أهم العوامل ، مع تضافر عوامل أخرى تدفع بالطالب إلى التسرب من الصفوف المدرسية ، ويذلك أن يكون المجتمع بمنأى عن وياء الفقر ، الذي هو مرض مؤكد يصيب تأك الفئة التي تركت المدرسة .

إن الإنسان هو رأس المال الحقيقي والثروة الدائمة للبلاد ، فكلما تجاهلت الدول الكوادر البشرية المميزة في مختلف العلوم ، دأبت الدول الأجنبية على استقطاب تلك الكوادر ؛ والعمل على تنميتها ، بغية الاستفادة منها . إن هجرة العقول تعد استنزافاً للكوادر البشرية ، فبلدان العالم النامي التي لا تعير اهتماماً المواد الخام من نفط وحديد ورصاص وتقوم ببيعها ، لن تكون حريصة على الاحتفاظ بالعقول النيرة التي قد تسهم في تطوير مجتمعها .

أما السبب الثالث ، فقد يكون بداية لحقائق أخرى ، أترك لعقل القارئ استكمالها .

#### الهوامش

- 1- الاقتصاد السياسي .. له . ليونيتف .
- 2- تحسين وضع المرأة وسيلة اتحقيق مستقبل أفضل (مجلة عالم العمل) العدد 11 12 حزيران
   1995م.
  - أخبار الخليج العدد (8894) المرأة العربية بين حاجات التنمية وتحديات العولة .
    - أخبار الخليج (شرق وغرب) العدد (8915) الثلاثاء 2002/8/20 م.
      - حول الأمم الغنية والفقيرة / فالنتيني شيتينين .
    - 6- الحروب والكوارث وأثارها على أوضاع الطفل العربي ، صفحة 101 102 .



تجربة قطر في رعاية المتفوقين والموهوبين والمبدعين له، ككسماظهم عسمه بسيدور

# 

## د. کـــاظم عــــبـــد نور<sup>ه</sup>

بدأت مؤشرات الاهتمام بالمتفوقين والمهوبين في دولة قطر منذ تأسيس وزارة التربية والتعليم في عام (1956) واستقلال الدولة في سنة (1971) . وعبرت تلك المؤشرات عن نفسها في تقديم الدولة ومؤسسات الوزارة المكافئت والهدايا والبعثات الطلبة القطريين نفسها في تقديم الدولة ومؤسسات الوزارة المكافئت والهدايا والبعثات الطلبة القطريين المتفوقين والمبدعين من الشعراء والكتاب . أما الجهود المنظمة المستمرة الموهوبين والمتفوقين والمبدعين في معظم ميادين الحياة ، فقد بدأت خلال المقدين الأخيرين من القرن الماضي . وظهرت الجهود في تأسيس عدد من المراكز المتخصصة التي ترعى المتفوقين والمبدعين والموهوبين ، وعقد الندوات والمؤتمرات العلمية التي تبحث في الميدان ، وتناول عدم من الباحثين القطريين هذا الموضوع ، وإصدار التشريعات القانونية والتربوية التي تدعو إلى الاهتمام بالموهوبين والمتفوقين ورعايتهم ، والموافقة على تأسيس المدارس العلمية التضمية الثانوية والإعدادية ، ولمخال مقرر أو أكثر في مناهج كلية التربية في جامعة قطر يتناول تشخيص الموهوبين ورعايتهم ، وتلك الجهود والندوات والمراكز والمدارس والتشريعات والمقررات توحي بمستقبل واعد لتربية وتطيم المتفوقين والموهوبين في دولة قطر. وفيما يأتى عرض موجز لها .

مركز التميز التربوي – عمان – الأربن .

# أولاً :- جهود وزارة التربية والتعليم العالي ، والتشريعات التي تدعو إلى رعاية المتفوقين والمهوبين والمبدعين :

تسمى وزارة التربية والتعليم منذ تأسيسها في عام (1956) إلى تطوير وتحديث أهدافها وبرامجها ومناهجها ومدارسها والمؤسسات التابعة لها بما يخدم التطوير والتحسين في الخدمات التي تقدمها إلى كافة فئات الطلبة ، ومن ضمنهم المتفوقون والمرهوبون والمبدعون ، وتسمنته في عمليات التطوير والتحديث إلى خبرات القطريين والقطريات وخبرات إخوتهم من الدول العربية ، بالإضافة إلى خبرات الأجانب ، وتجلى هذا التطوير والتحديث في أكثر من مؤسسة وميدان ، وظهر في أكثر من نص في "السياسة التربوية لدولة قطر" ، وبخاصة الصادرة عام (2001) التي تدعو إلى رعاية المواهب والتفوق والإبداع ، مثل :

- أ- "تحرير العقل وإعلاء مكانته ، والحث على العلم والبحث والاكتشاف ، ورفع مكانة وقدر العلماء ، أساس النظام المعرفي والعلمي في الإسلام" (ص 16) .
- تنمية قبرات المتعلمين على الإبداع والابتكار والتفكير المنهجي وتطبيقاته المنهجية"
   (ص 23) .
- 3- تنمية قدرات المتفوقين ، وتهيئة البيئة الدراسية المناسبة لزيادة درجة تفوقهم وموهبتهم\* .
- 4- "تأهيل المتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة ، بما يحقق اندماجهم بالمجتمع" (ص
   29).
- والموهوبون من ذوي الاحتياجات الخاصة قد لا يتوافقون مع المجتمع في حالة عدم تلبية احتياجاتهم في التعلم السريع الشامل والعميق ، الذي لا توفره برامج التعليم العام التقليدية .
- 5- "ترعى الوزارة المتفوقين وأصحاب المواهب البارزة ، وتوفر الإمكانيات التي تزيد من درجة التفوق ، وتسهم في تنمية المواهب" (ص 29) .
- "يكشف منهج المرحلة الثانوية عن الموهوبين وغيرهم من نوي الاحتياجات الخاصة ،
   وينمي ميولهم وقدراتهم الإبداعية" .

وحديثاً بعا أمير البلاد ، حمد بن خليفة آل ثاني ، في افتتاحه دورة الانعقاد العادي الواحدة والشلائين لمجلس الشورى القطري في يوم 201/1/2002 إلى توفير "المناخ الصحي" و"أفضل السبل" لرعاية التقوق والإبداع (جريدة الراية 1/1/2002 ، ص 2) . وأكد هذه الدعوى ودعا إلى تنفيذها قانون وزارة التربية والتعليم العالي الجديد الصادر في والمارة الذي نصت إحدى فقراته على "إعداد البرامج المناسبة لاكتشاف الموهوبين والمتفوقين والعمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم وتوفير الرعاية المناسبة لهم ، وتقديم خدمات الإرشاد الأسري لهذه الفئات" (المادة 20 ، الفقرتان 4 و 5 من القانون) . وعزز دعوة أمير البلاد وقانون وزارة التربية والتعليم الجديد ، قانون "إنشاء المجلس الأعلى للتعليم" الذي أكنت المادة (6) منه : "توفير نظم تعليمية متنوعة بديلة تعزز الإبداع والتمييز التعليمي" (الراية في 11/13/2002 ، ص 4) .

إن تلك الدعوات والتشريعات توضع وجود إيمان راسخ لدى القيادات السياسية والتشريعية والتربوية حول ضرورة الاهتمام برعاية المتفوقين والموهوبين والمبدعين القطريين، رجالاً ونساءً، مضمن مؤسسات النظام التربوي القطري الرسمي، أو ضممن الأهلي الضاص. وأكد ذلك الإيمان أستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة قطر ، عضو مجلس الشورى القطري ، د. عبدالعزيز عبدالرحمن كمال ، في تعقيبه على خطاب أمير البلاد بقوله: "إن التعليم هو خط الدفاع الأول ، والتعليم الذي دعا إليه سموه هو التعليم بنوعية مختلفة تهدف إلى إنماء الجانب الإبداعي وفتح جامعات جديدة" (جريدة الراية 18/1/2002،ص4) .

ويهذه التشريعات - التي تعد سبباً ونتيجة الإيمان في دور المهوبين والمبدعين والمتفوقين في تقدم البلاد ورفاهيتها - وضع السياسي والمشرع والأكاديمي القطريون أمام المؤسسات التربوية كافة ، وفي مقدمتها جامعة قطر ، تحديات جديدة كبيرة تتطلب من الجميع العمل على تنفيذ تلك التشريعات وتحويلها إلى مشاريع عمل تسمهم في تقديم أفضل الخدمات التربوية والتعليمية - كما وكيفا - المتفوقين والمهوبين والمبدعين . وهو ما عملت من أجله - ولاتزال تعمل - عدد من المؤسسات الثقافية والعلمية ، وعدد من المبدعين خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي . وتعد برامج جامعة قطر ونشاطاتها

العلمية والثقافية وإنجازات الباحثين فيها ، أساتذة وطلبة ، ومراكزها المتخصصة ومؤتمراتها العلمية في مقدمة المؤسسات القطرية التي ترعى المواهب والتفوق والإبداع ، وهو ما نتناوله الفقرة الآتية :

## ثانياً :- جهود جامعة قطر في رعاية المتفوقين والموهوبين والمبدعين :

تقوم جامعة قطر ، عبر كلياتها واقسامها المختلفة ومراكزها العلمية ومجلاتها المتضعصة برعاية المتفوقين والموهويين والمبدعين من أساتذتها وطلبتها ، تنفيذاً الأهدافها الرئيسة في نقل المعرفة وإنتاجها وخدمة المجتمع ، وقد عبرت عن ذلك بوسائل كثيرة متنوعة ، منها : رعاية الطلبة المتفوقين ومكافأتهم ، ومنحهم البعثات العلمية ، ونشر الإنتاج العلمي الأساتذتها ، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية ، وقيام قسم النشاط الطلابي فيها بتوفير متطلبات إنجاز الأعمال الإبداعية في الفنون التشكيلية والآداب والرياضة ، وإقامة المعارض والسابقات .

ومن الأعمال المنظمة التي قامت بها جامعة قطر ، ولها علاقة مباشرة بحركة "التربية والتعليم من أجل تنمية الإبداع والمواهب" ، هي قيام كلية التربية فيها بعقد مؤتمر "دور الأسرة والمدرسة والمجتمع في تنمية الإبداع" في العام الجامعي (1995 – 1996) وتقديم مقرر "أساليب تشخيص الموهوبين ورعايتهم" ضمن متطلبات الحصول على درجة الدبلوم العالي في "التربية الخاصة" للعام الجامعي 2002 / 2003 ، إيمانا من الكلية بوجود موهوبين ومبدعين ضمن فئات ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين ، واقتراح تقديم مقرر في تنمية مهارات التفكير والإبداع وحل المشكلات ، اختياري أو إلزامي ، بحسب قرارات مجالس الاقسام العلمية ومجالس الكليات لجميع طلبة الجامعة .

# ثالثاً :- جهود القطريين الضردية في رعاية المتفوقين والموهوبين والمبدعين،

شارك القطريون والقطريات توجه الوزارات والمؤسسات التابعة لها في رعاية التفوق والمواهب والإبداع ، وسبق بعض منهم وزاراتهم ومؤسساتهم في الدعوة بالقول والعمل إلى تنفيذ تلك الرعاية ، كما سنرى ، وظهرت تلك المشاركة والريادة في إنجاز البحوث العلمية الأصيلة ، التي تتناول جانباً أو أكثر من جوانب الموهبة والإبداع ، أو إنشاء مراكز متضمصة ترعى موهبة معينة أو أكثر بالتدريب والدعم المادي والمعنوي ، ومشاركة عدد منهم في تأسيس وعضوية مراكز ومجالس ، هدفها دعم حركة تربية وتعليم الموهوبين داخل دولة قطر أو خارجها ، ونذكر هنا – على سبيل المثال ، لا الحصر – عنداً منهم ، مع اعتذارنا سلفا لمن لم يجد جهده واسمه ضمن هذه الفقرة ، والعذر عند كرام الناس مقبول. والمبدعون والموهوبون القطريون كرام من غير أي شك .

- أ- شارك الدكتور عبدالعزيز عبدالرحمن كمال في عام (1996) في تأسيس المجلس العربي المهورين والمتفوقين ، ومقره في عمان الأردن . ومنذ تأسيس المجلس وحتى كتابة هذه الدراسة الموجزة ، يشغل الدكتور عبدالعزيز كمال عضوية الهيئة التأسيسية والإدارية فيه . كما يشغل عضوية المجلس العالمي الموهوبين ، ومقره الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام (1999) ، بالإضافة إلى إدارته السابقة لمركز البحوث التربوية التابم لجامعة قطر ، ورئاسة تحرير المجلة التي تصدر عن المركز ، ثم بعد ذلك رئاسة تحرير مجلة "البحوث التربوية" التي تصدر عن كلية التربية في جامعة قطر ، وجميع تلك المؤسسات والمجلات تتعامل مع الإبداع والمبدعين والموهدين والمنهوبين والمبدعين داخل قطر وظارجها .
- 2- إنجاز الدكتورة نورة يوسف المنصور عام (1993) رسالة ماجستير في موضوع الإبداع ، وفي عام (1999) رسالة دكتوراة في الميدان ذاته ، تتاوات فيها تنمية الإبداع في المجتمع القطري . وتتولى حالياً إدارة المركز القطري للموهوبين والمبدعين منذ عام (2001). وتساهم السيدة الدكتورة نورة المنصور في خلق وعي اجتماعي وتربوي عن الموهبة والتفوق والإبداع عبر مساهماتها الصحفية ، وتتفيذ عدد من الدورات وورشات العمل من المؤسسات التربوية في الدوحة ، أو مشاركتها فيها كممثل عن دولة قطر خارج الباد. وهذا جهد قطري وخليجي وعربي يصب في ميدان الاهتمام الفردي والمؤسسي بتربية وتعليم الموهوبين والمبدعين .

- 3- أنجزت الدكتورة مريم ماجد سلطان البوفلاشة في عام (1992) رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراة تناولت فيها تنمية الإبداع عند الأطفال القطريين باستخدام "السوسيودراما". وتقوم حالياً بالإضافة إلى عملها في رئاسة قسم الاقتصاد المنزلي في كلية التربية في جامعة قطر بالتخطيط لعدد من الدراسات التي تقع في ميدان تربية وتعليم مهارات التقكير والإبداع.
- 4- أسس الفنان التشكيلي المبدع سلمان المالك "المركز الشجابي للإبداع الفني" في عام (1997) ، ولايزال يدرب فيه ويشرف عليه ، ويشارك في التخطيط وتنفيذ عدد كبير من ورشات العمل التي ينفذها المركز الموهوبين والمبدعين في ميدان الفنون التشكلية . وسنوضع ذلك عند الصديث عن المراكز المتخصصة التي ترعى التفوق والمواهب والإبدام .
- 5- يقدم الشيخ حسن بن محمد بن علي آل ثاني دعما مادياً ومعنوياً مستمراً لدعم جميع
   برامج رعاية الموهوبين والميدعين والمتفوقين في جميع ميادين الحياة في دولة قطر .
- ٥- أسس الفنان التشكيلي المبدع فرج دهام "مركز الفنون البصرية" . ويقوم- بالإضافة إلى مهامة الإدارية في المركز بالشاركة في تدريب الموهوبين في الفنون البصرية والتخطيط لتنفيذ ورشات عمل تدريبية لتنمية الموامب القطرية الشابة في هذا الميدان.
- 7- يساهم الفنان التشكيلي المبدع علي حسن بتدريب الشباب ، والتخطيط لتنفيذ عدد من الدورات وورشات الممل ، بالإضافة إلى مهامة الإدارية في المركز الشبابي للإبداع الفني (نائب المدير) ، وإنجاز أعماله الإبداعية التي تجاوز المنشور منها (700) عمل .
- 8- كما يوجد عدد من المبدعين القطريين الذين يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم ورعاية الموهوبين والمتفوقين والمبدعين في شتى ميادين الحياة عبر إنجازاتهم ومشاركاتهم ، وكونهم القدوة الحسنة الشباب والشابات القطريات ، مثل الدكتورة الصدلية الفنانة والكاتبة المبدعة زكية على مال الله ، والفنان التشكيلي (فن الكاركاتير بخاصة) المبدع عبدالعزيز صادق ، وغيرهما كثيرون .

### رابعاً :- البرامج القائمة حالياً لرعاية المتفوقين والموهوبين والمبدعين :

توجد نواد ومراكز كثيرة في دولة قطر ، تهدف برامجها إلى رعاية المتفوقين والموهوبين في ميادين الحياة المختلفة ، الأدبية والفنية والعلمية والرياضية ، وقد زاد عددها مع مطلع القرن الجديد ، ونذكر منها – على سبيل المثال ، لا الحصر – ما يأتى :

- ا- نادي الجسرة الثقافي والاجتماعي: تسس هذا النادي عام (1960) كناد يرعى التفوق والمواهب في ميدان الرياضة . وفي عام (1972) تصول إلى ناد ثقافي اجتماعي يتبع إداريا اللجنة الأولمية القطرية لرعاية الشباب ، التي تقدم الدعم المالي والمعنوي المستمرين له . ويقوم هذا النادي بعقد ندوات ولقاءات أسبوعية تتناول الأدب والقصة القصيرة في دولة قطر والدول العربية الأخرى .
- 2- المركز الشبابي للإبداع الفني: تأسس هذا النادي عام (1997) لرعاية المتفوقين والموهوبين والمبدعين الشباب في الفنون التشكيلية . وقام بتأسيس هذا المركز وإدارته الفنان التشكيلي المبدع سلمان المالك . ويتبع هذا المركز الهيئة العامة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية القطرية . ويقوم المركز بتخطيط وتنفيذ عدد من الدورات سنوياً في فن التصوير الفني ، والحفر ، والمسرح ، وتوثيق الأعمال الإبداعية القطرية وعضها .
- 3- مركز الإبداع الفني للبنات: تسس هذا المركز عام (2001)، وأهدافه لا تختلف عن أهداف المركز الشبابي للإبداع الفني السابق، لكنه مخصص للموهوبات والمتقوقات البنات فقط، وتقتصر رعايته على المواهب الفنية في ميدان الفن التشكيلي والمسرح، وتشرف على إدارته الدكتورة وضمحة السويدي، عضو هيئة التدريس في جامعة قطر.
- 4- المركز القطري الموهوبين والمبدعين: تأسس هذا المركز بموجب القرار الوزاري رقم (20) في عام (2001) ، ويرتبط مباشرة بمكتب وكيل وزير التربية والتعليم العالي . وتولى مهام تأسيسه وإدارته لأول مرة دشيسير صبحي (خبير التطوير التربوي في الوزارة ، ويعمل حالياً في جامعة الخليج العربي في البحرين) . ثم استلمت إدارته الدكتورة نورة يوسف المنصور ، كما أشرنا . والمركز هيئة إدارية وأهداف كثيرة ،

وطموحات أكثر من أهدافه ، إذ من بين أهم أهدافه : تنمية التفكير الإبداعي ، والاهتمام بالطاقات المبدعة ، ورعاية الإبداع في جميع ميادين الحياة عند طلبة المدارس القطرية . كما يهدف إلى نشر الوعي العام بالموهوبين والمتفوقين ، وتدريب المعلمين على تحفيز إبداع طلبتهم ، وحصر البحوث التي تتناول الموهبة والتفوق والإبداع ، وتنفيذ الدراسات والبحوث العلمية ، والتعاون مع مؤسسات الدولة القطرية والنايجية والعربية والدول الأخرى ذات الاهتمام المشترك .

وعلى الرغم من عمر المركز القصير ، وكادره العلمي المحدود جداً ، مقارنة بأهدافه ولمسوحاته (إذ يتكون كادره عند إعداد هذه الورقة من مديرة المركز التي تحمل درجة الدكتوراة في موضوع تنمية الإبداع ، وموجهة ، وأخصائية اجتماعية ، ومدرسة) إلا أنه أنجز أعمالاً كثيرة وكبيرة ، نذكر منها – على سبيل المثال ، لا الحصر – ما يأتى :

- أ- قدم ست محاضرات في ميدان تربية وتعليم المواهب والإبداع ، وأغلبها من إعداد وتقديم مديرة المركز .
- تنفيذ ست ورشات عمل ، قام بتنفيذها المركز ، بالتعاون مع عدد من المتخصصين
   في قطر والدول الأخرى ، آخرها كان في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2002.
  - 3- شارك المركز في أربع ندوات ومؤتمرات وطنية وخليجية .
    - 4- أنجز مطويتين عن المركز.
    - 5- نشر ثلاثة كتيبات في ميدان الإبداع.
      - 6- أعمال أخرى .

ويتبنى المركز فلسفة واستراتيجية تهدف إلى تنمية إبداع الأطفال والطلبة في كافة المراحل ، وتدريب المعلمين والموجهين في المدارس ، عن طريق استخدام أسلوب الإثراء ويشر الوعي الاجتماعي والثقافي ، ويخطط لتنفيذ مشاريع علمية وتربوية نظرية وميدانية كثيرة . وهو بهذا الجهد يسهم - بالتعاون مع المراكز والمؤسسات القطرية الأخرى - في تنفيذ السياسة التربوية التعليمية في دولة قطر ، التي أشرنا إلى أسسها التشريعية في الفقرة أولاً من هذه الورقة .

5- مركز الفنون البصرية : يدير هذا المركز الفنان التشكيلي المبدع فرج دهام، ويتكون

من بحدات الجرافيك والحاسوب والخزف والرسم والتلوين والخط العربي ، والوحدة الثقافية والمكتبة ، وقاعة للمرئيات ، وينفذ المركز دورات تدريبية للبنين والبنات في المجالات التي تشير إليها اسماء وحداته ، وقد تخرج من وحداته المختلفة في شهر رمضان 2002 (70) موهوياً وموهوية ، وله خطة عمل تدريبية لعام (2002 - 2003) . ويرتبط المركز إدارياً ومالياً بالمجلس الأعلى الثقافة والفنون .

- ٥- النادي العلمي القطري: وينفذ هذا النادي دورات وورشات عمل ومحاضرات ومسابقات عديدة خلال أشهر السنة . ويعد "نادي العلماء الصغار" أحد أقسامه المهمة . ومن برامجه الطريفة: تدريب الشباب على كيفية إعداد المحاضرات وتلخيصها وتقديمها أمام الآخرين (الزماد، في النادي) خلال (2 5) دقيقة . ويتم تقويم كفاية الشاب الذي يقدم المحاضرة الموجزة من قبل زملائه في النادي . ومن الجدير بالتتويه هنا أن مهارة التلخيص من مهارات التفكير الأساسية المهمة ، التي ينبغي أن ندرب جميع الطلبة عليها ، لكن معظم المعلمين ، للأسف ، لا يهتمون بتدريب التلاميذ والطلبة عليها .
- 7- ومن المؤسسات التربوية العلمية الحديثة التي ترعى التفوق: الثانوية العلمية للبنين ، والثانوية العلمية للبنين ، والثانوية العلمية للبنين ، عام 1999 2000 وقد تم قبول (120) طالباً وطالبة في كل من المدرستين عند افتتاحهما لأول مرة ، والمعيار الرئيس لاختيار الطلبة المدرستين هو استمرار التقوق في التحصيل الدراسي ، علماً بأن لغة التدريس في المدرستين هي اللغة الإنجليزية ، كما أن مناهجهما تختلف عن مناهج مدارس التعليم العام القطري ، ونجاح المدرستين شجع على فتح إعداديتين مدورس التعليم العام القطري ، ونجاح المدرستين شجع على فتح إعداديتين (متوسطتين) ، إحدهما للبنين وأخرى للبنات ، تسيران بالطريقة ذاتها في لغة التدريس والمناهج ، واعتماد معيار التفوق في التحصيل الدراسي لاختيار طلبتهما ، وتنوي وزارة التربية والتعليم العالي دمج مرطة رياض الأطفال مع نظام التعليم العام القطري ، ويسهم هذا من وجهة نظرنا في دعم ورعاية المواهب في سن مبكرة ، ويسمح بالتدخل المبكر في تشخيص المهوبين ورعايتهم .

ودخلت حديثاً مؤسسات تربوية خاصة عربية وأجنبية ، تتمثل أهدافها في رعاية

الموهوبين والمتفوقين والمبدعين . ويعد ذلك إضافة نوعية في النظام التربوي القطري ، ويشكل تحدياً ومنافساً للمؤسسات التربوية القائمة ، نأمل أن يكون ذلك لصالح حركة رعاية المتوقيين ولموهوبين في دولة قطر .

#### خامساً :- دور الإعلام القطري في رعاية المتفوقين والموهوبين والمبدعين :

يسهم الإعلام القطري - بسبب الحرية النسبية المتوفره له ، مقارنة مع إعلام الدول العربية الأخرى ، ويسبب الدعم المادي والمعنوي الذي يحظى به - في رعاية الموهويين والمتربين والعرب . وتجسد ذلك الدور في تركيزه على التنوع وقبول الاختلاف، والرأي ، والرأي الآخر ، وتغطية معظم نشاطات المؤسسات العلمية والثقافية والاجتماعية في الدولة ، واستقطاب الكوادر الإعلامية المتميزة . وتقود هذا الدور قناة "الجزيرة" القطرية عبر برامجها غير التقليدية في أسمائها ومحتواها وطريقة تقديمها وشموليتها وتحديها لفكر الإعلامي المكومي المل الذي يهرب من متابعته حتى الأقراد الذين يُوظف لخدمتهم ومدحهم . وتقوم بهذا الدور عبر برامج كثيرة ، مثل : الاتجاه المعاكس ، وشاهد على العصر ، وموعد في المهجر ، والنساء فقط ، وغيرها . ويقف وراء تلك البرامج فرق عمل تضم كوادر مبدعة في صناعة الإعلام ، نامل منها أن تسهم في إعداد وتدريب إعلامين تضم كوادر مبدعة في صناعة الإعلام ، نامل منها أن تسهم في إعداد وتدريب إعلامين يساهم في تحقيق الريادة للإعلام القطري بين الإعلام يمن ضمنها المسحافة ، مما يساهم في تحقيق الريادة للإعلام القطري بين الإعلام العربي الحكومي التقليدي ، ويعد ما الموهبة والمهوديين ، لكونها تضع شعار : "الأعمال الجديدة المفيدة المؤل البليغة التقليدي".

# سادساً ؛ الخطط المستقبلية لرعاية المتفوقين والموهوبين والمبدعين ؛

التشريعات التي أشرنا إليها في مستهل تقديم هذه الورقة وإنجازات المؤسسات والمراكز القطرية العامة والخاصة والأفراد توحي بمستقبل واعد لتربية وتعليم المتفوقين والموهوبين والمبدعين في دولة قطر ، والخطط المستقبلية ، بحسب تقديرنا على ضوء ما تمت الإشارة إليه ، يمكن أن تتخذ المسارات الآتية :

- استمرار المؤسسات المشار إليها في تقديم خدمات تربوية وعلمية وتدريبية للمتفوقين
   والموهوبين والمبدعين الشباب أكثر عدداً وتنوعاً في كافة ميادين التفوق والإبداع .
- -2 استمرار ثلك المؤسسات في نشر الوعي بأهمية الموهوبين والمتفوقين والمبدعين في
   التنمية في شتى الميادين بمختلف الوسائل، ومن ضمنها الإعلامية.
- 3- بناء قاعدة معلومات جيدة عن الموهوبين والمتفوقين والمبدعين القطريين وميادين المتماماتهم وإبداعهم، وعن المؤسسات التي ترعى المواهب والإبداع في دولة قطر والدول العربية الأخرى.
- 4- إقامة دورات تدريبية وورشات عمل في ميدان تربية وتطيم المتفوقين والموهوبين
   والمبدعين لجميع المعلمين ومديري المدارس والموجهين العاملين في النظام التربوي
   القطرى .
- 5- إدخال مقرر دراسي أو أكثر في مناهج التعليم الجامعي ، اختياري أو إلزامي ، بحسب قرارات مجالس الأقسام العلمية ، تتناول تربية وتعليم المواهب والإبداع والتفكير وحل المشكلات .
- 6- تشريع دبلوم عالٍ في ميدان التربية الفاصة التفوق والموهبة والإيداع ربما يتطور إلى منح درجة الماجستير في تفصص علم نفس وتربية المواهب والتفوق والإيداع . ويمكن أن يكون ذلك بجانب 'ببلوم التربية الفاصة' الصالي ، الذي يركن على ذوى الاحتباجات الفاصة من المعاقين .

#### سابعاً :- المراجع

- ال ثاني ، حمد بن خليفة (2002) خطاب افتتاح الدورة (31) لمجلس الشورى القطري، جريدة الراية القطرية ، العدد (7393) في 2002/11/20
- 2- صبحي، تيسير (2001) المركز القطري للموهويين والبدءين، وزارة التربية والتعليم العالي،
   الدوحة -- قطر.
- 3- كمال ، عبدالعزيز عبدالرحمن (2002) التعليم هدف أساسي (تعقيب على خطاب أمير البلاد)
   جريدة الراية ، 3/2/11/2002 ، ص 4 ، الدوحة قطر .

#### تجارب قطرية

- 4- المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث (2002) مركز الفنون البصرية ، نشرة صادرة عن المركز ,
   الدوحة قطر .
- المنصور ، نورة يوسف (2002) تقرير عن الأداء السنوي للمركز القطري للموفويين والمبدعين .
   الدوحة قطر .
  - المنصور ، نورة يوسف (2002) مجموعة إصدارات ، صادرة عن المركز ، الدوحة قطر .
  - 7- المنصور ، نورة يوسف (2002) مقابلة إجراها د. كاظم عبدنور ، صباح يوم 2/11/2 .
- 8- الهيئة العامة للشباب والرياضة (من غير تاريخ) المركز الشبابي للإبداع الفني ، الدوحة قطر ،
   إضافة إلى مجموعة إصدارات أخرى صادرة عن الهيئة أو المركز .
  - 9- وزارة التربية والتعليم العالى (2001) السياسة التربوية لدولة قطر ، الدوحة قطر .
- الحرية والتعليم العالي (2002) قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم ، جريدة الراية القطرية ،
   العدد (7973) ، (ص 4) .
- اأ- وزارة التربية والتعليم العالي (2002) قانون وزارة التربية والتعليم العالي الجديد ، جريدة الراية القطرية ، العدد (7393) (ص ١١) .



العلم والخيال في أدب الأطفال

فساف عسيساس الكعسبي عسرض : كسريمة الجسبسوري

> أنب الأطفال "دراسة في أصل الظاهرات الشعرية الغنائية الشعبية عند الأطفال العرب".

أنيب قــــساسـم عــــدرش : إبراهيم أبوطالب

> فاعلية برنامج للتمرينات على بعض القدرات الحس حركية والسلوك التوافقي للأطفال بمدارس المعاقين ذهنياً وأقرانهم بمدارس الأسوياء

نجحة لطقى أمصم حسسن،

## العلم والخسيسال في أدب الأطمسال

# فساضل عسبساس الكعسبي عسرض ، كسريمة الجسبسوري ٥

يواصل أديب الأطفال المعروف والكاتب والباحث المبدع فاضل عباس الكعبي مشروعه الثقافي والعلمي في سبر أغوار الطفولة ، والبحث والتقصي في أهم جوانبها وأعماقها الشياسية ؛ لتقديم ما هو جديد ومؤثر في مجال ثقافة الأطفال وأغراضها التربوية والتعليمية والتثقيفية ، وإغناء هذه الثقافة المهمة ، إغناء علميا مؤثراً ، سرعان ما نتضح والتعليمية والتثقيفية ، وإغناء هذه الثقافة المطفال بعناصر القوة والفاعلية والتأثير الجديدة .. إذ إن الأستاذ الكعبي شخصية أدبية معروفة في مجال ثقافة الأطفال ، فهو شاعر مبدع ، وباحث علمي جاد ، وكاتب دقيق في اختيار مواضيعه ومجالات دراسته ويحث ، فقد أبدع خلال تجربته الطويلة في مجال الكتابة للأطفال – التي تجاوزت عقداً من الزمن – أكثر من عشرين كتاباً بين الشعر والقصة والمسرحية والدراسة والبحث ، إضافة إلى عشرات الأغناني للأطفال، وعشرات الدراسات والبحوث المنشورة التي قدمها في العديد من المؤتمرات والندوات المتخصصة ، لذلك كتب عنه العديد من النقاد والكتاب الذين أشادوا بتجربته ودقته العلمية المخلصة ، وإجادته الكبيرة لفنون أدب الأطفال والبحث والدراسة لاتلفاقة الأطفال .

فبعد كتابه المؤثر والمهم الموسوم (المداخل التربوية ومرتكزات التجانس المعرفي في ثقافة الأطفال) الصادر في بغداد عام 1999 ، الذي أثار الهتمام الكثير ، واحتفت به الأوساط الثقافية والتربوية والجامعات ، وسبق أن تناولناه في عرض مطول نشر في العدد

كاتبة عراقية .

الثاني من مجلتنا الراقية مجلة (الطفولة والتنمية) عام 2001 ، صدر للأستاذ الباحث الفاضل عباس الكعبي أواخر عام 2001 في بغداد سلسلة عن (الموسوعة الصغيرة) لدار الشئون الثقافية العامة في وزارة الثقافة كتاب جديد بعنوان (العلم والخيال في أنب الأطفال) .

ويكتسب هذا الكتاب أهميته من خلال لقة معلوماته ، وأسلوب كتابته العلمية ، وما جاء به من بحث ودراسة وتحليل وتقصيل لأهم المواضيع والعناصر والأساليب البارزة في بنية أدب الأطفال ، والأسس الفنية العلمية في مجال الكتابة للأطفال .

وجاء هذا الكتاب - الذي يقع في (60) صفحة من الحجم الصغير - ليناقش ويبحث في تسعة محاور رئيسية في مجال أدب الأطفال ، وأدب الخيال العلمي ، وأساليب الكتابة العلمية الجديدة للأطفال ، وفق المنظور العلمي الجديد الذي يلخذ بنظر الاعتبار التطور التكنولوجي الهائل الحاصل لمرافق الحياة العامة ، واتعكاس ذلك على مخيلة الأطفال وأدبهم . . وفي ذلك فقد شيد المؤلف الباحث على أهمية أن ينتبه كاتب وأديب الأطفال إلى ذلك ، وأهية إعادة النظر بشكل مدروس بأساليب الكتابة التقليدية للطفل والنهوض بها لترقى إلى أفضل المستويات العلمية الماتقدة ؛ لمواكبة التطور في الحياة .

والباحث فاضل عباس الكعبي - في مجمل محاور هذا الكتاب المهم - يضع أمام الأدباء والكتاب والباحثين شروطاً جديدة وعناصر فنية مؤثرة ومستحدثة للكتابة العلمية العصرية الأطفال ؛ للنهوض بواقع أدب الأطفال إلى مستويات ترقى به وتطوره وتجعله مهما ومؤثراً ومفيداً للأطفال .

وبدايةً يقول المؤاف في مقدمة الكتاب: (لقد كتبنا الكثير، في مجال أدب الأطفال، بحثاً ودراسة ، شعراً وقصصاً .. مسرحاً وحكايات ، وخضنا في مجالات واسعة أخرى ، ترسخ مفهوم أدب الأطفال وفاعليته في ذهن الطفل والمعلم في آن واحد.. كما أننا صنعنا من نسج الخيال عشرات الشخصيات والمواقف والأحداث – الواقعية منها والخرافية – في النصوص الأدبية ، التي خاطبنا بها الطفل، وكنا بذلك نقول له : خذ زادك الثقافي هذا ، من طبق معارفنا واجتهاداتنا ، وخبراتنا .. خذ لتنمو ويقوى عودك .. هكذا ، تفننا في نقل ما قرأناه وسمعناه وتخيلناه من أساطير وأقاصيص وحكايات وروايات وقصائد توارثناها أباً عن جد ، جيلاً بعد جيل ، من أدبنا الثر ، الذي كتب إلى الأطفال، فأشبعنا الطفل بحكايات جدي ووجتي ونظارتيهما ، وحكايات السندباد البحري ، وحكايات

عن الساحر والساحرة ، وما قاما به من مواقف عجيبة ، وألاعيب خارقة ، فجعلنا الطفل يحلم لو أنه يمثلك عصا الساحر ، أو قبعة الساحرة ، أو يمثلك بساط الربح ، ليفعل ما شاء له السحر أن يفعل في هذا الكون الواسع ، كذلك قدمنا إلى الطفل ، الملك الزاهد والملكة الشريرة ، وما دار بينهما من أحداث وعجائب وطرائف ، أبدع فيها الخيال والكذب الجميل .. كذلك ، روينا إلى الأطفال أقاصيص وحكايات ما أنزل الله بها من سلطان عن الإنس والجان، وما جرى في سالف العصر والأوان .. في جزيرة الواق واق ، وفي قلعة العفريت العملاق .. أما الثعلب ، وما أدراك ما الثعلب ،، فقد غضب منا كثيراً .. لأننا أدمنا على إدانته بالجرم المشهود .. ولم يحدث أن قدمناه إلى الأطفال ، إلا والحيلة والمكر والخيانة ترافقه كظله .. أما الحطاب ، والقلاح ، والتنين ، والمارد ، والأسد ، والخروف .. والطيور .. و .. إلخ .. فقد نضبج بها أدب الأطفال بقامته الطويلة التي انحنت ، إجلالاً وإكباراً لهذه الشخصيات ، التي لامنافس لها في كتب الأطفال وقصصهم سواء تغيرت الأحداث والمواقف والأزمنة ، أم بقيت. ويواصل الباحث مقدمة الكتاب ، فيتساءل : (ترى .. هل يصبح أن نظل نكتب عن حالة أو ظاهرة أو حدث بيننا وبينه مسافة شناسعة ، ونتجاهل ما نعيشه من حالات وظواهر ومواقف وأحداث هي الأقرب إلينا ؟ وهل من المنطق أن نكتب لأطفال القرن العشرين أو القرن القادم باللغة والمنهجية والأسلوب والإيحاء والأجواء نفسها ، التي كنا نكتب بها لأطفال القرن العاشر؟ .. ألا يجدر بنا أن نفرق بين أطفال الأمس وأطفال اليوم؟ .. وبنعي حقيقة أن ماكان يصلح لأطفال الخمسينيات والستينيات ، لا يمكن بأي حال أن يصلح لأطفال التسعينيات وأطفال هذا القرن...؟!،

ومرة أشرى يتساعل الباحث ، فيقول : (هل يصبح الآن أن نكتب للأطفال عن ظاهرة، أو حالة أو أحداث غير ممكنة أو موجودة ، لا في مخيلة الطفل ، ولا في واقعه؟ . هل يصبح في عصرنا المالي ، عصر العلم والتكنواوجيا ، أن نتحدث للأطفال عن الساحر وعصاه السحرية؟ .. وعن الفلاح الذي أصبح بين ليلة وضحاها أغنى رجل في المدينة ، بعد أن عشر على دجاجة (سحرية) تبيض له كل يوم بيضة من ذهب ، اعتاد الاعتماد عليها في عيشه وتوفير كل مسئلزمات حياته ، لا على قوته وجهده الإنساني في ذلك؟! .. هل يصبح هذا في مخاطبة الطفل .. ونتجاهل قوى الإنسان الضفية .. وطاقته الخلاقة اللامحدودة في صنع الصياة ورقيها؟! .. إن ما طرحه الكاتب هنا ، في نموذج الفلاح والبيضة الذهبية ، إنما يعد من الغيال السلبي والخطر ، الذي سبجعل من الطفل نمونجاً سلبياً اتكاليا .. إذن ما يهمنا هو أن نخلق من الطفل – عبر الكتابة وأساليبها ومفاهيمها – عنصراً مبدعاً خلاقاً، وطاقة جديدة مضافة إلى الطاقات المبدعة المتواصلة في مد الحياة والإنسانية بعناصر رقيها وبيعومتها ، وفق التطور العلمي والفكري والتقني ، المنطلق إلى المستقبل) .. ويؤكد الباحث بالقول : صحيع .. أن الخيال العلمي والفكري والتقني ، المنطلق إلى المستقبل) .. ويؤكد الباحث في بعض إنتاجه الموجه إلى الأطفال .. ولكن استخدمها هنا بطريقة أخرى .. جسدها بطريقة علمية لها اتصال بالواقع العلمي والتقني ، بعيداً عن الخرافة .. فجعل من الساحر رجل الفضاء الذي يتجول في الأرض مستخدماً (الزر الإلكتروني) بدل (العصا السحرية) ليسخر كل المكنات لأغراضه وحركته .. ومع أن هناك بعض كتابات الخيال العلمي ، بعض كل المكنات لأغراضه وحركته .. ومع أن هناك بعض كتابات الخيال العلمي ، بعض ومن هنا يكون الفارق بين الشخصية المبتكرة من الخيال (العبثي) السلبي ، وبين الشخصية المبتكرة من الخيال (العبثي) السلبي ، وبين الشخصية المبتكرة من الخيال العلمي ، الذي أطلق مبتكرات العلم الحديث واختراعاته وأفكاره العجيبة .. فالعالم بمخترعاته ومفاهيمه ، بات يشكل القاعدة الكبيرة لاهتمامات الطفل ، وباتت التغاف ، وبات التغله .. واختراعاته وأفكاره العجيبة ..

ويختتم الباحث مقدمة كتابه بإثارة العديد من التساؤلات والإجابة عليها ، منها : (هل 
صحيح ، أن لأدب الأطفال كل هذه الأهمية الكبيرة الطفال؟ وما مدى انعكاس هذه الأهمية 
على خيال الطفل وحواسه ، وفكره ، ووضعه التربوي ، والتعليمي ، والنفسي ، وماذا يعني 
عدم الاهتمام بأدب الأطفال ، أو الاستغناء عنه؟ .. وهل هنالك توافق موضوعي بين المادة 
العلمية ولمادة الأدبية المقدّمة للطفل؟ . وماذا تشكل المادة الأدبية التي تتصل بالعلم والخيال 
بالنسبة للطفل...؟ وهل عصرنا .. عصر العلم والتطور السريع ، يسمح للأدب أن يأخذ دوره 
وأهميته في هذا العصر؟ .. وهل عصر العلم يدعونا إلى مخاطبة الطفل ، خطاباً علمياً في 
إطار اللغة الأدبية ؟ أم أننا نطور لغتنا الأدبية بمعزل عن تطور العلم؟.. ففي هذا الكتاب دعوة 
جادة الكتابة العلمية ، وتجسيد للعلم في الصياغات الأدبية الموجهة إلى الطفل .. كذلك يبحث 
هذا الكتاب في منهجية الكتابة العلمية للطفال ، ووضع شروط وأساليب الكتابة الجديدة لأدب 
الأطفال وفق المنظر العلمي ، حيث جاءت عصيلة التفكير الطويل والعميق بإشكالية الكتابة اللخطفال) . 
للأطفال) .

في المحور الأول من الكتاب المسمى (بقة الموجهات الثقافية للطفل) ناقش الباحث عدة مباحث واتجاهات في قضايا النمو المعرفي للطفل وعلاقته بالخيال وتحفيز خيال الطفل ونموه .. وما تشكله ثقافة الطفل من أهمية في مخيلة الطفل وسلوكه وبناء شخصيته ، وخصوصيته في كل مرحلة عمرية ، وما تحتاجه كل مرحلة من مراحل الطفولة إلى المواجهات الثقافية وارتباطها بالموجهات العلمية ، واشتراكهما معا في تكوين وعي الطفل وبناء مخيلته ومده بعناصر التربية والتعليم والتثقيف ، وتحفيز تفكيره إلى الابتكار والإبداع، بعد أن أصبح تفكيره علمياً يصبو إلى النمو العلمي والتطور الإيجابي لبناء قدراته العقلية ، وتحديد اتجاهاته العلمية .. إذ لعبت الصياغات الأدبية للمفاهيم العلمية دوراً كبيراً في إيصال الطفل إلى فهم كبير للعلوم وحب العلم ، فالجانب الأدبي في الموجهات العلمية عمل على تيسير وتسيير التطبيقات العلمية ونظرياتها الجامدة في المواجهات العلمية ، وجعلها طليقة ، طيعة لا تشويها العلم وأدب الأطفال .

وفي المحور الثاني (محفل الفهم الخيال) ناقش البحث أهمية الفيال ودوره الكبير في تحديد اتجاهات الطفل العقلية ، ونمو قدراته الفكرية ، وسعيه إلى التعلم ، فالخيال – كما يقول الباحث – : (هو مركز السيطرة والتحكم في شخصية الطفل ، ومن خلاله يتحكم الطفل بقدراته على تشكيل ورسم الواقع ، ويناء الأشياء المتكرنة في إحساسه وتفكيره ، بناءً ذهنيا يتشكل شيئاً فشيئاً ، بصوره الذهنية مع المكونات الحسية ، لتبني علاقاتها وروابطها المنضبطة مع الأشياء المالوفة في محيطه ، التي يراها في بادئ الأمر على هيئة مبهمات ذهنية ، يحاول الوصول إلى حقيقتها وصورها الواقعية بإلحاح عبر حواسه .. ولا يتحقق ذلك إلا بمساعدة الخيال الواسع الذي يعد المحفز الكبير للاكتشافات الذهنية والحسية والعقلية الواعية ، التي تنظم وتوسع من دائرة معارفه بالأشياء وعلاقاتها بمكوناته وعوالمه ، وتتيح له الحرية الواسعة في التفكير والشعور .. إذ كلما تطور عمل الخيال واتسع، تطورت معه قدرات الطفل التخيلية ، ومن هنا يصبح الخيال بؤرة الاستقطاب الكبيرة للحسيات والمرئيات والمرئيات في عقلية الطفل .

ويؤكد الباحث: (أن الخيال ينشأ مع الطفل، وينمو مع نموه، ويتطور مع تطوره، لكنه لا يتسع وينتظم، ويحفز مخيلة الطفل الإبداع والابتكار، دون لخضاعه إلى المقومات، والمحفزات الأساسية التي يدخل فيها أدب الأطفال كأحد أهم أساسياتها ومنشطاتها الحيوية .. وذلك لما يقوم به أدب الأطفال من قدرة وفاعلية على تطوير وتحفيز خيال الطفل ، ونمو مكوناته اللغوية والصبورية ، وإغنائها بالخبرة والتجارب والنشاط الملحوظ .

وفي المحور الثالث (الخيال وتطور الصياة) ناقش الباحث التطور التدريجي للخيال في مخيلة الطفل .. هذا التطور الني يعني تواصل نمو مدركات الطفل للوصول إلى إغناء الحصيلة الطفل .. هذا التطور الذي يعني تواصل نمو مدركات الطفل للوصول إلى إغناء الحصيلة العلمية والثقافية واتساع المعارف .. ويعني تطور الحياة في عالم .. وكما يقول المؤلف: (إن منشأ الاختراعات والاكتشافات كان – ومازال – أساسه التخيل ، الذي يلتقي فيه الرعي مع اللاوعي ، على مدرج التأمل ، انطلاقاً بهدي العقل الخلاق إلى عوالم الخيال التي لا حدود لها في ميدان الإبداع والإبتكار . لذا .. فإن الخيال هو الفضاء الواسع ، الذي يحلق به المقل ويمنحه الطاقة الهائلة .. ولا خيال من دون قوة هائلة العقل.. إن خيال الطفل هو الذي يصور له أن البناء الذي يصنعه من الطين والرمال ، هو بناء حقيقي تحيا في داخله عوالمه الخاصة .. وتتخيل الطفلة أن دميتها ليست سوى طفلة جميلة عابثة تسمع مناغاتها وتطبعها في تلبية طلبائها ، فتتآلف معها على أنها صديقة دائمة ، لا يمكن مفارقتها .. ويصل مسترى الخيال عند هذه الطفلة إلى الحد الذي يجعلها تطلق اسما دائماً لهذه الدمية) .

أما المحور الرابع (أدب الخيال العلمي ، النشاة والمفهوم) فقد ناقش فيه المؤلف أسباب نشوء الخيال العلمي ومفهومه ، ونتاجات هذا الخيال للأطفال وماهيته ضمن مسار الكتابة للأطفال .. والأساليب الفنية لكتابة الخيال العلمي ، واتجاهات الخيال العلمي بين الخيال الإيجابي والخيال السلبي .

وفي المحور الضامس (مفهوم العلم في الصياغات الأدبية) سلط الضوء على أبرز المفاهيم العلمية وتأثيراتها على مخيلة الطفل ، وانعكاس ذلك في التصور العام ، وكيفية ترجمة وتمثيل المواضيع العلمية البحتة في الصياغات الأدبية التي ترجه للأطفال بصيغة قصص الخيال العلمي أو الكتابة الأدبية العلمية .. وفي ذلك يقول المؤلف : (يعتبر النص العلمي في أدب الأطفال ، هو النص الذي يستلهم مادته من فكرة أو حقيقة علمية واضحة المعالم ، تسهم في إغناء مخيلة الطفل ، ومده بالمعلومات العلمية التي تزيد معارفه ، وتغني خياله وتفكيره ، وتدفع هذه المعلومات بالأطفال إلى التفكير على أوسع نطاق ، إذ إن الطفل-كما هو معروف - فضولي بطبعه ، به ميل عفوي وحب غريزي إلى الاطلاع واستكشاف المجهول ، وتدفعه رغبة جامحة لا تتوقف لمعرفة كل ما يحيط به ، وما يقع عليه نظره ، إذ يكثر

السؤال عن كل ما استعمى عليه فهمه ، وتعذر عليه إدراكه ، وعجز عن إيجاد تفسير أو مسوغ مقنم له) .

وفي المحور السادس من الكتاب (الأدب بين العلم والضرافة) ناقش المؤلف أساليب الكتابة العلمية للأطفال ، وأنماطها .. وماهية الخرافة في بعض هذه الكتابات .. حيث يقول الباحث : (يعد الخيال هو مفتاح العلم والتنبؤ به ، والمحفز الكبير التفكير العلمي ، والخوض في غماره ، والدخول والبحث في المغامرة ، لإظهار ما يمكن إظهاره من قدرات العقل واتحاده بالخيال ، لصياغة المكتشفات التي ولت في بادئ الأمر في منطقة الخيال ، وتوسعت وأصبحت حقيقة واضحة ، ومكونا علمياً ضمن محيط الإنسان وبيئته . والمتابع لتطور العلم وسير المكتشفات فيه ، والذي اطلع على النماذج البارزة والكثيرة من إنجازات الفيال العلمي ، سيصل إلى حقيقة واضحة ، مفادها أن الخيال العلمي تنبأ بالتكنواوجيا وعجائب العلم الذري والفضائي ، ووصف الإنسان الآلي والصاروخ والطائرة والغواصة ، وتمكن أولاد اليوم من رؤية جميم هذه الإنجازات ، مع أنها كانت تبدو لقراء زمان القرن السابع عشر إلى أوائل القرن العشرين ، على أنها خيالات بعيدة التحقيق ، فمن كان يتخيل أن الإنسان يستطيع الوصول إلى القمر ؟ .. إن قصص الشيال العلمي هي الصافر أو المبشر بالتقدم العلمي والتكثولوجي .. ألم يكن بساط الريح حلماً خرافياً بعيد المنال؟ .. وقد حدث وصار في المنال .. أليس هو الطائرة والصباروخ ومكوك الفضاء .. ومع ذلك بقيت الخرافة تحتل موقعاً بارزاً في الكثير من نصوص الخيال العلمي ، ويصر العديد من كتاب أدب الخيال العلمي على استخدام الخرافة ضمن سير الأحداث التي تتناولها نصوصهم التي يوهمون الطفل بماهيتها

ويصل الكاتب إلى المحور السابع المسمى (نظرة في الضيال المستورد وتشخيصاته السلبية) فيناقش أبرز الأسباب التي أدت إلى انتشار أدب الخيال العلمي الأجنبي ، المقدم إلى الطفل العرب ، ذلك الخيال المستورد الدي تمت كتابته أصلا إلى أطفال غير أطفالنا ، وفي بيئة غير بيئتنا ، وفي ثقافة غير ثقافتنا، وعلى وفق أنماط وتقاليد تخالف أنماطنا وتقاليدنا ، وكما يقول الباحث : (لذا فإن أغلب قصص الخيال العلمي المترجمة تحتوي على الكثير من القيم المشوهة والقيم المختلفة عن بيئتنا ومجتمعنا العربي وتراثنا العربق ، وهمات شخصيتنا الإسلامية العربية ،. وهذا يخلق

نوعاً من التغريب والتشتت الذهني لدى الأطفال ، عدا عن الشعور بالتبعية الحضارية والفكرية . وأمام ذلك بقي طفلنا العربي تحت تكثير أدب الخيال العلمي المترجم ، بسبب فقر أب الخيال العلمي المعربي .. بل أدى فراغ ساحتنا الثقافية العربية من أدب الخيال العلمي العربي من خلالها .. إن هذا العربي ، إلى استغلال هذه الناحية والسيطرة على عقلية الطفل العربي من خلالها .. إن هذا الكلام قطعاً لا يعني التعصب ضد الأدب المستورد ، والدعوة إلى مقاطعته ، فهناك في آداب الأمم الأخرى وتجاربها الكثير من المبدع والمفيد الذي يثري خبراتنا وتجاربنا ويفيدنا كثيراً في البالات التي نسعى إلى التقدم والنهوض بها) .

أما المحور الثامن (أساليب تنمية القراءات العلمية لدى الأطفال) فقد ناقش المؤلف فيه أهمية القراءات العلمية للطفل ، وضرورة تنمية قدرة القراءة وحب الاطلاع لدى الأطفال.. ويورد الباحث هنا شواهد وأساسيات لتنمية هذه القراءات ومراحلها ، وكيفية جعل الطفل يهوى قراءة الكتب ومتابعة القضايا العلمية والأدبية .. وكيفية تحديد النسب العلمية ومستواها، من بين المواد الداخلة ضمن أنب الأطفال ، التي يميل إليها الطفل .. ومساعدة الطفل في الوصول إلى القراءات الإيجابية المنسجمة وعمره وقدراته) .

ويصل الكتاب إلى محوره الأخير ، وهو المحور التاسع المسمى (أسس الثقافة العلمية وثقافة العامية في الترجه إلى وثقافة الكاتب) فيناقش أبرز الأسس التي يجب أن تكون عليها الثقافة العلمية في الترجه إلى الأطفال ، ويضع شروطاً ومفاهيم علمية بقيقة للكاتب الذي يتخصيص في الكتابة للأطفال ، وكيف تكون عليه ثقافة الكاتب الذي ينوي أن يكتب للأطفال قصص الخيال العلمي ، أو أدب الأطفال العلمي وما شابه ذلك .

وفي نهاية الكتاب يضع الباحث العديد من المقومات والمقترحات للنهوض بالثقافة العلمية وتنميتها لدى الأطفال ولدى كتاب الأنب العلمي .. كذلك يورد العديد من التوصييات والمقترحات لتكون برنامج عمل علمي للشروع بالكتابة العلمية وتنمية الضيال وحب القراءة وتنميتها لدى الطفل .. وكيفية إغناء ثقافة الكاتب وتطويرها باتجاء خلق أدب الخيال العلمي الناجع ، وأدب الأطفال المبدع والخلاق في جنب الطفل وتنمية مضيلته .

وأخيراً يعد كتاب الأديب والباحث فاضل عباس الكعبي (العلم والخيال في أدب الأطفال) من الكتب المهمة التي تغني قضايا أدب الأطفال ، وتعمق مفاهيم ثقافة الأطفال لدى المتحصصين في هذه الثقافة المهمة .

# عـــرض : إبراهيم أبو طالب ٥

الكتاب: صادر عن مركز الشرعبي للطباعة والنشر، مصنعاء، نوفمبر 2003م 284 صفحة من القطع الوسط.

المُؤلف: أديب قاسم من مواليد عدن ، اليمن ، 1947م ، له أربعة مؤلفات للأطفال مطبوعة هي : مسرحية الثعلب المكار 1984م ، العجوز الذي قال وداعاً 1986م ، ارجمعي ارجمعي ياسلمى 1987م ، مرزعة القسمر 2003م).

الكتاب يتألف من ثمانية فصول ، يتعرض الفصل الأول لتعريف التراث الشعبي أو الفواكلور بأنه «النتاج المسترك بين الجماعات الإنسانية المختلفة ، التي ظلت تتلقاه جيلاً عن جيل عن طريق المشافهة والممارسة من غير نسبة موثقة إلى مبتدع أو مؤلف ، وهو لذلك قد ظل عرضة للحوادث بما كان يعتريه من التغيير والتبديل في الوسط الذي ينتقل إليه .. ويالأحرى فإنه من الطبيعي للتراث الشعبي (الشفوي خاصة) ألا يتخذ شكلاً ثابتاً .

ثم يمضي المؤلف في بيان التصاهر بين الموروثات والتجددات - كما يسميها - التي تعد أذكى صورة للتفاعل المستمر بين كل قديم وجديد ، الذي يتم عادة بالمحافظة على جوهر الملابسات النفسية التي تبقى حتماً في إسار العادات المحكومة بقوة الأثر القديم الممكن بما يصعب نزعه ، ثم يعرض نماذج لذلك : منها نموذج يردده الأطفال ، وقد احتفظ

<sup>◘</sup> باحث وكاتب أطفال ، مدرس مساعد ، كلية التربية - أرحب - جامعة صنعاء .

بالشكل فقط مع إفراغ احتواه القديم خارج العصر ، وتضمين فحواه ، وهو نشاط الأفكار السابقة في النموذج القديم ، فيما احتواه من شذرات .

#### التموذج القديم ،

يا علي ابن طالب طول الله حيالك والقمر والثريا يلعبوا تحت دارك أجيت بالعب معاهم ، ينحوني كلايك.

## التموذج الجديد : يا معمر قعمر

عمرٌ الله شبابك سامية جنب هيفاء يلعبوا تحت دارك أجيت بالعب معاهم ضريوني عيالك .

ثم يمضي المؤلف في تقليل ذلك ، وطرح نماذج أخسرى ترتبط بمواسم الزراعة ، وفيضانات الماء في مصر ، والكويت واليمن ، وعرض بعض المعتقدات التي ظلت واضحة في ألعاب الأطفال وأغانيهم ، ويبين المؤلف في هذا الفصل أنه سيسير في فصول الكتاب وفق المنهج العلمي الشامل لدراسة الفولكلور – بحسب قوله – «واقد استطعنا من خلاله أن نميز أغاني الأطفال الشعبية Children folk songs بأنها حصيلة نشاط لأفكار مكتسبة بالتعلم ، تتمثل فيها المسلمات الأبيولوجية والسلوك المكتسب والضصائص المادية والاجتماعية والعقلية التي تسري عبرالمؤسسات الإنسانية التي تخللت حياة الجماعات Folks عبر المقب التاريخية».

ثم يمضي المؤلف في بيان أهمية اللعب بالنسبة للأطفال مؤكداً بعض المقولات ، مثل : «إن الطفل يتحقق في اللعب ، واللعب يرتبط بالكلام ، ولذلك فيان لعب الطفولة أقرب إلى النشاط الفني و الإبداع ، فاللعب ليس مجرد لهو وتسلية ، أو فيض لطاقة زائدة ترد بصورة ليس لها غاية ، بل يتخلل ذلك التدرب والتعليم والأغاني ترافق لعب الأطفال غالباً . ثم يتناول في الفصل الثاني شعر الأطفال من خلال محورين ، هما :

1- الجمع بين الواقعية والرمز في شعر الأطفال ، وذلك من خلال عرضه لأغنية 
«ياطالع الشجرة ، هات لي معك بقرة ... وكيف أن هذه الأغنية الجميلة كانت مثاراً لعمل 
كبير لتوفيق الحكيم ، استوحاه من هذه الرمزية التي ابتكرها شعر الأطفال ، وكيف أن 
تلك الأغنية ظلت تردد في عدن إبان الأربعينيات وحتى مطلع الخمسينيات ، ثم أصبحت 
تلك الأغنية فيما بعد - كما يرى للؤلف - يرددها الأطفال وقد أسقطوا عنها اللامعقول 
ألذي أحبه توفيق الحكيم ، والذي أعطاه مسرحيته العظيمة ، حيث أصبحوا يرددونها على 
النحو التالى :

يا طالع الشجرة احلب واسقيني بالمعقة الصعيني طلعت عند الله لاقيت عبد الله يأكل زبيب أخضر حالي كما السكر

ويرجع ذلك إلى بعض الظروف الاجتماعية التي تجعل الأطفال في بعض الأحيان أكثر واقعية ، أو يرجع إلى توجيه وتدخل الآباء بحسب معتقدات وأفكار أيديولوجية وسياسية .

2 - الصديث عن عدم ترابط الأفكار في شعر الأطفال: ويذكر على ذلك أمثلة من أغاني الأطفال في اليمن.

أما الفصل الثالث الذي يحمل عنواناً شاعرياً «صلاة المطر» فيدور حول ثلاثة محاور:

- أولها : الوحدة الموضوعية في أنب الأطفال ؛ وفيه تحليل لإحدى أغاني الأطفال
التي سيبنى عليها معظم تحليلاته فيما يأتي من فصول الكتاب . وتقول كلمات تلك الأغنية
المحورية :

دوهه يا دوهه الكعبة بنوها وزمزم شريوها وسيدي سافر مكة فرقته حبه حبه ما بقى لي إلاً حبه والحبه فلتت البير

في الأغنية الكثير من رموز المعتقدات الإسلامية (الكعبة ، زمزم) وهي ترافق موسم الحج وانتظار الأطفال عودة الهجيج بما يحملونه من هدايا ، ثم تأتى بقية الأغنية :

والبير يشتي مفتاح
والمعتد الحداد
والحداد يشتي فطير
والحريم يشتوا لبن
والفطير عند الحريم
والبن عند البقر
والبقر تشتي حشيش
والبقر تشتي حشيش
والجبل يشتي مطر
والجبل يشتي مطر
وبنا يشتي صلاة

نلاحظ من مطلع الأغنية ، وحتى لحظة التنوير هذه أن الشكل يلزم في تركيبه الوحدة الموضوعية ، وهو أعمل للذهن ، وأوقع في النفس ، ليس فيه خروج من التسلسل المنطقي ، فهو يربط الأشياء ببعضها ، وهذه لقطة حساسة برعت وتغننت أغنية الأطفال في رسمها ، وهي من المتتاليات المعروفة في أدبنا الشعبي العربي ، التي تدخل ضعن أغنيات المهد

واللعب ، ويستفاد منها في توضيح ذلك الترابط في الحياة ، وأن كل فرد محتاج لإنتاج الآخر ، وكل ما في الكون متناسق مترابط ، وهذا النمط - كما يرى المؤلف - ليس نتاج الطفل ، وإنما قد وصفه المربون بتقدير خاص لخصائص الطفولة .

- وثاني تلك المحاور: الحديث عن التفعيل والتتحييل في التربية القديمة ! حيث يبين المؤلف فيها أن ولاة التربية قد عمدوا إلى استثمار مرحلة اللهو ، واللعب لدى الأطفال ، وقاموا بزرع إمكانياتهم في هذا الرسط ، وذلك من خلال التفعيل والتحييل بالأمثلة ؛ حيث يعد الأساس التربوي في تكوين شخصية الطفل المتكاملة ، وفيه يكون الجمع أو التصاهر بين النشاط الوجداني والنشاط العقلي ، ويمضي في عرض أمثلة فيما يتعلق بتربية الإدراك .

- وفي المحدر الثالث: التوقيع والتنفيم في فترة المهد (مرحلة التطبيع): بين المؤلف أهمية ذلك في مرحلة التكوين عند الأطفال ؛ حيث تنصب عناية الناس إلى النظم في هذا النوع من أنماط الأدب الشعبي الموجه لعناية النشء عن طريق التوقيع والتنغيم ، فيحدث مثلاً أن تناغي الأم طفلها في المهد قائلة «الله - الله - الله» بعرض تنظيقه أو يؤنن عادة في أذن الوليد ، وذلك كي يكتسب إيقاع اللفظ في الأولى ، فيستعد فطرياً لتبعات مدلوله الروحي ، ويكتسب تنغيم اللمن في الثانية ، فتعتاده أذنه الغضة ، فتنشأ نفس الطفل حينها على ذلك التوقيع والتنفيم الكلمات المصحوبة - عادة - بالإشارة .

وفي الفصل الرابع تأتي أغاني القمر ، يعرضها المؤاف مع ربطها بالموروث الثقافي والديني والميثولوجي لدلالة القمر ، وعباداته السابقة الثابتة في الوجدان الشعبي ، ثم يتحدث عن تربية الشعور في الأسلوب الشعبي ويعرض نموذج (العرائس والقمر) وهي أغنية تجري علي لسان كل فتاة في كثير من مدن وقرى اليمن ، فيها شرح واف لميول فطري لمن تمثلك في نفسها مزايا الإناث بما تتسم به لعبتها المفضلة هذه - لعبة العرائس- التي تجد فيها مثالاً لما سوف تصير إليه في مستقبل حياتها .

یا شجرة البسایس عودك أخضر ویابس باشله باشعبکه بالعب به عرایس ثم يتناول أغاني الأطفال في فترة التحول من الطفولة إلى المراهقة (مرحلة الإدراك الحسبي) - كما يصفها المؤلف - ويعرض من خلالها الأسطورة والمثال ، متخذاً من تيمة «السيد» التي تعني القمر في المفهوم الشعبي عند الناس مداراً للحديث عن أغاني الأطفال، ومدى حضورها في معظم الأغاني بما تحمله من دلالات ، ويقايا معتقدات شعبية قديمة ، حيث يبدو القمر أو «سن» أو «السيد» كما لو كان محوراً تدور حوله الكثير من الألعاب التي تردد في الليل غالباً ، وكأنها طقوس عبادة قديمة :

أيا لسين عا عينه

ولا تولينه

لى ما يخافينه"

والفصل الخامس يجعله المؤلف الحديث عن أغنية السيد ، وذلك في أربعة محاور :

- الأول: استسقاء وصبابة بمكة ، من خلال الأغنية المتتالية التي مطلعها:

يا سحابه سودي نودي

سلمي لي على سيدي

وسيدى ساقر مكة

وعبيده وقر الدكة

والدكة تشتى مفتاح

والمفتاح عند النجار ... إلخ ، ويشرع في تحليلها .

- والثاني: النسيج البيئي المأثور: النقسيم الطبغرافي اليمن، وخلفياته التاريخية.
- والثالث: الاستمطار بالسيد ، ويكرسه الحديث عن الطبقات الاجتماعية السائدة ،

وأمنولها التاريخية ، وأثرها الديني ، واستقرارها في المجتمع ، ويجعله مدخلاً إلى المحور.

- الرابع: عن التركيب القبلي للسيد في المثور ، وأثره في الأدب المعاصر ، ثم يعرض بشكل فيه إطناب وزيادة الصراع السياسي في أدب الأطفال متحدثاً عن جذورها التاريخية والاجتماعية ، يتظل ذلك عرض لنماذج من أغاني الأطفال في اليمن ، مقارناً بعضمها ببعض مع بيان الفروق في ألفاظ محددة لنماذج من حضرموت - الوادي ، والسلحل - وعين ولحة وغيرها .

وفي الفصل السادس حديث مفصل عن المتناليات في الوطن العربي بعرض ودراسة خمسة نماذج من المتناليات هي : - «دوه يا دوهه» (أغنية الحجاز وشبه الجزيرة العربية) ، على اعتبار أنها موجودة ومعروفة في شبه الجزيرة عموماً وتعد - كما يرى المؤلف - جوهر أغنيات هذا الموال ، والذي يقول مطلعها :

> دوهه يا دهوهه والكعبة بنوها وأبي سافر مكة

وجاب لي زمبيل كعكة ... إلخ .

المتواليات المتعاقبات (أغنية العراق) ، التي تقول كلماتها :

یا شجرة نودي نودي سلمی لی علی جدودی

سلمي لي على جدودي

جدودي سافروا مكة

جابول لي ثوب وكعكة

والكعكة وين أخبيها

أخبيها بجعب الصندوق ...

وهو بذلك يقارن بينها وبين الأغنية في الماثور اليمني أيضاً ، مع اختلاف في بعض المفردات التي تمثل اللهجة المحلية لكل بلد ، ومبيناً عوامل الشبه المتاثرة بالبيئة القومية والإقليمية ، وكذلك الحال في عرضه للنموذج الثالث : «جحلو جحل» (أغنية الكويت) متطرقاً فيها إلى الجانب الاجتماعي واحتياجات المجتمع الصحراوي التي تظهر في كلمات الأغنية.

أما النموذج الرابع: أحدثك حدوتة (أغنية مصر) فتدور في حلقة متشابكة تمثل دائرة المجتمع الريفي الذي ينتج كل واحد فيه سلعة ، ولكنها لا تكفيه ، بل هو محتاج لإنتاج الآخر، ويعنصد التشويق والترابط والتتالي تأتي الحكاية المطبوخة الملتوثة بالزيت ؛ حيث تروي المدونة المصرية كالتالي :

أحدثك حدوثة
بالزيت ملتوتة
حلفت ما كلها
حتى يجي التاجر
والتاجر ع السطوح
والسلوح عاوز سلّم
والسلم عند النجار
والسلم عند النجار
والمسمار عند الحداد
والبيضة عند الفرخة
والبيضة عند الفرخة
والقرحة غاورة قمحة
والمحودة عاورة المونة

ويمضي المؤلف في شرحها وربطها بواقع المجتمع ، ويتطرق بعد ذلك إلى الحديث عن الاستسقاء ، وظاهرة المجتمعات النهرية ، مبيناً أغانيها الخاصة التي يرددها الأطفال .

والنموذج الخامس من الصومال ، فلديهم متتالية تقوم على الحوار بالسؤال والجواب، وتنشهي بالعبارة التي تمثل عنوان هذه المتتالية : "لا أحد ينكر الله - TLAAHEY" INKIR - MALEH

وتقول الأغنية مترجمة عن الصومالية:

- ★ یا سید حسین جبلی
  - نعم !
  - أين كنت البارحة ؟
    - في الغابة .
- والأعشاب لن ستعطيها ؟
  - -- للبقرة .

- والبقرة من سيحلبها ؟
  - جىتى
- الجدة فيما ستحلبها ؟
  - في المحلب
- \* والمحلب من سيخيطها ؟
  - الجدّة
  - ★ والجدة بم تخيطها؟
    - بالإبرة
- ★ والإبرة من سيصنعها ؟
  - الحداد

ويقوم المؤلف بعرض وتحليل الأغنية ، مضيفاً إليها أغنية آخرى تنتهي بنفس الفكرة، مؤكداً أن نسق المتتاليات الصومالية متأثرة بنيات القرآن الكريم في رسم صورة الكرن : من سماء وسحاب ، ومطر ومخلوقات ، وفي قراءة أنثروبولوجية المنتاليات ينتهي الفصل ليكون مدخلاً للغصل السابع الذي يحمل عنوان "فاسفة المتتاليات» وفيه توطئة يتحدث فيها عن نشوء الفلسفة وأصولها ، ثم يعرض من خلال الأغاني سابقة الذكر إلى الحديث عن النموذج المثالي البدلي لدائرة الوجود ، ثم يتحدث عن التربية والنظام الاجتماعي (شكل الدولة) من خلال تقسيم العمل ، والتعاون ، وتحسين الأخلاق ، وتجويد المديغة ، وفكرة «تربية السيد» المتحولة عن جوهر الفلسفة الإسلامية المتصلة بعلم الوجود والمعروفة ، بعسلسلة الخلق العظمى أو دائرة الوجود » ، ويعرضها من منظور المتكلين والمتصوفة ، من أمثال مدعماً ذلك برسوم وأشكال توضيحية ، وعرض لآراء العلماء والفلاسفة ، من أمثال الفارابي وغيره ، وينتهي الفصل بالحديث عن مفتاح الجنة والأطفال يجدون المفتاح ، وهو رمز للبحث عن الحقيقة التي هي مدار التأمل الإنساني ، والتي تفسر الأغنية ببساطتها عمق التأمل وخلفيته الفكرية التي تحمله الأغاني في بريقها الإيقاعي وأهميتها التربوية والتطيمية .

والمؤلف يدرس ذلك مزوداً بمعرفة وخلفية نينية وفلسفية ، محاولاً طرحها من خلال

المقارنة في الثقافة العربية ، وكذلك الإنسانية عموماً بحديثه عن نموذج من الأدب الروسي المتمثل في حكاية أو منتالية العجوز والخنزير .

ويأتي الفصل الثامن والأخير ليذهب بعيداً في رسم صورة المتناليات من أغاني الأطفال فكرياً وأدبياً ليؤكد المضمون العالمي لها ، ويجعل مداره حول البحث عن المفتاح في الأعمال الأدبية المعاصرة ، ويقصد بالمفتاح ذلك التوق والقطاع لدى الإنسان ورحلته في الخروج للبحث عن الحقيقة في الكون والحياة ، وتلك من «التيمات الخالدة في التكوين التي تشتمل عليها أغنية الفليقة أو أنشودة التركيب ، وهي المتاليات التي تظهر في مأثورنا الشعبي قد تضمنتها كل أسفار الحياة الأدبية بصورة أو بأخرى ، وقد تجلت هذه الصورة في معظم الأداب الإنسانية ، وكما وجدت عند يونيسكو ، وتوفيق الحكيم ، ووليام وردزورث وتوماس وولف .. كذلك تبرز بوجه أكثر وضوحا في رواية جوته «سنوات تجوال ديلهام ما يستر» . والألمان يطلقون على هذا النمط من الروايات اسم «رواية التكوين أو التأديب» .

ويهذا يضع المؤلف ختاماً إنسانياً لأثر أغنية الطفل وأهميتها في تربية الأطفال ، وتنشئتهم في جهد يستحق القراءة ، ولعله يكون فتحاً لأعمال أخرى في عالم الأطفال ، الواسع الجميل . فاعلية برنامج التمرينات على بعض القدرات الحس حركية والسلوك التسوافقي للأطفال بمدارس المعاقين ذهنيا وأقرائهم بمدارس الأسوياء

# نجدة لطفي أحسد حسسن °

تعد التربية حقاً من الحقوق الأساسية لجميع أفراد المجتمع ، وخاصة الأطفال ، سواء كانوا عاديين ، أم معاقين ، وهذا ما يتضمنه إعلان حقوق المعاقين ذهنياً ، الذي تبنته الأمم المتحدة عام (1971) والذي ينص في أحد بنوده على أن الشخص المعاق ذهنياً له حق الرعاية الطبية السليمة والعلاج الفيزيائي ، وقدر من التعليم والتأهيل والتوجيه ، والمعاقون ذهنياً في مصر من أكثر فئات المعاقين عدداً ، ونسبة أ/ فقط من عدد المعاقين في مصر والدول العربية هم الذين يحظون بالرعاية .

وتعد برامج التربية الرياضية من أهم البرامج التعليمية والتربوية للأطفال المعاقين نهنياً

ولقد أثبتت نتائج العديد من الدراسات أهمية الحاجة إلى توفير الأنشطة المختلفة لنمو
الطفل المعاق ذهنياً ، أكثر من الحاجة إلى تنمية المقدرة اللغوية عنده ، كما أشارت أيضاً إلى
أن أساليب تطوير الفرد المعاق ذهنياً من خلال المجال المهاري لها نتائج إيجابية، وأن لممارسة
النشاط الرياضي المنظم أثراً إيجابياً على الذكاء العام والتذكر المباشر والحركي والتوافق
النفسي والاجتماعي .

ويعظى مجال الإدراك الحس حركي للأطفال المعاقين نهنياً باهتمام بالغ ، وذلك راجع إلى أن التناسق بين الإدراك والحركة يعتبر الأساس الذي تقوم عليه المهارات الأكثر تعقيداً، حيث أشارت العديد من الدراسات إلى أن أهم استعداد ينبغى تنميته عند المعاق نهنياً هو

<sup>0</sup> باحثة ،

القدرة على الفهم ، وهذا لا يأتي إلا من خلال تنمية حواسه والتوجيه لاستخدامها الاستخدام المناسب ، ثم تتدرج الرعاية إلى تنمية الإدراك الحسى .

والمهارات اللازمة التوافق النفسي والاجتماعي ، والتي تؤدي إلى السلوك التوافقي يكتسبها الطفل العادي بالمشاهدة ، ولا يحتاج إلى تعلم الكثير منها في المدرسة ، أما الطفل المعاق ذهنياً ، فلا يكتسب هذه المهارات بنفسه ، وهو في حاجة إلى من يدربه عليها ويعلمه الحياة الاجتماعية وفنونها ، ويحتاج إلى إعادة التعليم والتدريب مرات كثيرة .

كما أشارت بعض الدراسات إلى أن تفاعل الأطفال المعاقين مع أقرانهم من غير المعاقين في بعض المواقف التعليمية الجماعية يؤدي إلى نتائج طيبة ، ويسهم في عمليات التطبيع الاجتماعي لهؤلاء الأطفال .

لذلك .. كانت هناك حاجة ماسة إلى برامج رياضية خاصة ومتطورة في مجال الإدراكي الدس حركي لتطيم وتدريب هذه الفئة من الأطفال التي تحتاج إلى رعاية خاصة تعمل على استثمار ذكائهم المحدود وإمكانياتهم بأفضل طريقة ، وإلى أقصى حد ممكن، محققين أكبر قدر من التوافق النفسي والاجتماعي ، وبالتالي سلوكاً توافقياً جيداً يساعدهم على الاندماج في المجتمع . كما لم تبحث أي من الدراسات السابقة أثر تنمية بعض القدرات الإدراكية الحس حركية والسلوك التوافقي للأطفال المعاقين ذهنياً في صورتين مختلفتين ، هما :

أ- عزل هؤلاء الأطفال في مدرسة خاصة بهم (مدارس التربية الفكرية) .

ب- دمج هؤلاء الأطفال مع أقرانهم الأسوياء في المدرسة العادية مع تعليمهم في فصول خاصة .

# أهداف البحث

- 1 وضع برنامج مقترح للتمرينات يتناسب مع الأطفال المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم،
   وبتراوح نسبة ذكائهم من 50 70 ، وعمرهم الزمني من 8 12 سنة ، وعمرهم العقلي في أقصاه من 4 : 6 سنوات .
- 2- التعرف على فاعلية برنامج التعرينات المقترح على بعض القدرات الإدراكية الحس حركية المحددة بالبحث والسلوك التوافقي الأطفال المعاقين ذهنياً القابلين للتعلم ، وتتراوح نسبة ذكائهم من 50 : 70 ، وعمرهم الزمني من 8 12 سنة ، وعمرهم العقلي في أقصاه من 4 : 6 سنوات بمدارس التربية الفكرية .

- 3- التعرف على فاعلية برنامج التمرينات المقترح على بعض القدرات الإدراكية الحس حركية المحددة بالبحث والسلوك التوافقي الأطفال المعاقين ذهنيا القابلين التعلم، وتتراوح نسبة ذكائهم من 50 - 70 ، وعمرهم الزمني من 8 - 12 سنة ، وعمرهم العقلي في أقصاه من 4 : 6 سنوات بمدارس الأسوياء.
- 4- مقارنة فاعلية البرنامج المقترح في القياس البعدي لعناصر الدراسة المتمثلة في كل من القدرات الإدراكية الحس حركية والسلوك التوافقي بين الأطفال المعاقين ذهنياً القابلين للتعلم بمدارس التربية الفكرية والأطفال المعاقين ذهنياً القابلين للتعلم بالفصول الملحقة بمدارس الأسوياء.

# فروض البحث

- التمرينات المقترح ذو فاعلية على بعض القدرات الإدراكية الحس حركية المحددة بالبحث والسلوك التوافقي للأطفال المعاقين ذهنياً القابلين للتعلم بمدارس التربية الفكرية.
- 2- برنامج التمرينات المقترح ذو فاعلية على بعض القدرات الإدراكية المس حركية المحددة بالبحث والسلوك التوافقي للأطفال المعاقين ذهنياً القابلين للتعلم بمدارس أقدانهم الأسوياء.
- 3- توجد فروق دالة إحصائياً في القدرات الإدراكية الحس حركية المحددة بالبحث، والسلوك التوافقي بين الأطفال المعاقين ذهنياً القابلين للتعلم بعدارس التربية الفكرية والأطفال المعاقين ذهنياً القابلين للتعلم بالفصول الملحقة بمدارس أقرائهم الأسوياء .

# إجراءات البحث

# عينةالبحث

اشتملت عينة الدراسة الأساسية على (40) تلميذاً ، مُقَسَّمين على مجموعتين تجريبيتين، المجموعة التجريبية الأولى قوامها 20 تلميذاً ، وتم اختيارهم عن قصد من مدرسة أحمد شوقي للتربية الفكرية ، والمجموعة التجريبية الثانية قوامها 20 تلميذاً ، وتم اختيارهم عن قصد أيضاً من مدرسة اللبان الابتدائية والفكرية للعام الدراسي 2000 / 2000 .

كما اشتملت عينة الدراسة الاستطلاعية على (16) تلميذاً ، ويذلك أصبح الحجم الكلي لعينة البحث (56) تلميذاً .

## الأدوات

لجمع البيانات الخاصة بالمتغيرات الأساسية لمجموعتي البحث ، تم استخدم الأدرات التالية :

- جهاز معتمد لقياس الطول (ريستاميتر) .
  - ميزان طبي معتمد لقياس الوزن ،
- اختبار استانفورد بينيه لقياس نسية الذكاء .
- مقياس المستوى الاجتماعي والاقتصادي لعبد العزيز الشخص .
- ولجمع البيانات الخاصة بالمتغيرين التجريبيين ، تم استخدام الأدوات التالية :
  - مقياس دايتون للإدراك المس حركي اسن 4 5 سنوات .
- مقياس السلوك التوافقي لجمعية التخلف العقلي الأمريكية ، إعداد وترجمة صفوت فرج
   وناهد رمزي .

## إعداد البرئامج

تم بناء البرنامج المقترح في ضبوء الفصائص الميزة لمجتمع البحث بالاستعانة بالعديد من المراجع العلمية والدراسات السابقة ، وإجراء المقابلات الشخصية مع الخبراء والمتخصصين وعرض استمارة استطلاع رأي الخبراء ، لتحديد أهم القدرات الإدراكية الحس حركية للأطفال المعاقين ذهنياً القابلين للتعلم ، ويتراوح عمرهم الزمني من 8 – 12 سنة، والعمر العقلي من 4 – 6 سنوات ، وقد تم استبعاد القدرات التي نقل نسبتها عن 75٪، ثم تم وضع مجموعة كبيرة ومنتوعة من التمرينات والألعاب والقصص الحركية من المراجع العلمية ، وفقاً للأسس للنسية والاجتماعية والتربوية لتنمية القدرات الإدراكية الحس حركية المحددة ، وتوظيفها لخدمة السلوك التوافقي ، وتجريتها وتعديلها، لتخرج في صورتها النهائية للتطبيق .

# الدراسات الاستطلاعية

تم إجراء الدراسات الاستطلاعية على عينة من مجتمع البحث وخارج عينة الدراسة الأساسية قوامها (16) تلميذاً ، وهدفت الدراسة الاستطلاعية الأولى إلى التعرف على مدارس المعاقين نعنياً الاختيار عينة البحث ومعرفة البرامج والأنشطة الرياضية التي تدرس بها ،

بينما هدفت الدراسة الاستطلاعية الثانية إلى استخلاص وتحديد أهم القدرات الإدراكية المستحدد أهم القدرات الإدراكية الحس حركية المناسبة لأهداف وعينة البحث ، كما هدفت الدراسة الاستطلاعية الثالثة إلى المتديد مدى اختيار المساعدات من أجل التدريب على تطبيق البرنامج وتجرية البرنامج لتحديد مدى صلاحية المكان والأدوات اللازمة ، والتمرينات التي لم تستطع العينة فهمها أو أداءها ودرجة صعوبتها ، والحمل المناسب لبداية كل تمرين ، كما هدفت الدراسة الاستطلاعية الرابعة إلى تقين أدوات جمع البيانات الخاصة بقياس القدرات الإدراكية الحس حركية والسلوك التوافقي بإيجاد معاملات الصدق والثبات .

# الدراسة الأساسية

## أ- القباسات القبلية :

أجريت القياسات القبلية في الفترة من 2000/9/23 إلى 2001/9/28 من المتغيرات الخاصة بالقدرات الإدراكية الحس حركية والسلوك التوافقي على مجموعتي البحث التجريبيتين ، وذلك قبل تنفيذ البرنامج كقياس قبلي ، بالإضافة إلى التأكد من تجانس مجموعتى البحث .

# ب- تعلييق البرنامج :

تم تطبيق البرنامج المقترح ، واستغرق ثلاثة أشهر في الفترة من 2000/9/30م إلى 2000/12/25

# ج- القياس البعدى :

بعد الانتهاء من تطبيق البرنامج ، تم إجراء القياس البعدي المتغيرات التجريبية السابق تطبيقها في القياس القبلي ، وذلك في الفترة من 2000/12/26 إلى 2001/1/2 م.

# المعالجات الإحصائية

- المتوسط الحسابي الانحراف المعياري معامل الالتواء .
  - دلالة الفروق باستخدام اختبار (ت) .
  - حساب نسبة الكسب المعدل (البلاك) .
  - حساب حجم تأثير البرنامج ، وفقاً لمعادلة (إتيا) .

## النتائج

في حدود عينة الدراسة وخصائصها ، وفي ضوء الأهداف والأدوات المستخدمة والأسلوب الإحصائي المستخدم ، تم التوصل إلى النتائج الآتية :

- اح توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين القياس القبلي والقياس البعدي في متوسطات
  درجات المجموعة التجريبية الأولى (غير المدمجة) للأطفال المعاقين ذهنياً في القدرات
  الإدراكية الحس حركية المحددة بالبحث والسلوك التوافقي لصالح القياس البعدي.
- 2- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين القياس القبلي والقياس البعدي في متوسطات درجات المجموعة التجريبية الأولى (المدمجة) للأطفال المعاقين ذهنياً في القدرات الإدراكية الحس حركية المحددة بالبحث والسلوك التوافقي لصالح القياس البعدي .
- 8- هناك فروق ذات دلالة إحصائية في القياس البعدي بين المجموعة التجريبية الأولى (غير المدمجة) والمجموعة التجريبية الثانية (المدمجة) للأطفال المعاقين ذهنياً في القدرات الإدراكية الحس حركية بنسبة 1/11/ فقط، وفي السلوك التوافقي الخاص بالسلوك النمائي قد تحقق بنسبة 55,56//، وفي السلوك التوافقي الخاص بالانحرافات السلوكية بنسبة 33,33// لصالح المجموعة التجريبية الثانية (المدمجة).

# التوصيات

- الاستفادة من البرنامج الحالي لتنمية القدرات الإدراكية المس حركية للأطفال المعاقين
   نهنياً ضمن منهاج التربية الرياضية الخاص بهم .
- 2- إعادة تخطيط برامج ومناهج التربية الرياضية للأطفال المعاقين ذهنياً ، وفقاً للاتجاهات العلمية والتربوية المديثة في مجال تعليم وتدريب وتأهيل المعاقين ذهنياً ، من خلال الاستفادة بنتائج البحث الحالي .
- 3- إعادة النظر في نظام الدمج المنفذ حالياً ، وضرورة تعديل سلبياته التي أظهرتها نتائج
   الدراسة ، بحيث يثيح للمعاقين ذهنياً الاحتكاك المباشر مع أقرائهم الأسوياء من خلال
   النشاطات المختلفة .
- 4- العمل على إعداد كوادر للعمل مع الفئات الخاصة بإدخال شعبة التربية الرياضية
   للخواص ضمن النظام المطبق في كليات التربية الرياضية .

# نَا وَإِن وَفِي الْمِيْلِينَ وَفِي الْمِيْلِينِ الْمُؤْمِثِينَ الْمُؤْمِثِينَ الْمُؤْمِثِينَ الْمُؤْمِثِينَ ال

| تقرير المؤتمر العربي لوضع استراتيجية الحد من ظاهرة عمل الاطفال |
|----------------------------------------------------------------|
| القاهرة– بورسعيد من 12–16/10/2003م                             |
| غـــــادة مـــــوســي                                          |
|                                                                |
| واقع الطفل العربي ، التقرير الإحصائي السنوي 2002               |
| مـــــم                                                        |

تقرير" المؤتمر العربي لوضع استراتيجية للحـــد من ظاهرة عـــمل الأطفــال" القـاهرة- بورسـعـيـد من 12-16/10/2003م

غــــادة مـــــوســـ ث

في إطار مشروع عمل الأطفال - الذي يعتبر ضمن أولويات عمل المجلس، وفي إطار العمل على استكمال أنشطته - قام المجلس بالتحضير لعقد مؤتمر عربي للحد من ظاهرة عمل الأطفال ، بهدف الخروج باستراتيجية وخطة عمل تنفيذية، تتعاون في تنفيذها الجهات الرسمية والاهلية في الدول العربية.

وقد تم عقد المؤتمر بالتعاون مع كل من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية (المكتب الإقليمى بالقاهرة) ، وجامعة الدول العربية – إدارة المرأة والطفل والأسرة ، ومنظمة العمل العربية ، وتم تقسيم المؤتمر إلى قسمين :

القسم الأول: ويشمل جلسة افتتاحية وجلسة عامة تناقش أوراق عمل مقدمة من المجلس العربي والجهات الدولية والإقليمية المعنية بعمل الأطفال، تعقبها مناقشة عامة من قبل المشاركين، على أن تقام الجلسة الافتتاحية بقاعة الاحتفالات الرئيسية بجامعة الدول العربية.

القسم الثانى: ويشمل ورشة عمل لوضع الاستراتيجية التنفيذية وخطة العمل، وذلك باستخدام منهج التخطيط بالمشاركة، وذلك بفندق هلنان بمدينة بورسعيد، ولمدة خمسة أيام.

شكرتير تحرير مجلة الطفولة والتنمية .

# المشاركون في أعمال المؤتمر

انقسم المشاركون في أعمال المؤتمر إلى قسمين:

- الشاركون في أعمال الجاسة الإفتتاحية والجاسة العامة ، وبلغوا حوإلى 248 مشاركاً من منظمات دولية وإقليمية ومنظمات غير حكومية قطرية ومحلية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة ومن المسئولين في الوزارات العربية المختلفة ومن الممثلين بجامعة الدول العربية ، والباحثين والدارسين المهتمين بالظاهرة والإعلاميين، فضلا عن المشاركين من الدول العربية في أعمال ورشة العمل في بورسعيد.
- الشاركين في ورشة العمل ببورسعيد ، ويلغ عددهم ٢٠مشاركا من تسع دول عربية من الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية المعنية بالظاهرة، وقد تم اختيارهم بناء على ترشيحات وزارات العمل والشئون الاجتماعية العربية، بالإضافة إلى المجالس العليا للطفولة في بعض الدول العربية .

# فيلم "أطفال بالاطفولة"

قامت خبيرة المجلس د. سهير عبد الفتاح بإعداد فيلم يتناول ظاهرة الأطفال العاملين في النول العربية وبعض دول العالم ، وقام سمو رئيس المجلس، الأمير طلال بن عبد العزيز، بتقديم الفيلم بكلمة عبر فيها عن خطورة عمل الأطفال ، والمشاق التي يتحملها الطفل العامل عندما يجد نفسه مجبرا على العمل.

وهدف الفيلم إلى إلقاء الضوء على الظاهرة وحجمها والتوعية بها ، باعتبارها انتهاكا صارخا لمقوق الطفل، حيث اشتمل على عدد من البيانات والإحصائيات حول عدد الأطفال العاملين في المنطقة العربية ، وحول الأعمال الخطرة التي يعملون بها، كما اشتمل الفيلم على قصيدة مهداة من الشاعر الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي، تعرض لمشكلة الطفل العالم بشكل رمزي .

وينتهي الفيلم بتوجيه نداء من قبل المجلس العربي للطفولة والتنمية لحث المجتمع العربي على التعاون والتكاتف ؛ حتى يسترد الطفل العربي طفواته. مدة الفيلم 18 يقيقة، وقد ساهمت عدد من الجهات الدولية والإقليمية والقطرية العربية في مد المجلس ببعض البيانات والأفلام حول الظاهرة ، ومنها: منظمة العمل الدولية— منظمة اليونيسيف— برنامج عمالة الأطفال في لبنان (لجنة الشمال) — شبكة الحد من عمالة الطفل في الإسكندرية— جمعية تنمية البيئة والأسرة بقناً.

# فعاليات المؤتمر

## الجلسة الافتتاحية

تضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات الجهات الشريكة في عقد المؤتمر، على النحو التإلى:

- كلمة ممثل أمين عام جامعة الدول العربية، ألقاها السديد المستشار محمد السيد،
   المشرف على القطاع الاجتماعي والثقافي بجامعة الدول العربية، والذي أشار إلى
   الاتى:
  - تزايد حدة ظاهرة عمل الأطفال تعنى ارتفاع نسبة الأمية في الدول العربية.
- صعوبة دخول الدول العربية حلبة المنافسة الاقتصادية في ضعوء وجود أطفال في
   سعوة, العمل.
  - الطفل العامل ينمو في ظروف بيئية غير مأمونة.
  - مشكلة عمل الأطفال تعتبر من الآثار السلبية للعولة.
- كلمة ممثل منظمة العمل العربية ، السيد خليل أبو خرما ، بالإنابة عن د. إبراهيم
   قويدر ، المدير العام لمنظمة العمل العربية ، حيث أشار إلى الملاحظات التالية:
  - لابد من مراجعة الدول العربية لما قدمته للطفل العربي خلال المرحلة الماضية.
- قدمت منظمة العمل العربية خلال أربعة عقود من عمرها خدمات عديدة الطفل وللأسرة العربية، وذلك من خلال تهيئة الظروف الملائمة العمل لرب الأسرة وتوفير الأجور المناسبة التى تضمن حياة كريمة للإنسان العامل وأسرته.
- وفرت منظمة العمل العربية الرعاية الاجتماعية للأمومة والطفولة ووفرت التأمين
   الصحي والأجر التقاعدي في حالات الشيخوخة والوفاة ، حماية للأطفال من
   التشرد والضباع.

- امتداد خدمات منظمة العمل العربية لتشمل حماية الطفل من العمل، والاهتمام
   بالتدريب للهني ، المنظم والمسئول والمحاط بسبل الحماية والرعاية.
- شمل اهتمام منظمة العمل العربية عقد الندوات والدورات التدريبية والأبحاث والدراسات التي شملت كافة القطاعات المهنية، خاصة الأعمال الشاقة والخطرة، بالإضافة إلى رصد ظاهرة أطغال الشوارع.
- أهمية الانتباه إلى الظواهر التي تهدد المجتمعات العربية (تسرب الأطفال من
   مقاعد الدراسة وانضمامهم إلى فئات الأعمال المهمشة ارتفاع مشكلة البطالة
   بين خريجي المؤسسات التعليمية).
- كلمة مدير المكتب الإقليمي بالقاهرة لمؤسسة فريدريش إبيرت الألمانية، د. فريدريش كرامة، حيث أكد على أهمية النتائج والتوصيات التي ستتمخض عن ختام أعمال المؤتمر وورشة العمل، بالإضافة إلى قيام د. كرامة بعرض تجربة مؤسسة فريدريش إبيرت في مصر، حيث أشار إلى عمل المؤسسة في مصر منذ أكثر من ٢٥ سنة، وأن لدى المؤسسة مكاتب في عدد كبير من الدول العربية، بالإضافة إلى خبرة المؤسسة في التعامل مع المشاريع الصغيرة، وعمل الأطفال.
- كلمة مديرة إدارة المراة والطفل والاسرة، د. عبلة إبراهيم، حيث رحبت بالضيوف بمقر جامعة الدول العربية، و أشارت إلى أن قضية حقوق الطفل جزء لا يتجزأ من قضية حقوق الإنسان، وأن الهدف هو تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وهي مسئولية ملقاة على عاتق الحكومات في المقام الأول، التي تحتاج إلى مسائدة منظمات المجتمع المدنى.
- كلمة أمين عام المجلس العربي الطفولة والتعمية، السيد الدكتور مسعد عويس. وقد ركز السيد الأمين العام في كلمته على أن هذا المؤتمر هو بمثابة تجديد للدعوة للحد من ظاهرة عمل الأطفال في الدول العربية، لخطورة تلك الظاهرة وتداعياتها السلبية على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، كما أنها تعبير عن إهدار لإنسانية الطفل وحرمانه من فرص حياة أفضل، وفقدان لطاقات المستقبل. وقد أشار إلى أن الظاهرة في تزايد مستمر ، رغم البحوث والدراسات والمؤتمرات التي تناقشها، وأن المشكلة في تزايد مستمر ، رغم البحوث والدراسات والمؤتمرات التي تناقشها، وأن المشكلة

تكمن في تعدد المنابع التي تضبخ تلك الظاهرة ، وأن الوطن العدبي بما لديه من مقومات بشرية ومادية جيدة ومقومات التقدم بصفة عامة قادر من خلال التعاون وتنسيق الجهود، بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية على الحد من هذه الظاهرة في السنوات القادمة.

وانتهت الجلسة الافتتاحية بعرض الفيلم التسجيلي الذي أعده المجلس بعنوان "أطفال بلا طفولة".

# وقدمت في الجلسة العامة عند من الأوراق، وهي :

- ورقة المجلس العربي للطفواة والتنمية حول تجربة المجلس في تناول مشكلة عمل الأطفال، وقدمتها أ/ غادة موسى، اختصاصي أول مشاريع، حيث أشارت فيها إلى الأنشطة والخطوات التي اضطلع بها المجلس منذ إنشائه عام 1987 في التصدي لظاهرة عمل الأطفال.
- الورقة الثانية، حول " عمل الأطفال بين المماية القانونية ومتطلبات التحولات
   الاقتصالية في الدول العربية" (مرفقة)، وقدمها د. أحمد البرعي، رئيس قسم
   التشريعات الاجتماعية، بكلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، حيث أشارت إلى الآتي:
- عمل الأطفال مشكلة اقتصادية ومالية في المقام الأول، ثم تأتي التشريعات في
   المقام الثاني.
- الدول العربية ليست متساوية ، لا من حيث مستوى الدخل ، ولا من حيث عدد
   السكان، ولا من حيث ظاهرة عمل الأطفال فيها.
- الإرادة السياسية هامة في تنفيذ التوصيات والمشاريع والأنشطة التي ستخرج
   عن هذا المؤتمر.
- الوضع التشريعي الداخلي في الدول العربية فيما يختص بقضية عمل الأطفال يحتاج إلى مراجعة، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن العمل وتحديد الأعمال الشاقة والخطرة.
- هناك مشكلات عديدة تواجه علاج مشكلة عمل الأطفال ، لأن المسلمات مبنية على
   معلومات ، وليس على بيانات إحصائية دقيقة ، والبيانات المتاحة حاليا هي ردود

- الدول العربية على استمارة إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ، التي أعدتها منظمة العمل الدولية.
- الخطورة التي تواجه العالم العربي ليست في التوقيع والتصديق على الاتفاقيات الدولية، وإنما تكمن في تطبيق الولايات المتحدة لعقوبات اقتصادية على الدول التي تخالف بنود اتفاقية التجارة العالمية ، فيما يتعلق بالمنتجات التي يصنعها الأطفال، حيث بدأ تطبيق الشرط الاجتماعي على المنتجات، دونما الإلتفات ، لا إلى منظمة التجارة العالمية .
- أهمية أن تركز الدول العربية في المرحلة القادمة على منع تشغيل الأطفال في
   الصناعات التصديرية، حتى لا تقع تحت طائلة قانون الجمارك الأمريكي،
   بالإضافة إلى عمل برنامج خاص لرعاية وحماية الأطفال العاملين.
- الورقة الثالثة حول " عمل الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بيانات وإحصائيات، وقدمتها أ/ نادرة زكي، مديرة برنامج حماية الطفولة، منظمة اليونيسيف، مكتب القاهرة، نيابة عن أ/ بثينة الخطيب المكتب الإقليمي لليونيسيف بعمان (مرفقة)، حيث أشارت الورقة إلى بعض البيانات والإحصائيات على النحو التالى:
- يقدر عدد الأطفال العاملين ضمن الفئة العمرية ما بين 5-4 سنة، بحوالي 13,4 مليون نسمة، وهو عدد مساو لعدد السكان في ثلاث من دول الإقليم، ويمثلون 6/ من مجموع الأطفال العاملين في العالم.
- لا توجد بيانات ومعلومات إجمالية حول الأطفال العاملين من الناحية العمرية والنوعية والتقسيم الجغرافي والحضري.
  - المعلومات الموجودة غير محدثة ، وغير منظمة وغير شاملة، وغير دقيقة.
- ملاحظات لجنة حقوق الطفل تؤكد على تزايد عدد الأطفال الذين يعملون في أنشطة اقتصادية خطرة في كل من مصر والعراق والكويت وجيبوتي وإيران، وخطورة استخدام الأطفال في سباق الهجن في دول الخليج.

# القسم الثاني من المؤتمر

ورشة العمل حول وضع استراتيجية وخطة عمل تنفيذية الحد من ظاهرة عمل الأطفال في الدول العربية ، (بورسعيد 12-10/16/2003م) .

تمثل الجزء الثاني من المؤتمر في ورشة عمل لوضع استراتيجية وخطة عمل تنفيذية للحد من ظاهرة عمل الأطفال في الدول العربية وفق برنامج التخطيط بالمشاركة، حيث انتقل المشاركون في الورشة – 20مشاركاً – من تسع دول عربية ، عقب انتهاء أعمال البوج الأول من المؤتمر إلى مدينة بورسعيد.

وقد بدأت أعمال الورشة يوم 2/003/10/22 ميث تم تعريف المشاركين ببعضهم البعض، وهم ممثلو جمعيات أهلية وجهات رسمية معنية بظاهرة عمل الأطفال ( 2 مشاركان من الأردن ، مشارك من الجرائر - 2 مشاركان من السودان - 2 مشاركان من السودان - 3 مشاركين من لبنان - 5 مشاركين من مصر - 2 مشاركان من المغرب - 2 مشاركان من المغرب - 2 مشاركان من المغرب - 3 مشاركان من المحمد العربية - 3 مشاركان من منظمة العمل العربية - 3 مشاركين من جامعة الدول العربية - 3 مشاركين من عشسة فريدريش إيبرت الألمانية - 6 مشاركين من المجلس العربي للطفولة والتنمية) مرفق قائمة الأسماء.

كما قام الميسر، د. فاروق الباز، بتعريف المشاركين بنفسه وببرنامج العمل وخطواته الأساسية.

وعلى مدى خمسة أيام تناوات أعمال الورشية تطبيق محاور وعناصر برنامج التخطيط بالمشاركة على مشكلة عمل الأطفال على النحو التالى :

- تحليل مشكلة عمل الأطفال وصبياغتها.
- تعريف مشكلة عمل الأطفال (عمل الأطفال دون السن القانوني) .
  - تحليل الأهداف المرجو تحقيقها القضاء على المشكلة.
    - وضع تصور للعلاقات السببية بين الأهداف.
      - -- تحليل البدائل والاختيارات.
        - تحديد الأنشطة.

- تحديد الافتراضات الهامة.
- وضع المؤشرات الموضوعية لتحقيق الأهداف.
  - تحديد مصادر التحقق من ثلك الأهداف.
- تحديد المتطلبات الأساسية وحساب التكلفة.
  - إعداد خطط العمل التنفيذية.

# المنتدى الإليكتروني وموقع ظاهرة عمل الأطفال

عقدت على هامش ورشة العمل، ولدة ساعتين في اليومين الثاني والثالث، دورة تعريفية بالنتدى الإليكتروني الذي سيقوم المشاركون من خلاله بمتابعة عناصر الاستراتيجية وإبداء الرأى حولها ، حتى تخرج في شكلها النهائي. والمنتدى قاصر فقط على المشاركين في أعمال ورشة العمل ، وذلك حتى نهاية عام 2003م، على أن يتاح الدخول إليه لكافة زائري موقع المجلس مع بداية عام 2004م.

تظل عقد الورشة زيارة السيد محافظ بورسعيد ، الدكتور اللواء مصطفي كامل، للمشاركين في ورشة العمل ، حيث قام سيادته بتوزيع شهادات المشاركة في ورشة العمل على المشاركين من الدول العربية.

# التجارب القطرية وتجارب الجمعيات المشاركة في ورشة العمل

قــام المشاركون من الجهات الرسمية والأملية في النول العربية بعرض تجــاربهم القطرية وخبراتهم في مجال التصدي لظاهرة عمل الاطفال في دولهم.

# اختتام أعمال الورشة

وفي ختام أعمال ورشة العمل يوم 2003/10/16 ومن توزيع استمارة تقييم للورشة، كما خرج المشاركون في الورشة ببعض التوصيات التي يجب أن يوليها المجلس العربي للطفولة والتنمية والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الحكومية وغير الحكومية اهتمامهم، وتركزت في الآتي:

- استنكار أسعاً أشكال عمل الأطفال الذي تقوم به السلطات الإسرائيلية تجاه تجنيد الاطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ، لإلحاقهم بصفوف المخابرات الإسرائيلية ، ويسهم وسط الشعب الفلسطيني.
  - إيلاء الطفل الفلسطيني والعراقي اهتماما خاصا.
  - ضرورة البدء في إنشاء قاعدة ببانات خاصة بعمل الأطفال.
  - تحديد النقاط البؤرية المعنية بمعالجة مشكلة عمل الأطفال في الدول العربية.
    - تطوير وتحدث النحوث.
    - رصد التجارب الناجحة والمعوقات في مكافحة الظاهرة.

## تنويه:

تعتدر هيئة تحرير مجلة الطفولة والتنمية للقراء الكرام ولؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، للسهو الذي جاء في العدد السابع من مجلة الطفولة والتنمية (خريف 2002) بشأن التقرير الذي عرض نتائج الورشة التدريبية، التي عقدها المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس؛ حيث سقط سهوا الإشارة إلى ورقة عمل قدمتها مديرة مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي في فلسطين الأستاذ جيهان الطو والتي كتبت أثناء اجتياح وحصار رام الله بعنوان الأطفال في ظل للناز عات المسلحة والحروب، حيث تم قراءة هذه الورقة نيابة عنها وذلك لعدم تمكنها من حضور الندوة بسبب ظروف الحصار، وتجدها فرصة لتحيي الجهود الفلسطينية المبنولة في مجالات الطفولة، والمجلة ترحب بئية مساهمات لعرض مثل هذه الأنشطة في أعدادها القادمة.

| ريـ           | الحــــا | طفل     | واقسعاك |
|---------------|----------|---------|---------|
| ي السنوي 2002 | _صائم    | ريرالإح | لتق     |
| Φ Aι          |          |         |         |

أصدر المجلس العربي للطفولة والتنمية العدد الثامن من التقرير الإحصائي لواقع الطفل العربي 2002 الذي يقع في 174 صفحة ، وهو يعد التقرير الإقليمي الأول من نوعه الذي يرسم بالأرقام ويعكس بالإحصاءات واقع الطفل العربي في المجالات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والإعلامية ؛ حيث يفيد التقرير في تحديد نقاط الانطلاق المبنية على معلومات دقيقة ومحددة ، وذلك حتى تتمكن الدول من حماية ثرواتها البشرية وتشكيل المستقبل بشكل يتفق مع القيم والعادات والفاسفات والمعتقدات والمفاهيم الاحتماعية السائدة.

يسعى هذا التقرير إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية ، من أهمها:

- تجميع وتوفير البپانات والمعلومات التي تخص جميع الدول العربية في النواحي
   للختلفة.
- إلقاء الضوء على العديد من الظواهر السكانية والاقتصادية والصحية والتعليمية
   والثقافية السائدة في الدول العربية ، وإجراء دراسة مقارنة بين هذه الدول ، بهدف دعم وتنسيق الجهود وتوجيه السياسات والخطط لمجابهة العديد من الظواهر السلبية.
- إعطاء صورة تفصيلية اكل دولة توضح الظواهر كافة في المجالات المختلفة؛ مما

المجلس العربي الطقولة والتنمية ...

يساعد الدول على تحقيق المقابلة بين الموارد والالتزامات و يبين إنعكاس تلك الظواهر على الطفل .

تتوعت مصادر البيانات التى اعتمد عليها التقرير ؛ حيث تم إعداد مجموعة من الاستقصاءات ، شملت مجالات السكان والتعليم والصحة والثقافة والاقتصاد والخدمات الاجتماعية كمجالات وبنويد رئيسية، احتوى كل بند رئيسي فيها على مجموعة من البنود الفرعية. كما قام المجلس العربي للطفولة والتتمية بإعداد فريق من الباحثين والمحللين والمبرمجين الذين قاموا بإرسال تلك الاستقصاءات إلى جميع الدول العربية ومتابعتها وتجميعها ، من خلال الاتصالات المكثفة بأجهزة الإحصاء وغيرها من الأجهزة المعنية بالدول المختلفة. واعتمد الخبراء على سلسلة من المراجع لمواجهة القصور في بعض البيانات لبعض الدول العربية ، والتأكد من بعض البيانات والتثبت من حداثتها ودقتها ومصداقيتها ، ومن تلك المراجع : الكتاب الديمغرافي السنوي للأمم المتحدة ، الكتاب الإحصائي السنوي للأمم المتحدة ، الكتاب التربية العربية .

اعتمد التقرير على مجموعة من المعدلات المستخدمة في تحليل البيانات الديمغرافية المؤتطار العربية ، ومن أهمها المعدلات المتعلقة بالمواليد والوفيات والزيادة الطبيعية والنمو السكاني ووفيات الأطفال الرضع ووفيات الأمهات ، وكلها تم حسابها بطريقة تعبر عن مدى حدوث الظاهرة المعينة بالنسبة إلى عدد معين من السكان ، خلال فترة زمنية محددة اتفق على اعتبارها سنة ميلادية. ومن ناهية أخرى ، فإن النسب هي أكثر المقاييس الإحصائية استخداما في هذا التقرير لتعبر عن الأوضاع السائدة في أقطار الوطن الحصيائية استخداما في هذا التقرير لتعبر عن الأوضاع السائدة في أقطار الوطن العربي ، ومن أمثلتها: نسبة النوع ونسبة السكان في الفئات العمرية المختلفة ، ونسبة الأمية ، ونسبة الاستيعاب في مراحل التعليم المختلفة ، وقد روعي في كثير من الأحوال توضيح الرتب أو للجموعات التي تنقسم إليها الأقطار العربية حسب مستوى تقدمها في تحقيق أهداف التنمية ، سواء كانت تنمية بشرية أم تعليمية أم صحية أم بيئية أم اجتماعية أم اقتصادية.

يتكون التقرير من ستة فصول ، تناولت مجالات : السكان ، اقتصاديات الوطن

العربي والتعليم ، الأوضاع الصحية والتغنوية للأطفال ، والخدمات الإعلامية والثقافية ، والرعاية الاجتماعية. هذا بالإضافة إلى مجموعة من الرسوم البيانية لأهم الجداول الإحصائية التي احترى عليها التقرير. وفيما يلى عرضاً موجزاً لأهم النقاط التي تناولتها تلك الفصول السنة:

# 1- السكان:

أوضح التقرير أن حجم سكان الوطن العربي يقدر بنحو 280 مليون نسمة عام 2000، ويتفاوت حجم سكان الدول العربية بشكل حاد ، حيث يزداد عدد السكان عن 30 مليون نسمة في عشر مليون نسمة في الشهد نسمة في الشهدن نسمة في الشهد دول. كما تتباين معدلات المواليد للدول العربية بشكل كبير ، بحيث تزداد عن 40 في الألف ببعض الدول ، وتنخفض إلى ما دون 20 في الألف في دول عربية أخرى ، وعلى النمط ذاته يتراوح معدل الوفيات الخام ما بين 18,4 في الألف و1,8 في الألف في أقطار الوطن العربي. ويوضح الشكل البياني التالي معدل الزيادة الطبيعية في الوطن العربي



اهتم التقرير بدراسة التركيب العمري للسكان على نحو يبين المراحل العمرية المتتالية للطفولة، وتظهر النتائج أن نسبة الأطفال في مرحلة الطفولة الأولى تبلغ نحو 2,8 ٪ من إجمالي السكان للأقطار العربية مجتمعة ، بينما تبلغ النسب المناظرة لمرحلة أعمار ما قبل التعليم الابتدائي 13,8 ٪ ، ومرحلة التعليم الابتدائي 15,7 ٪ ، ومرحلة التعليم الإعدادي والثانوي 14,4 ٪ ، ثم أخيراً تبلغ هذه النسبة في مرحلة ما بعد الطفولة 53,3 ٪.

وأشار التقرير أن نسبة الإناث في أعمار الإنجاب لأقطار الوطن العربي تتراوح بين ما يزيد قليلا عن 40/ في بعض الدول ، ونحو 60/ في البعض الآخر. كما يشير أيضا إلى أنه رغم ارتفاع مستوى استخدام وسائل تنظيم الأسرة في بعض الدول العربية إلى ما يزيد عن 60/ من إجمالي النساء المتزوجات في أعمار الإنجاب ، فإنه ينخفض إلى ما دون 10/ في أقطار عربية أخرى.

## 2- الاقتصاد:

بوضح التقرير أن هناك تبايناً بين الدول العربية في الموارد والثروات الطبيعية ، وكذا حجم السكان أيضا ، مما يؤدى إلى تباين في حجم الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد منه ، فيزداد الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول إلى نحو 186 بليون دولار أمريكي ، بينما ينخفض في البعض الآخر إلى نحو 214 مليون دولار فقط. وكذا يتباين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد ، فهناك دول يرتفع فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد عن 20 ألف دولار سنويا ، بينما ينخفض في البعض الآخر إلى ما دون 200 دولار سنويا. ويوضح الشكل البياني التالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ، مقوماً بالدولار .

# ٣- التعليم :

يبين التقرير أن مستوى انتشار الأمية مازال مرتفعا في الكثير من الدول العربية ، 
حيث يقدر عدد الأميين في الدول العربية مجتمعة بنحو 60 مليون بالغ في مستهل القرن 
الواحد والعشرين ، وتبلغ نسبة الأمية في الدول العربية مجتمعة نحو 48.4% من إجمالي 
السكان 15 سنة فاكثر) لعام 1999 ، وتتفاوت نسبة الأمية بين الدول العربية بشكل كبير ، 
فنجدها تزيد عن 50% في بعض الدول ، بينما تتخفض إلى ما يقرب 10٪ في البعض 
الآخر، وترتفع نسبة الأمية بين الإناث بشكل ملحوظ عنها بين الذكور ، وبينما تصل نسبة 
الأمية بين الإناث إلى نحو 15% نجدها لا تتجاوز 26.9% للذكور في الدول العربية مجتمعة.

#### 4- الصحة:

يذكر التقرير أن معدل وفيات الرضع لم يرتفع مستواه عن 65 في الألف في المنطقة العربية إلا في دولتين فقط ، أما فيما يتعلق بالغالبية الساحقة الدول العربية ، فيتراوح هذا المعدل بين ا,8 في الألف و,28.8 في الألف. وكذلك بالنسبة إلى معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر ، فنجده ينخفض بشكل ملحوظ في الدول الخليجية ، بينما يرتفع نسبيا في معظم الدول العربية الأخرى ، ولا توجد إلا دولتان فقط يرتفع المعدل فيهما إلى ما يقرب أو يزيد عن 100 في الألف، ويوضح الشكل البياني التالي معدل وفيات الأطفال الرضع أقل من سنة .



بوضع التقرير أن العمر المتوقع عند الميلاد قد حقق قيما عالية تقترب من المستوى السائد في الدول المتقدمة ، فغالبية الدول العربية تجاوزت – أو تقترب – من سبعين عاما كعمر متوقع عند الميلاد ، وهذا يعكس الاتجاه العام والمستمر نحو تحسين الأوضاع الصحية في دول الوطن العربي. كما أن هناك تطوراً وإضحاً وملموساً في البرامج والسياسات المطبقة حاليًا في الدول العربية للحفاظ على صحة وحياة الطفل ، المتمثلة في برامج التطعيمات المختلفة.

تطرق التقرير إلى الخدمات الصحية المتعلقة بالأمومة الآمنة والمتعثلة في الولادة تحت وشراف طبي والرعاية الصحية للحوامل ، فبينما ترتفع نسبة الولادة التى تمت تحت إشراف طبي في بعض الدول إلى نحو 100٪ تقريبا ، نجدها تتخفض في دول أخرى إلى ما يزيد عن 35٪ ، ولا يختلف الموقف كثيرا بالنسبة الرعاية الصحية المحوامل ، حيث ترتفع نسبة الحوامل التي تلقين رعاية صحية أثناء الحمل إلى ما يزيد عن 95٪ في بعض الدول ، بينما تتخفض في دول أخرى إلى نحو الله فقط.

# 5- المجالات الإعلامية والثقافية:

أشار التقرير إلى تواضع الاهتمام بالطفل في البرامج الإذاعية والتليفزيونية على حد سواء في معظم الدول العربية ، وتتراوح نسبة ساعات الإرسال الإذاعي الموجهة إلى الأطفال بين 7/ و30,70/ بالنسبة إلى مجموعة الدول العربية التي استوفت هذه المعلومات (وعددها إحدى عشرة فقط) ، والنسبة المناظرة اساعات بث برامج الأطفال أسبوعيا لإجمالي البث الكلي لبرامج التليفزيون ، تتراوح بين 28/ و27,0/ ، أما بالنسبة إلى المجلات المخصصة للأطفال ، وكذا الكتب غير المرسية المخصصة لهم ، إضافة إلى المسارح وقصور الثقافة المعنية بالأطفال ، فلا توجد بيانات كافية عنها في غالبية الدول العربية ، مما يعرقل الوصول إلى تقييم عام لأوضاع السائدة بشأنها في المنطقة العربية .

# ٥- المجالات الاجتماعية:

تناول التقرير دراسة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدول العربية لمواطنيها ، وذلك

بهدف الوقوف على حجم الرعاية الموجهة إلى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، والأيتام، والأحداث ، وأطفال الشوارع ، والرعاية التهارية الأطفال في الشريحة العمرية من 3-5 سنوات. وبدراسة وتطيل البيانات ، توصل التقرير إلى أنه – على الرغم من محدودية عدد الدول التى تتوفر عنها بيانات - فإن العالم العربي - بشكل عام - لا يوجه الاهتمام للناسب واللازم لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة من الفئات المشار إليها في المجتمع ، وذلك على الرغم من حاجتها الماسة إلى رعاية المجتمع بمؤسساته كافة ، إرساء لمبدأ التكاتف الاجتماعي.



# كشاف مجلة الطفولة والتنمية 2001 - 2003

# اعدداد أسحامه السلامة

للعام الثالث على التوالي ومجلة الطفولة والتنمية ، تتقدم بخطى ثابتة لتقف في مقدمة الدوريات العلمية المحكمة المتضمصة في مجال الطفولة ، ويسبب الجهد المتميز لهيئة تحرير المجلة، حافظت على جدية وحداثة الموضوعات المقدمة بها ، بل وتعمقها . كما قدموا أقسام المجلة بشكل يليق بالقارئ الجاد المتخصص، ويليق أيضاً بمؤسسة نشيطة وفاعلة في مجال الطفولة ، ألا وهي المجلس العربي الطفولة والتتمية.

ولغزارة وتنوع ما يقدم في هذه المجلة من موضوعات كان لزاماً أن تنشر المجلة في العدد الأخير من كل عام كشافاً تحليلياً يضم الدراسات والبحوث والمقالات المنشورة ضمن الاعداد السابقة ، ويداية من العدد الصفري .

ويقدم كشاف هذا العدد قائمة هجائية بالمقالات والدراسات والبحوث المنشورة هي أعداد السنوات من 2001 إلى 2003 مرتبة مداخلها هجائياً باسم المؤلف، ثم يلي هذه القائمة كشاف المؤلفين الذي يعطي ترتيباً هجائياً للمؤلفين مع رابط رقمي ببيانات الأعمال المنشورة لكل مؤلف على حدة

ثم يأتي بعد ذلك كشاف الموضوعات الذي يساعد الباحثين في موضوعات بعينها ؛ حيث ترتب الموضوعات فيه هجائياً وأمام كل موضوع رابطة برقم ببيانات المقالة التي تناوات هذا الموضوع.

ويهذا يكون كشاف مجلة الطفولة والتنمية 2001 - 2003 مع كمشافي المؤلفين والموضوعات خير معين لقارئ مجلة الطفولة والتنمية في عملية تصفح ما نشر بها في سهولة ويسر وبون الحاجة لتصفح أعداد المجلة بالكامل.

<sup>🕏</sup> مركز معلومات الطفولة بالمجلس العربي للطفولة والتنمية .

# كثباف محلة الطقولة والتثمية 2001 - 2003

#### 1. آیات ریان

لتربية الجمالية الطفل/ أيات ريان؛ في: مجلة الطفولة و التعمية ، القاهرة: المجلس العربي للطفولة والتعمية . مع 1، ع4، شــتاء 2001، ص ص 181 - 193 ، كدمة 18.8-1110

#### آیات ریان

نشأة شخصية الطلال والرحمي بالفن كأسلوب انتمية الذكاه المثلى والعاطني / تأليف أيات ريان؛ في: مجلة الطفولة و التنمية . القاهرة: المجلس العربي للطغولة والتعمية . مج3: ع 10، صيف 2003، مس ص 177–192. تعد 1108-868

#### 3. إبراهيم السعودي

فلمسقة تسرى الأمافسال (SOS) غي جمهورية مصر العربية/ لهراهم السعودي؛ غي مجلة الطغونة والتنمية . القاهــرة: المجلس العربي للطافرنة . مج2، ع7، خريف 2002 . عن من 83– 110 . نتمد 1868–1110

#### . لجلال شنودة

برنامج التأميل الأميري: غيرات من تجرية شكين الأس في مصر: تجرية مركز سيتي/ لجلال شودة؛ في مجلسة الطغولية والتسية ، القاهرة: المجلس العربي للطغولة ، مج2، ح?، خريف 2002 ، ص ص 221– 1110-8681 عند 18-868

#### أحمد البازجي

الأطفال اللجنون في الضفة الغربية وقطاع غزة / تأسيف أهمد البازجي؛ في: مجلة الطفولة والتنمية . القاهرة: المجلس العربي الطفولة والتنمية . مج3، ع

9، خريف 2003. ص ص 143−150. تدمد 8681− 1110

#### أصد البازجي

الاستهاكات الإسرائيلية لحقوق الطفل الفلسطيدي, تأليف أحمد الولزجي؛ في: مجلة الطولة والتعمية . الخامرة: المجلس العربسي للطفولة واللعمية - مجها، جه، شتاء 2001 - مس من 175 – 180 عتمد ال808–1110

#### أهد البازجى

.7

صالة الأخفاق في فلسطين : تأثير الأرضاع الاقتصادية و الاجتماعية على عملة الأطفاق في فلسطين / تأثيب لصحد السيارجي ، الحسى : مجلسة لفطولة ( قلتية . لقاهر : المجلس العربي للمانولة و القدية . مج2، ع5 ، ريسيع 2002 مص من 171 – 180 . فدمسك - 180

#### 8. أحد مصطفى العتيق

تأثير الضغوط اليوكية المخطفة على اهتمالية دمو أشكال متوابطة المساهدة المدين الأطفال/ كالوت أهمد مستطلع حسن المشؤلة في مسئلة الطوالة و التنسية ، 2001 مجالة القاهرة المجلس العربي الطفولة و التنسية ، 2001 مجالة ، ج2، مسيف 2001 مص ص 37 . 284 . كمد 1310 .

## . أحد مصطفى العتيق

المحمة النضية المرتبطة بتعرض الأطفال وإصابتهم في حب الث الطبريق/ أحمد مصطفى العتيق؛ في: مجلة

الطافولــة والتصدية . القاهرة: المجلس العربي الطاولة والتدية. مج1، ع4، شناء 2001. من ص 47 – 83 . تعد 2681–1110

# 10. أحدد مصطلى العثيق

السنط المعساري العسكن العسدر لوي وعلاقته بيمض المتخبرات الفلسية الطفل البدوي: دراسة الملاج من مساكل واحسة مبوة جمء / تأليف احد مصطفى العشيق؛ في: مجلة الطفولة والتنمية . القامرة: المجلس العربي الطفولة والتمسية . مج3، ع 11، خريف العربي من من 11-14، كند (1888-111)

#### 11. أديب عقبل

التلطيفاريين وتحديث التنشئة الاجتماعية / تأليف أديب عقبل؛ في: مجلة الهلفولة والتنمية . القاهرة: المجلس العربي للطافرلة والتنمية . مجرة، ع 9، خريف 2003 . مل صل 187 - 1110 . عمد على صل صل 187 - 1110 .

#### 12. أرجوان سعد قدين مصطفى

سن أجبل مستقبل مشرق الأطفاق الوطن العربي في الأثنية الثالثاً/ تأثيف أرجوان سعد الدين مصطلى؛ في: مجلسة الطفولية و التعمية ، القاهرة: المجلس العربي للطفولة و التعمية، مج!، ح3، خريف 2001، من من 153 130، تعمد 1838-1110

## 13. إساعيل عبد القتاح عبد الكافي

لقدراءة للأطفىال الصنفار بواسطة الكبار / كالوف إسماعيل عبد القاح عبد الكافي ؛ في: دجلة الطاولة التنبية . القاهرة : المجلس العربي المطولة و التنبية . معج2- ع2، ربيع 2002 . من صل 49 – 78 ، 24 مبر . تندابة . 138–1110

#### 14. أشرف عبدالعزيز يوسف

الحماية الدولية للطفل في قانون النزاعات المسلحة ودور التشريعي الوطني في تفعيلها/ أشرف عبدالعزيز يوسف؛

في: مجلة الطفولة والنتمية . مج2، ع8، شتاء 2002 . ص ص . نتمد 8611-1110

#### 15. البكاي أحمد

الإشكالية الغضية الطفل .. الثلب الأوربي المغربي في الحتى 2015: دراسة ميدائية / تألوف البكاي لصده محرض نائسيس محسن؛ في: جهلة الطغولة والتنمية . القامرة: المجلس الحربي للطغولة والتنميية . مج3، ع القامرة 2003 من ص 145-151، تعدد 1868

#### 16. الحداوي أحمد

ظاهـرة تسـول الأطفـال بالمخرب / تأليف الحمداري أحصـدا في: مجلة الطغولة والتنبية ، القاهرة: المجلس العربي للطغولة والتعــية ، مج3، ع 9، خريف 2003 . صر، ص 201-211، كعد 888-1110

#### 17. أَمَلُ بِكَاكُ

خصائص الأمرة و لفتيار مهلة المستقبل بين الأطفال, تأليبه أسار ذك الله الحين مجلة الطفاولة و التتمية . القاصرة المجلس العربي الطفولة والتتبية . ع مسار، نواسير 1999 من ص 115 – 1199 جداول . تتمد 1838–1110

#### 18. أميرة طه بخش

قطائية الإرشاد الأسرى في غفض حدة التنظر في الأرشاد الأسرى في غفض حدة التنظر في الأطفال الاركان المؤطرة الذي الأطفال المتخلفين مع المتخلفين مع المتأثرة المؤسرة المجلس المرزي للطفولة مع التنظيم عدد 201 ما 201 مس من 15 ملاء 110-868 المتأثرة المتأثر

### 19. أمينة تمريتي

حقوق الأطفال والنساء في العالم قدري بين الانترامات الدولسية للحكومات ومساقات الموثاق العربي لحقوق الإنسان/ تأسيف أميسة أمرينسي؛ في: مجلة الطفولة والندية - القاهرة: المجلس العربي للطفولة والتنسية .

مج3، ع 10، صيف 2003. من من 121–137. تتمد 1110–8681

## 20. اتشراح إيراهيم المشرقي

غهاسية بسرنامج مقسترح انتصبية كفليك تطبيع التفكير الإبداعي لدى الطالبات الصطاحة بكاية وياض الأطقال/ تأسيف التسرراح إبراهيم الشخراجي، في: مجلة الطفولة وانتمية . القاهرة: المجلس السربي الطفولة والتتمسية . مج3: ع 12: شتاء 2003. من من 167–186. تتعد 1118–1868

## 21. أتوار عبدالقائق

إعادة تغييم أدب الطفل المقارن: دراسة بين حكايات هذا الزمان/ أنوار عبد الخالق؛ في: مجلة الطفولة والتتمية . مسج2، ع8، شستاه 2002 . ص ص . كمد 1881– 1110

#### 22. باقر سلمان الثهار

عسل الأملنسان: دراسة في المحددات الإجتماعية -الانتصافية لعمالسة الأطفال في البحرين / تأليف بالل ملمان الدوار، جمال شكري؛ في: مجلة المطفولة والتعمية . القاهرة: المجلس العربي الطاهرلة والتنسية ، مجرة، ع 21: شستاء 2003، ص من 13-65. تتمسد 8681–110

#### 23. يشير البكري

دهــو تقافــة جديدة لأطفال الألقية الثلاثار تأثيف بشير شبكري؛ فسي: مجلــة الطغولــة و التنمية . القاهرة: المجلـــمن الحربي للطغولة و التنمية . ع صغر، دولمبر 1999. من من 13 - 21 تعدد 1888-1110

#### 24. بلال عرابي

قضمايا في إعلام الطغولة / تأليف بلال عرابي ؛ في : مجلسة الطغولسة و التنمية . القاهرة : المجلس العربي للطغولسة و التنمية . مج2 ع 6 ، مسيف 2002 ، مس ص 213 – 147 . نتمك 1808–1110.

#### 25. جمال مختار حمزة

در أسة مقارنة بين الأطفاق المصرفين والأطفاق المديين الحي كل من الشعور بالوحدة النفسية والسلوك المعواني والشعور بنقدير الذات/ تأليف جمال مختار حمزة؛ في: مجلسة الطفولـة والتعدية ، القاهرة؛ المجلس العربي الطفولـة والتعدية ، مجرة، ع 12، شتاه 2003. مس من 77–11. تكند 1841–1111

## 26. الجمعية البحرينية التنمية الطقولة

تجـربة مركز العمع والنطق/ الجمعية البحرينية التمية الطفولة في: مجلة الطفولة والتنمية . القاهرة: المجلس العربي الطفولة والتنمية . مج!، حجه شتاء 2001. من ص 230 - 243 . تنمد 248-1110

#### 27. حائم قطران

أولويات إعمال اتفاقية حقوق الطفل في ضوء الانطاقات الدولسية المطسروحة/ حاتم قطران؛ في: مجلة الطفولة والمقدسية . مج2، ع8، شتاء 2002 . ص ص . تتمد 1110-8681

#### 28. حسن كاور

ثقافة الملفل العربي من خلال وسائل الاتصال: الثقفزيون كموذج/ كأيف حسن كابرة في: مجلة الطغولة و التنمية القاهرة: المجلس العربي للطغولة و التنمية . ع معقر، نوامسير 1999. عب سن 67 52 . تتمسد 861هـ 1110

## 29. خامي سعود

عظمسر مشروع خطة عمل لإمماج أطلق الشوارع في المضرب/ تأكسيف حلمسي مسيودا في، مجلة الطلقاية و التسمية . القاهر: المجلس العربي للطلولة و التنبية . مجراء على ربيع 2001 عن من 262 153. تتعد 1108-8681

#### 30. حمد العقلا العقلا

النفر و أثره على التمية للطغولة العربية / تأليف حمد عقلا الحقلا ؛ في : مجلة للطغولة و التلمية . القاهرة :

المجلس العربي للطفولة و التنمية . مج2، ع2، ربيع 2002 - ص ص 165 - 169 ؛ 24 سم . تنماك 1110-8681.

## 31. حمزة غاد السعيد

اضطرابات النطق عند الأطفال / تأليف حمزة خالد المسجد الحسى: مجلة الطفية و التتمية . القاهرة : المجلس العربي الطفيلة و التتمية . مج2، ع2، ويبع 2002 . ص ص 79 - 100 : جداول ، 24 تنك ا 1848-1111.

#### 32. حمزة شاد السعيد

الخصائص الميكوارجية لأنفاق المعوارين سمعوار تأليف حصرة خسال المسجودة في: مجلة الطفرلة و التنبية . القامرة: فلمجلس العربي للطفولة و التنبية . مجها : ع 2 ، مصيف 2001 - من من 91 79. تنسد 2001

#### 33، حمزة خاك السعيد

مظاهر الثاناً؛ هذا الأطفال وعلاقها ببعض المتيرف / تأثيف حمزة خلاد السعيد؛ في: مجلة الطفولة والتنبية . القاصرة: المجلس العربي الطفولة والتنصية . مج3، ع 11، مسيف 2003، عن عن 25-35. تعدد 3888–1110

#### 34. حذان عيسى سلطان الجبوري

لرعابة الصحية المدرسية في المدرسة الإبتدائية البنات بب أو القي و التطلعات المستقبلية / وكليف حدثان عيسى مسلطان الجسيوري ؛ في : جمهاة الطفولة و التنبية . القادرة : المجاس الدبي للطفولة و التنبية . مج2، ع5 ، ريسنع 2002 من من 144–157 : جداول ؛ 24 مس ، تكملة 1888–111.

# 35. خلاد بن على آل خليفة

حماية الطقل في النزاعات المسلحة / خالد بن على ال خليفة؛ في: مجلة الطفولة والتنمية ، القاهرة: المجلس

العربي الطفولة والتنمية . مج 1، ع4، شتاء 2001. ص ص 29 – 45 . تكمد 8681-1110

#### 36. خلادين مصودين سعد الصود

قواعد وتنظيمات رزارة المعارف لحماية حقوق الطفل/ خـــالد بــن محمود بن سعد الحمود؛ في: مجلة الطغولة والتعـــية . مج2، ع8، شتاء 2002 . ص ص . تتحد 1110—8681

# 37. خاك عبدالرازق السيد

فاعلمية استخدام أدراع مغتلفة من اللعب المي تصول بعسض اضمطرانيفت السلوك ادى طفل الروضة/ تأليف خسالة عبدالر الزق السيدة المي: مجلة الطفولة و المتعية . القاهرة: المجلس العربي للطفولة و القتمية . مجها، ع 2 ، صحيف 2001 ، ص ص 75-101 . تتعد 1110

#### 38. خلاد عبدالرازق السيد

المسكلات النمائية للأطفال المكاولين من الميلاد حتى السنة المسلمة / تأليف خلاد عبدالرائزق السيدا في: مجلة الطفولية الطفولية الطفولية والتنسية مجرة: ع 9 مريف 2003 ، س مس 163 -164 المسلمة المس

# 39. خضير عياس المنشداري

مسمة الأم والطفال في تراث العرب الطبي/ منشور عباس المنشداري؛ في مجلة الطغولة والتتمية ، القاهرة: المجلس العربي للطغولة ، مج2، ع7، خريف 2002 ، ص ص 161– 184 ، تعمد 868–1110

## 40. خلف الله إسماعيل محمد

الوقع وتجربة الرعاية والتأهيل: تجربة جمعية مساح السرعاية وتنصية الطاولة/خلف الله بساعيل محمدة في مجلسة الطاولة/خلف الله بساعيل محمدة في مجلسة الطاولة، المجلس العربي الطاولة، مع2، ع7، خريف 2002. ص ص 113-368 . تمد 1188-1110

#### 41. رمضان إيراهيم عيروط

أثر التربية السلبية في نمو الفجل عند الأطفال / تأليف رمضان إبراهيم عيروطا في: مجلة الطفولة والتنمية . القامــرة: المجلس العربي للطفيلة والتنمــية . مج3، ع 10، سون 2003، من من 165-175، تعمد 861–1110

#### .42 سعد زهران

أطفالنا في الدوامات التطبيعية سعد زهران؛ في: مجلة الطنولية والتنسية ، القاهرة: المجلس العربي للطنولة والتنسية ، مجلا ، ع4، شتاء 2001، عن س 120 - 143 - 143 ، كمد 18-868 ، كمد 143

#### 43، سهام عبدالرحمن الصوبغ

الإساءة إلى الأطفال وإهداهم عدراسة ميدادية في مدينة السرياطن / تأليف سهام عبدالرحمن السرياح؛ في مجلة الطفولية والتنسية ، القائم المائية المجلس السريين الطفولية والتنسية ، مجرة، ع 9 مغريف، 2003. من من 99-70. من 1310-868

#### 44. سهير كامل محمد

تجسرية مصر في مجال رعاية الموهوبين والمتقوقين/ مسيور كساس مصددة في: مجالة الطاقياة والتنبية . القاهرة: المجلس العربي للطاقيلة والتنبية . مج1، ع/م، شناء . 2001 من من 200 - 229 . تعمد . 868– 1110

#### 45. صادق الخواجا

ظاهـرة أطفـال الشـوارع في الأردن/ تأليف صلاق الشواجا؛ في: مجلة الطفولة و التنمية ، القاهرة: المجلس العربي الطفولة و التنمية ، مج!، ع! ربيع 2001، من من 163 – 184، تنمد 1688–1110

#### 46. صفاء الأعس

تدية التفكير حق لكل طفل/ تأليف صفاء الأحسر؛ في: مجلسة الطفولسة و التدسية ، القاهرة: المجلس العربي

الطفولـــة و التنمية . ع صفو، نوفمبر 1999. مس ص 71 90. تدمد 8681–1110

#### 47. طلعت منصور

الإتهامــات المعاصـــرة في الرعاية المتكاملة الأطفال الصــــرة التصرف، التغير، التخالُ طلبت مفسورا في مجلت الطفولــة و التنسية ، القامرة، المجلس الدربي للطفولــة ، مج2، ع7، خريف 2002 . من ص 13 - 36 . كمد (1838-1110)

#### 48. طلعت متصور

نصر أستر توبوية لحماية الطفيل من سوء المعاملة والإممال/ طلعت منصور t في: مجلة الطغولة والتنمية . القاهر t: المجلس العربي للطغولة والتنمية . مع t1 ع4، شتاء (200 من من 13 – 28 متمد 2681 شتاء (200 من من 13 – 28 متمد 2681)

#### 49. عادل بالكطة

الإختساع الثقافي اليومي للأطفال أمثلة تولسية/ تأليف عسلال بالكطاسة؛ في: مجلة الطفولة والتنمية ، القاهرة: المجلس العربي الطفولة والتنمسية ، مج3، ع 12، شتاء 2003. ص مس 2014–250. تعد 1868–1110

#### 50. علال شاكر

الدراسة الرطاية حول الإطاقة عند الأطفال في تولس/ تأسيف عسادل شساكر فني: مجهلة الطفرلة والتتمية . القامرة: المجلس العربي للطفرلة والتتمسية . ع مساد، نوامسير 1999، عن من 171–151، تتمسد 8681

#### .51. علال علار

حداية الأطفال المعرضين الفطر / تأليف علان عائر؛ في: مجلة الطفراة والتتمية ، القاهرة: المجلس العربي للطفولـة والتعـية ، مج3، ع 9، خريف 2003، من من 13-27، تدمد 1868-1110

#### 52. عاطف العبد

قطعه الدولسي الثافة السلام واللاعنف الأطفال العالم/ عاطف العبد؛ في: مجلة العلولة والتعربة ، مج2، ع8، شناء 2002 ، من من . تعمد 1110-1110

#### 53ء عارد سبع السلطاني

الطفال الأسم و التداجه في المجتمع / تأليت عليد سبع السلطة ي المن : مجلة الطفولة و التدبية . القاهرة : المحلس العربي الطفولة و التندية . مجي2، ح2، ربيع 2002. من من 189 - 195 علا 2012 مسم . تتمسك 188 - 1110 - 1868

#### 54. عبدالباسط مرغني

ســيكراوجية تأهيل العموقين/ كأنيف عبدالبلسط مرغني؛ في: مجلة الطغولة و التتمية . القاهرة: المجلس العربي، للطغوانــة و التتمية . ع صطر، نولمبير 1999. عن من 173 186. تتمد 1886-1110

#### 55. عبدالمبيد الأنصاري

نصر فهم أفضل الإنفائية حقوق الطفل في خدره أمكام المُسررية/ معرفه حدد الأمماري؛ في: مجلة الطفولة والتمدية. القامرة: المجلس العربي للطفولة والتعمية . مجها: ع4، شناء 2001 من من 169 – 174 . تدمد 110-868

#### 56. عبدالرجمن الغريب

رِحْسَالِية قبوية بين الإعلام التقلزي و التنشئة الأسرية الطلسل الامريمي أطليف عبدالرحمن الغريبة في: مجلة الطفولة و المتمية . القاهرة: المجلس العربي الطفولة و التنمية . مجهاء ع 20 مسيف 2001 . مس ص 129 147. تعدد 1801–1110

#### 57. عبدالرحمن عبدالخائق

ريــيع 2001، ص ص 208 201، تدــد 8681– 1110

#### 58. عبدالرجمن عبدالخالق

دور الأسطورة و الحكاية في تتمية مخيلة الطفل العربي و أثراقها : روية معايرة / كاليف عبدالرحمن عبدالخلق ١ فسى : مجلسة الطغولة و القتمية . القاهرة : المجلس المسربي الطائولة و القتمية . مج2، ع2، ربيم 2002. حس من 181 - 188 ؛ 24 مسم . تتمك 1881

#### 59. عبدالرحمن عبدالوهاب

أتفاقسيات حقوق الطفل والتدبيز في التعليم/ عبدالرحمن عسيدالرهاب؛ في: مجلة الطفولة والتندية . مج2، ح8، شناء 2002 - ص صر . فتعد 2088-1110

#### 60. عبدالرجمن عبدالوهاب

التضريمات الوطنية و الدولية و حقوق الطفل/ عاليف عبدالرحصن عبدالومانية في امجلة الطفولة و التنمية . القامرة: المجلس المرتبى للطفيلة و التنمية . مج1، ع2، مسيف 2001 ، مس مس 185 - 191 ، تنمد 888– 1110

#### 61. عبدالسلام بشير الدويبي

تقلف الطفل العربي: الأبعاد الدكرقية والجهود العربية/ عبدالمسلام بشير الدويين؛ في: مجلة الطفولة والتتبية . القاهرة: المجلس العربي للطفولة والتتبية . مج1، ع4، شناء 2001: من من 107 - 119 . عند 888-1110

#### 62. عبدالمزيز بوودن

#### 63. عبدالعزيز بووان

لتحراف الأحداث في المعينة الجزائرية: دراسة تطولية لمظاهر المساولة الإنترائيسي في الوسط العضري/ حيدالمريز بوودن؛ في مجلة المغولة (التندية . القامر:: المجلس العربي الملغونة ، مج2، ع7، خريف 2002 . من من 281-119 . كند (1838-1110)

#### 64. عدالقتاح الزين

للطفل والمدينة - توطئة / تأليف عبدالفتاح الذين؛ في: مجلبة الطغولية والتعمية ، القاهرة المجلس الديبي للطغولية والتنصية ، مج3، ع 10، صيف 2003، ص ص 115-118. تعد 1881-111

#### 65. عبدالله صلح عبدالعزيز الرويتع

لعنطراب قصور الانتباء .. التشايط الازند/ كالوف عبدالله مسلام عبدالله مسلام عبدالله مسلام عبدالله التشية . المشاهرة و التنبية . مسيح2 ع 6 مسيف 2002 ، مس مع 85 - 39 . كتمات 110-868

#### 66. عبدالواحد علوالي

أطفائنا في ظل الموامة/ تأليف عبدالولحد علوائي) في: مجلسة الطفولية و التنسية ، القاهرة: المجلس العربي للطسلولية و التنبية ، مجاء ع2، صيف 2001. ص مع ، 155 - 175، كنيد 1868–1110

#### 67. عيدالوارث عبده سيف الرازحي

العدادات غير المسجة ادى الأطفال البطوين من وجهة نظر أمهاتهم / كافيت عبدالورث عبد سيف الرازعي: فسي: مجلة الطوائة والتعبة ، القاهر: المجلس العربي الطفولة والتنصية ، مجرة ، ع 10، صبيف 2003. ص صد 13–32 تمد 138–1111

#### 68. عبلة حنفي عثمان

التربية المتطبية و تفاقة الطلق العربي / تأليف عبلة حنفي عثمان ؛ في : مجلة الطلاولة و التنمية . القاهرة : المجلسين الصربي للطلولة و التنمية . مج2، ح 6 ه

مـــيف 2002 ، ص من 183 – 194 . كمـــك 1110-8681

#### 69. عيير محمد الوحيدي

التأسروف الصحيحية للأطفال الفاسطينيين المعتقلين في المعتقلين في السيون الإسرائيلية أر تأليف عبير محمد الرحيدي، في: مجلسة الطفولة والتنصية - مجلة، ع 11، خريف 2003، ص ص 17-181، تحمد 1110-8681

#### عثمان لبيب أراج

استرتيجيات مستحدثة في برامج رعاية و تأهيل الأشاف لا يب الأمثيامات الفاسة / تأثيف عضان ليب فسراج؛ في: مجلة الطفولة و التتمية . القاهرة: المجلس السريسي الطفولة و التتمية ، 1010، مجا، ع2، مديف 2011.

#### 71. عثمان لبيب قراج

التكتوارجيوا المستطورة لخدمة برامج التربية الفاصة وتأهل المعوقين/ عثمان ليب فراجه في مجلة الطغولة والتعبة. القادرة المجلس العربي الطغولة . مج2، ع7 ، غريف 2002 . ص ص 37- 88 . تعدد 888– 1110

#### 72. عزيزة محمد السيد

مهــــار لت القراءة والكتابة وتندية التفكير / عزيزة محمد السيد، يحتبى الرغلي؛ في: مجلة الطغولة والتندية . مج2 ، ع8، شتاء 2002 . ص ص . تندد 8611–1110

#### 73. عطيات مصطلي

الأوضاع المسحية للأطفال في السودان/ تأليف عطيات مصلحفي ؛ في : مجلة الطغولة و التندية . القاهرة : المجلس العربي للطغولة و التندية . مج2، ح5، ربيع 2002. من من 145 ~ 150 : جلدان ، 24 سم. تندف ا1808–1110.

#### 74. علام قدين معصوم حمن

الخــوف علد الأطفل/ علاء الدين معموم حسن؛ في: مجلة الطفولة والتعمية . مج2، ع8، شتاء 2002 . ص ص . كعد 881-1110

#### 75. علاء غاتم

الإسباءة للطفولة/ تُقيف علاه غائمة في: مجلة الطفولة وقتنمية . القاهرة: للمجلس العربي للطفولة واقتنصية . مسج3، ع 11: لهسويف 2003، ص عن 203-207. تنمد 1108-8681.

#### 76. على أسعد وطفة

المضملين الدتربوية لمسيكولوجها فمرويد في مجال الطفولـة: الأنساق التربوية في نظرية التحليل النفسي/ مُثابِ مُثابِعًا في مجالة الطفولة والقتمية . مُثابِعًا المُثابِعُة من 200 من 57 – 280. تتمسد 2001.

#### 77. على الحوات

خواطر بلحث حول الطاهرلة السريد<sup>2</sup>/ علي الحوات؛ في مجلسة الطاهرات والتنسية ، القاهرة: المجلس العربي الطاهرلة ، مج2، ع7، خريف 2002 ، س مس 107— 110 . تند (1888–1110)

#### 78. على الحوات

البيئة والطفل: مراجمة علمة/ تأليف على الحوات: في: مجلسة الطفولسة والتنسية . القاهرة: المجلس الحويي للطفولسة والتنسية . مج3، ع 10، صويف 2003. ص ص 33-96. تعد 881-1110

# 79. على الحواث

الطفعال والتطبيع في نموذج الجماهيرية المظمى/ علي الحواس المواس في: مجلة الطغولة والتنمية . القاهرة: المجلس الموري للطغولة والتنمية . مجلة عمال علم 2001. من ما 2001. من 2011 من 145. منا 1110-8681 من 145.

#### 80. على الحوات

الطفولة والهوية الاقلهة/ تأليف على الحوات؛ في: مجلة الطفولة والقصية . القاهرة: المجلس العربي الطفولة والقصية . مجرة: ع 12، شتاه 2003، عن ص 219 - 2005. عند 2808.

#### 81. عوض توفيق عوض

تطبيع اللغة العربية لأبناء المهابرين من دول المغرب العربية للمياب عوض؛ في: العربي إلى فرنسا / تأليف عوض ترفيق عوض؛ في: مجلس المولي الطولي العربي الطولية والتنصية . مجلة، ع 11، خريف 2003. مص مص 111-132. مص

#### 82. عوض توأوق عوض

مدارس الفعدل الراحد لتطبيع ورعاية الفتيات في الدفافق المحرومة من الخدمات التطبيعة/ عوض توليق عصوض؛ في معطوض؛ في مجلة الطاولة والتعبية ، القاهرة: المجلس العربي للطاولة ، مج2، ع7، خريف 2002 ، عن عن عص

#### 83. قاتن عيداللطيف

لُفلاقــيك مهدة طبيب الأطفال رحقوق السلط / تأثيف فاتن عبداللطيف؛ في: مجلة الطفولة والتندية . القاهرة: المجلسين العربــي للطفولــة والتنـــية . مج3، ع 9: خريف 2003، من صن 71–86، تعمد 8681–1110

#### 84. قَاتَنَ عبدالطيف

نصر استراتيجية متكاملة الصحية المدرسية/ تأليف فاتن عبداللطبيف في عبد عبداله الطغولة و القتمية ، القاهرة: المجلس الحربي الطغولة والقتمية ، مج1، ح2، مديف 2001. من من 93 - 100، تعمد 868 – 1110

#### 85. أيولا البيلاوي

الأطفسال فسي الأزمات: نماذج من استر اليجيات إرشاد الأرمسات للأطفسال/ تأليف فهولا البيلاوي؛ في: مجلة الطفولة و الكتمية ، القاهرة: المجلس العربي للطفولة و

التمية ، مج1، ع1، ربيع 2001 ص ص 25 59 . تتمد 8681–1110

#### 86. قدرى حاشى

ثاقفة الطفل العربسي بين اليوية القومية و تحديث المستقبل/ تأكسفة مدري حقير؛ في: مجلة الطفرلة و التتمية . والتتمية . القاهرة: المجلس العربي الطفاولة و التتمية . عمستر، نوفسير 1999، من ص 36 23. تتمد . 1118-888.

#### 87. كمال قدين حسين

مدخــل فــي قاملاج بالدراما الطفل / تأليف كمال الدين حســين ١ فــي : مجلة الطفولة و التموية . القاهرة : المجلس الحربي للطفولة و التمية . مج2 ح6 ، مسيف 2002 ، عن ص13 – 33 . تمك 1808-1110.

#### 88 ئوئوة راشد

غُلُسير رسوم المتحركة المستوردة على الطلق القطري/ الولسوة رائشسد؛ فسي مجلة الطانولة والتتمية . القاهرة: المجلس العربي الطانولة ، مج2، ع7، خريف 2002 . ص من 59–8 ، تنمد 868–1110

#### 89. ليلى خلف الله

روية السنظمات غيور المتكومية الأولوبات الدولية المسابق المائية المسابق المائية المسابق المساب

#### 90. ليلى عبد المجيد

الملاقة بين الأطفال السرب و التغزيون : در اسة تمايلية للدراسسات و البحوث المدائدة التي لجويت على الطفل السربي من 1960 - 2000 / تأثيف لبرلي عبد المجهد ، اسي : مجلسة الطفولة و التدية . القاهرة : المجلس العربي الطفولة و التدية . مج2نه ع 6 ، مسيف 2002 . ، مس من 194 - 196 . كمال 1808 . 1110-

#### 91. مارك ئىلسون

أستقصاء طولسي لتعييز لذلت والأخرين عند الأطفال ويدنيسة الستعرف على اذلت في العراة / تاليف ماركه نيامسون، شارل ديزينيات، يوشي كالنيماة از مهمة مروة المشمع في: مولة الطفولة والمتعبة . القاهرة: المجلس الدريسي الطفولة والمتحسسة . معجة، ع 10، مسيف 2003. عن صر 57-47، تعدد 1868-1110

#### 92. مازن خضرة

مسحة الطفل في سوريا : لمحة مرجزة / تأليف ملان خضسرة 1 فسى : ميلة الطفولة و التندية . القاهرة : المجلس العربي الطفولة و التندية . مج2، ع5، ربيع 2002 - ص ص 151 – 155 : ليسطن ، 24 مسم . تنمك 2681–1110

#### 93. ميارك سالمين

التمسكس النضية و الساريجية لأطلق ما قبل المدرسة / تأثيف ميراف سالمين ؛ في مجلة المطولة و التنبية ، القاهرة : المجلس العربي للطفولة و التنبية ، مجح؛ ع 6 ، مسيف 2002 ، من من 205–195 ، تكمسك 1808–1110

#### 94. مصد إيراهيم عيد

اليوية القسافية العربية في عالم متغير/ تأليف محمد إبراهـيم عــيد؛ في: مجلة الطاولة و التنمية ، القاهرة: 
المجلس العربي الطفــولة والتنمية ، مج1، ع3، خريف . 
2001 ، عن من 1109 - 126، تنمد . 1110 - 1110

#### 95. محمد السيد بخيت

تقيير لتجاهلت الطالبات المحلمات والمحلمات بريامن الأطلق تحق مينة القروس في خره بعض المنظورات / تأليف محمد السود بخيت، فرر أحمد الرمادي، في: مجلسة الطولسة والقدمية ، القاهرة: المجلس العربي للطولة والقدمية ، مجرة، ع 11، خريف 2003. مس من 7-101. تعد 1861-111

#### 96. محمد حسن إسماعول

دور وسمده التقلقة والإعلم في تشكيل الوعي الثقافة للطفل/ تأثيف مصود حصن إسماعيل؛ في: مجلة الطغولة و التتمية ، القاهر: المجلس العربي للطغولة و التتمية . ع مسمع ، نوامسير 1999، ص ص37 53، تتصد 1108-8681

# 97. محمد نتون زيتو الصائغ

الميسنة والخرها على الإنسان: الأولاد الوحشيون: لماذج مسن الواقع والأنب / تأليف مصد ننين زينو المسائخة فين، مجلة الحلولة والتنمية - القاهرة: المجلس العربي المطنولة واقتدسية ، مج3، ع 11، خريف 2003، ص صل 81-202- تنمد 1818-1110

#### 98. محد سيد قهمي

الطفائل الأسوارع: الأسبياب و الدواقع: رؤية والتية / تأسيف محمد ميذ فهمي؛ في: مجلة الطغولة و التتمية . القاهرة: المجلس العربي الطغولة و التتمية . مج1، ع1 ريبع 2001 . ص مس 152 191. تقد 881–1110

#### و. محمد عياس تور الدين

أطفال الشوارع: رزية نقدية نفسية لجتماعية وتريدية 100. الشاهـرة بأيداد محمد عياس نور الشاهـرة بأيداد المختلفة أر تأليف محمد عياس نور الديسن؛ في: مجلة المطولة والتنمية . القاهرة: المجلس الحربـي الطولـة والتنمــية . مج3، ع 11، خريف 2003. من من 15، 178-111

#### 100، محمد عياس تور الدين

تتسنيل الأطفال وصمة في جبين المصنارة المعاصرة/ تأسيف مصد عباس نورالدين؛ في: مجلة الطفيلة ر التتمية ، القاهرة المجلس العربي الطفيلة و التتمية . مسجل، ع2، غريف 2001، مس من 26 13. تتمد مسجل، 108-8681

#### 101. مجمد عياس ثور الدين

من حاجبات الطقل إلى حاجبًا للطفل / تأليف محمد عصيان ندور الدين ؟ في : مجلة الطفولة و التدية . القاهرة : الدجاس العربي الطفولة و التدبية . مج2، ع 6 : مسيف 2002 ، من من 181–167 . كدلك .

#### 102. محمد عبدالعظيم

العبد الديتراوجي في عملية التعاريج ادى الأطاقل 6-21: المحدثات واقولات / تألونه مجعد عبدالعظوم في: مصيلة الطفولة والتعمية . مهادة العامرة: المجلس العربي الطفولة والتعمية . مهادة ع 10، سبيف 2003. مس معاد 1353-151 تعدد 1868-1110

#### 103. محمد عبدالعظيم

وصحف أرضاع الأطفال العلمايين في الصداعة : در اسة ميدائية على منطقة الغشابة بحديثة المنها / تأليف محمد عبدالعظسو؛ في : مجلة الطفرائة و القتعية . القاهرة : المجلس المسربي للطفرائة و القتعية . مج2، ع 6 م مسيف 2002 ، من من 87-57 . تتماله 8881-1110

#### محمد عبده الزغير

النقرير الاجتماعي العربي/ عرض محمد عبده الزهير؛ في: مجلة الطفولة والتنمية. القاهرة: المجلس العربي للطفولـة والتنمية معجا، عك، شتاء 2001. عن عن 227 - 244 . تكند 1808–1110

#### 105. محمد عيده الزغير

مشدروع أسيزاد لأطفال فثوارع بالإبرازرار/ عرض مصدد صيده السغير؛ في: مجلة الطفولة و التنبية . القاهر:: المجلس العربي للطفولة والتنبية . مجا، ع1، رييم 2001 . ص مس 185 191، تعدد 888–

#### 106. محمد محمود العطار

أطفائنا واللعب في مرحلة الطغولة المبكرة أديثانيف محمد محمسود العطار؛ في: مجلة الطغولة والتنبية . القاهرة: المجلس العربي للطغولة والتنسية . مج2، ع 12، شتاء 2003. من مس 177–204. تنمد 2688–1110

#### 107. محمد وحيد صيام

فاعلية الرسم و استخدام الأوان في تعليم أطفال الرياض أسسى المسحة و السحائحة: در المة تجريبية على القفة المسرية من 5 - 6 سنوات/ تأليف محمد وهيد صولية في: مجلة الطفولة و التنبية ، مقامرة: المجلس العربي للطفولسة و الكنمية ، مج 1 ء و1 ، ربيع 2001 ، من من 61 - 43 . كند 18–1808 (1111

#### 108. محبود قاسم

الأطفال العرب في أدب المهجر: الرئما كلموذج / تأليف محصود قاسم؛ في: حجلة الطفولة والتنبية ، القاهرة: المجلسن العربسي للطفولة والتنسية ، مج3، ع 11، خسريف 2003 ، عم من 133–144، تمسد 1888– 1110

#### 109، مجمود قاسم

الموسسوعية و الأطفال و مستقبل تقلقة المعرفة/ تأليف محصدود قلسم؛ في: مجلة الطفولة و التندية . القاهرة: المجلس العربي الطفولة والتندية . مج1، ح2، مسيف 2001. من صل 175 – 184، نتمد 8188–1110

#### 110. مصود قاسم

هوية عُقالة الطفل في العالم العربي/ تأثيف محمود قاسم؛

فــي: مجـلــة الطفولة و التنمية . القاهرة: المجـلس
قدرين الطفولة و التنمية . مج! ، ع3، خريف 2001.
من صن 127 - 141. تتمد 1868–1110

#### 111. مجمود مدحت

تنمية التفكير الإيداعي ندى الأطفال/ تأليف مصود مدحت؛ في مجلة الطفولة والتنمية ، القاهرة: المجلس

العربي للطفولة . مج2، ع7، خريف 2002 . ص ص ص 209- 214 . تتمد 8681–1110

#### 112. مصود مدحت

الهوية الثقائية الطفل العربي: رؤية من قرائع المصري/ تطييف محسود مدحث؛ في: مجلة الطفيلة و التتبية . القاهرة: المجلس العربي الطفيلة و التتبية ، حجاء ع3د شريف 2001 من من 150 - 113، تعدد 868–1110

#### 113. مراد محمود الرعويي

الإنفاقيات الدولية لمحقوق الطفل و صداها التشريعي في المحاهـبرية اللبية/ تأليف مراك محمود الرحوبي، في: محيلة الطبقية أو التحديث المحلس العربي المطلقة و التصوف من ما الطفولة و التصوف من ما 2001 – من من ما 1010 – من من ما 2001 – 2001 . عدد 1888–1110 – 195

#### 114. مرهان حسين الحلوالي

المهارات التي تمكمها برامج التلازين المصري لطفل مـــا قبل المدرسة: دراسة تحليلاباً رائيف مرهان حسين الطوائسي، فـــي: مجلــة الطغولة والتدبة ، قائمرة: المجلــس العربــي الطغولة و القدية ، مجا، ع ا ربيه 2001 - من من 115 - 136 تعد ال1888-111

#### 115. مروة مصد جبارة

والسع الطفال في السودان / تأليف مروة محمد جبارة؛ فسي: مجلة الطفولة واقتدية ، القاهرة: المجلس العربي للطفولسة والتنسية ، مج3، ع 10، صيف 2003، مس مس 139–151، تدمد 1808–1110

#### 116. معتمم خطس عديلة

توطّبيف الأحسان للخلاكية للمحبية لقلسطينية في تتعية القدرات الموسيقية ادى الطقل الفلسطيني/ تأليف معتصم خضسر حديلة؛ في: مجلة الطفولة والتندية . القاهرة: المجلس العربي الطفولة والتنسية . مج3، ع 12، شناه 2003. ص ص ص 111–46، تنعد 2018–1110

#### 117. المعهد المعودي البحريتي المكلوفين

عــرض تجــرية المعيد السعودي البحريني للمكاوفين/ المعهد السعودي البحريني للمكاولتين؛ في مجلة الطاولة والنتمية . القاهرة: المجلس العربي للطفولة . مج2، ع7 ، خریف 2002 ، ص ص 217 - 219 ، تعد 8681 1110-

#### 118. مها اليمبوقي

دور مجالات طفيل مناقبل المدرسة في تتمية بعض قدر أته العقلية/ تأثيف مها اليسيوني؛ في: مجلة الطغولة و النتمية . القاهرة: المجلس العربي للطفولة و التتمية . مج1، ع2، سيف 2001، ص ص 109 - 119، تكمد 1110-8681

#### 119. مها البسروني

فاعلمية طمرق تعليم طفل الروضة الحقائق والمهارات والقواهد المساوكية المرتبطة بالمفاهيم البيولوجية في تحقيق بعض أهداف العارم / تأليف مها البسيوني؛ في: مجلسة الطفوالية والتنمسية . الفاهرة: المجلس العربي للطفوائة والكسية . مج3، ع 9، خريف 2003. ص ص 87-102 كمد 1110-8681

#### 120. مها اليسبولي

المدرسة و التربية الصحية / تأليف مها البسيوني ؟ في : مجلة الطغولة و التنمية . القاهرة : المجلس العربي الطغولة و التلمية . مج2، ع5، ربيع 2002. من من 157 - 162 - 24 ، 24 مسم . تكمك 8681-1110.

#### 121. ميسون الوحيدي

الأثار النفسية للعنف الإمسرائيلي على الأطفال الظهـ طينيين/ ميسون الوحيدي، وآخرون؛ في: مجلة الطغواحة والتنمسية . القاهرة: المجلس العربي للطغولة والتنمية . مــج1، ع4، شتاء 2001. ص ص 85 - 127. ناهد رمزي 105 . تتمد 8681-1110

#### 122. مرسون الوحيدي

الأمسرة القلم طبنية والمسوروث الثقافي الداعم وقت الأرّمات/ تأليف ميمون الوحيدي؛ في: مجلة الطفولة و التنمسية . القاهرة: المجلس العربي الطغولة و التتمية . مـــج1، ع2، صيف 2001. ص ص 195-199. كمد 1110-8681

#### 123. ميسون الوحودي

الانتهاكات الإمر البلية لحقوق الطغل الطعطيتي/ تأليف ميسون الوحميدي؛ فسي: مجلمة الطفولة و التنمية . القاهـرة: المجلس العربي للطفولة والتتمية . مج [ ، ع ] ريسيع 2001 . من من 209 - 228، تدمد 8681-

#### 124، ميسون الوحيدى

ظاهرة التسبول في محافظية غزة / تأليف ميسون الرحديدي ؛ في : مجلة الطفولة و التثمية ، القاهرة : المجلس العربي للطغولة و النتمية. مج2، ع 6 ، صيف 2002 ، س س ور 89 - 97 . كمك 8681 1110-8681

#### 125. ميلاد على سبيقة

الطفال والقسر اءة/ تأليف ميلاد على سبيقة؛ في: مجلة الطفولة والتتمية . لقاهرة: المجلس العربي تلطفولة والتتميية . مج1، ع3، غريف2001 من ص 777 -186. تدهد 8681-1110

#### 126. ئادر قرجاتي

محددات الالتحاق بالتطيم الابتدائي في مصر بين المدرسة و المولق الاجتماعي/ تأليف نادر فرجاني؛ في: مجلسة الطفوالسة و التتمية . القاهرة: المجلس العربي للطفرلة و التثمية ، ع صفر ، نوفير 1999 - من ص 1110-8681 . تكمد 1110-8681

حماية صغار الفتيات في سوق العمل في البلدان العربية / تأليف ناهد رمزى ؛ في : مجلة الطفولة و التتمية . القاهرة : المجلس العربي للطغولة و النتمية . مج2، ع5

، ريسيع 2002 ، ص من 13 - 33 ، 24 سيم ، 133 . هلاي تعمل الهيتي تتمك 8681-1110.

#### 128. نبيلة الورداني عبدالجافظ

دور الصداعات الصغورة ومشروعات الأسر المنتجة في تتسبية معارف ومهارات القائة الربيغة والعضرية أبنيلة الوردائسي عبدالدافاتشا السي مجلة المثلولة والتنبية ، القائمارة: المجلس العربي الطفولة ، مجح 20 مجر، خريسة 2002 - 111 2002 - مس مس 1717 - 126 ، كند 1861 - 1810 .

#### 129. نبيلة الوردائي عبدالحافظ

الهجرة وأثرها على الطفل الحربي بين الواقع والمطلبة/ تأسيف نيسيلة الورداني عبدالماقطا في: مجلة الطفولة والتنمية ، اقامرة: المجلس العربي الطفولة والتنسية . مجرة، ع 12 شتاء 2003، عص مس 227–240. تتمد 1108-868

#### 130. تجوى عبد الحميد سعد الله

طقـوس الحمل و الولادة: دراسة المترجرالية في مدينة المــين بدولة الإمارات العربية المتحدث تأليف دجوى عـيد الحمــيد سعد اله؛ في: مجلة الطفولة و المتمية . القاهرة: المجلس العربي للطفولة و المتعية . مجل، ع1 ، ربــيع 2001 ـ من مس 85 114 تعد 8681

#### 131. هلای تصان الهیتی

الإكسال الجماهيرى حول ظاهرة الإعلاقة بين الأطفال / تأكسيف هـــادى نصان الهيتى ؛ في : مجلة الطفولة و التنمية ، القاهرة : المجلس العربي للطفولة و التنمية . مج2، ح5، ربيع 2002، ص ص 35 - 47 ؛ 24 سم . . تدلك [868]

#### 132. هادى نعمان الهيتي

المسلس ميرين أنب الأطفال بين الدرونة و التصدير/ تأثيف هادى نعمان الهيتي؛ في: مجلة الطفرلة والتمية . القاهرة: المجاس العربي الطافرلة و التموة . مجاء ع اربيع 2001 مس من 15 - 23 تنمد 1808-1110

سيو المدينة في الدب الأطفال في السف الثاني من الشراء المدينة في ادب الأطفال في السف الثاني من الشريخ، طبة الشواحة المطفولة الطفولة والتنسية . مجان الحربي الطفولة والتنسية . مجان 207 من من 207 ملك . 1110-868

#### 134. هادي نصان الهيتي

النزاعات المسلحة .. من تأثيراتها المباشرة في الأطفال إلى تأثيرات القصد المهات الهم / تأثيف هادي نصان الهيشسية في: مجلة الطاولة والتنمية . القامرة: المجلس العربي الطفولة واللتمسية . مجرة، ع 9، خريف 2003 . من من (13-14) . من عمر 1310

#### 135. هادى نعمان الهيتى

الهرية الثقائية للأطأطال العربي إزاء ثقافة العراسة/ تأثيث
مسادى نصسان الهيش، في: مجلة الطغيلة و التمية . اقتامراء المجلس العربي للطغيلة و التمية . مجا، ع2 ، مصيف 2001 . من من 149 - 163. تمد 3861–1110

#### 136. هية أبو العمايم

وضعے الأطفال في ظل الازامات المسلحة في اقادون الدولي الإسسافي / تأليف بهة أور المسلم، في: حجلة المطفولة والتنصية ، القادرة: الدجلس للعربي المطفولة والتنصية ، مع30 ، ع 9 ، خريف 2003 ، من من 111 -110 -324 . تمع 13 مند 1861–1110

#### 137. هدى عبدالرحمن الشيال

الطفيل و الإدراك المصدري في التراغات العمرانية: دراسة ميدانية بالقاهرة لأطفال المرحلة الإعدادية/ تأليف هذى عبدالرحمن الشيال؛ في: مجلة الطفرلة و التنبية . القاهرة: المجلس المربي الطفيلة و التنمية ، مج1، ع3، خسريف 2001، من من 27-5، تعمد 8681 –

#### 138. هدى عبدالرحمن الشيال

الطلق والمديلة العربية في المنظور الهندسي العمراني / تألسيف هـندى عبدالرحصن الشوال؛ في: مجلة الطغولة و التنبية ، القاهرة: المجلس العربي الطغولة و التصدية ، مع56 ع 10، صبيف 2003، من 07–1110، تنمد 18388

#### 139. هدى مجمود التاشف

استر الهوبيات التعلم والتعلوم في الطغولة المبكرة تأليف هـدى معصـود الثانفذا عرضي رضا جمالياً في: حيلة الطلوبــة والكتمبية . القاطورة: المجلس المربي للطلولة والكتمبية . مجرة ، ع 12 أشتاء 2003. من من 157 –66 .

#### 140. هند خاند خليفة

الأطفال في مدينة الرياض: دراسة لأثار التناير المادي فسي البيسنة المنزلية والمجتمع المحلي/ تأليف هند خالد خليفة، سميرة محمود قطان؛ في: مجلة الطغيلة والتنمية . مج3، ع - ققاهر: المجاس العربي للطغيرة والتنسية . مج3، ع 111 . غــريف 2003. ص ص 20-7، تعدد 3818-

#### 141. وعد الأمد

التأسيفزيين واكتمساب المسلوله للحواتي/تكليف وعد الأمسير؛ في: مجلة الطفولة والتنمية . القاهر: المجلس العربي للطغولة والمتدية . منها، عنه، شناء 2001. عن ص 195 - 200 . تنمد 1818–1110

#### 142. وقاء الحلق

تأشير الفقر على النساء والأطفال/ تأليف وفاء الطو؛ فسي: مجلة الطفولة والتدية . القاهرة: المجلس العربي للطفولسة والتدسية ، مج3، ع 12، شتاء 2003. مس ص، 251-252. تلمد 1388-1110

#### 143. وفاء الحلو

حقوق الطاق: نموذج من البحرين/ تأليف وفاء الطو؛ في مجلة الطاولة والتنمية ، القاهرة: المجلس العربي

#### الطفولة . مج2، ع7، غريف 2002 · ص ص 195– 207 . تدمد 1110–8681

#### 144. يحيى عبد الله المتوكل

الومنع التطيمي للأطفال في الرمن: الإجراءات المتخذة لتحسين نوعية التطيم/ تأليف يحيى عبد ألله المتركل؛ في: مجلة الطفولة و التعبية ، القامرة: المجلس للعربي للطفولة و التعبية ، -- مج!، ع2ة، خريسف 2001. ص صرر 156 - 166. تعبد 2018، 1110-8681.

#### كشاف المؤلفين

خالد بن على أل خليفة 35 آيات ريان 1، 2 خالد بن مجمود بن سعد الحمود 36 ايراهيم السعودي 3 خالد عبدالر لزق السيد 37 ، 38 إجلال شنودة 4 خضير عباس المنشداري 39 أحمد البازجي 5-7 خلف الله إسماعول محمد 40 أحد مصطفى العتيق 8-10 أدب عقل 11 رمضان إيراهيم عيروط 41 سعد زهران 42 أرجو أن سعد الدين مصطفى 12 سهام عبدالرحمن الصبوية 43 إسماعيل عبدالفتاح عبدالكافي 13 سهير كامل محمد 44 أشرف عبدالعزيز بوسف 14 شارل ديزينيك 91 البكاي أحمد 15 صائق الغولجا 45 الحمداري أحمد 16 منقاء الأعسر 46 أمل دكاك 17 طلعت منصور 47 ، 48 أميرة طه بخش 18 علال بالكملة 49 أمينة لمريني 19 ملال شاكر 50 انشر اح إبر اهيم المشرقي 20 علال علار 51 أترار عبدالخاق 21 ماطف العد 52 باقر سلمان النجار 22 عايد سبم السلطاني 53 بشير البكري 23 عبدالباسط مرغني 54 بلال عرابي 24 عبدالحميد الأتصاري 55 حمال شکری 22 عبدالرحمن الغريب 56 جمال مختار حمز: 25 عبدالرحمن عبدالخلاق 57 ، 58 الحمعية الدحرينية لتتمية الطفولة 26 عبدالرحمن عبدالرهاب 59 ،60 حاتم قطران 27 عبدالسلام يشير الدويبي 61 حسن كاوز 28 عبدالمزيز بوودن 62 ، 63 حلمي سعيد 29 عبدالفتاح الزين 64 حمد العقلا العقلا 30 عبداله مسلح عبدالعزيز الرويتع 65 حمزة خالد السعيد 31-33 عبدالواحد عاراتي 66 حذان عيسي سلطان الجبوري 34

علاء غاتم 75 على أسعد وطقة 76 على المرات 77-80 عيض توقيق عيض 81 ، 82 فاتن عبداللمليف 84 ، 83 فيو لا البيلاوي 85 کری حفتی 86 المعهد السعودي البحريني للمكفوفين 117 مها البسواني 118-120 ميسون الوحيدي 121–124 ميلاد على سببقة 125 نادر فرجائي 126 نائس حسن 15 ناهد ر مز ع، 127 نبيلة الوردائي عبدالحافظ 128 ، 129 نجرى عبدالحميد سعد الله 130 نور أحمد الرمادي 95 هادي نسان الهيئي 131--135 هبة أبر السايم 136 هدى عبدالرحمن الشيال 137 ، 138 هدى محمود الناشف 139 هند خالد خليفة 140 وعد الأمير 141 وقاء الطو 142 ، 143 يحيى عبدالله المتوكل 144 يوشى كاشيما 91 عبدالوارث عبده سيف الرازحي 67 عبلة حنفي عثمان 68 عبير محمد الرحيدي 69 عثمان لمبيب فراج 60 ، 71 عزيزة محمد السيد 72 عطيات مصطفى 73 علاء لدين معصوم حين 74 كمال الدين حسين 87 لولوة راشد 88 ليلي خلف الله 89 ليلى عبدالمجيد90 مارك تيلسون 91 مازن خضرة 92 مبارك سالمين 93 محمد إيراهيم عيد 94 محمد السيد بخبت 95 محمد حسن إسماعيل 96 محمد ذنون زينو الصائغ 97 محمد سيد فهمي 98 محمد عباس نور الدين 99-101 محمد عبدالعظيم 102 ، 103 محمد عبده الزغير 104 ، 105 محمد محمود العطار 106 محمد وحيد صبيام 107 محمود قاسم 108-110 محمرد مدحث 111 ، 112 مراد مصود الرعوبي 113 مرهان حسين الحلوائي 114 مروة محمد جبارة 115 مروة هاشم 91 معتصم خضر عديلة 116

# كشاف الموضوعات

| للفال مهلجرون 15 ، 81 ، 108 ، 129      | يداعية 46                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| أ <b>ط</b> فال موهويون <b>44</b>       | أحداث جانحون 63                                 |
| أغلى الأطفل 116                        | أدب الأطفـــال 13 ، 21 ، 57 ، 58 ، 120 ، 132 ،  |
| لمرئين الأذن 47                        | 133                                             |
| أمرا <i>من الطفو</i> لة 39 ، 73        | (بر 🗈 139                                       |
| أمراض نفسية 74                         | إذاعة 13                                        |
| أتماط السلوك 8                         | إرشاد أسري 4                                    |
| إهدال الأطفال 43 ، 48                  | إرشاد نفسي 18                                   |
| اتصال جماهيري 131                      | أسر منتجة 128                                   |
| استغلال الأطفال 100 ء 103              | أسرة - طقل 17 ، 40 ، 54 ، 65 ، 101 ، 123        |
| اسطوابات الإدراق 18                    | إصابات الأطفال 9                                |
| اضطرابات الأطفال النفسية 65            | لننال 31 ، 115                                  |
| اسطرابات التفكير 65                    | أطفال المصدر 63 ، 64                            |
| اشتطرابات السلوك 10 ، 37               | أطفال الريف 128                                 |
| اضطرابات اللغة 31 ، 33                 | أطفال الشوارع 3 ، 16 ، 25 ، 29 ، 40 ، 45 ، 98   |
| انتباء 18                              | 124 ، 105 ، 99 ،                                |
| الثماء 80 ، 86                         | أطفال في المروب 35 ، 45 ، 51 ، 123              |
| برامج لجتماعية 105                     | ألمفال في الطوارئ 85                            |
| يراسج الأطفال 114                      | أطفسال فسي النزاعات السلعة 6 ، 14 ، 35 ، 45 ،   |
| براسج رعاية الأطفال 29 ، 45            | 136 ، 134 ، 123 ،122                            |
| يرامج منحية 92                         | لطفال في ظروف اجتماعية 40 ، 124                 |
| بنات 127                               | أَطْفَالُ فِي ظَرُوفَ سَعَبَةً 6 ، 16 ، 51 ، 62 |
| بيئة الأملنال 10 ، 78 ، 97 ، 138 ، 140 | أطفــال مــا قبل المدرسة 37 ، 93 ، 107 ، 114 ،  |
| تأهيل أسري 4                           | 144 ، 120                                       |
| تأميل الأملقال 29                      | أطفال متخلفون 50                                |
| تأميل المعالين 71                      | لْطَقَالُ مَحْرُومُونَ 29 ، 45 ، 98 ، 105 ، 124 |
| تحسين 12                               | أطفال معاقرن (مشكاون) 3 ، 24 ، 32 ، 47 ، 50 ،   |
| تطيل نفسي 76                           | 131 • 71 • 70 • 54 • 53                         |
| -                                      | أطفال معتقلون 96                                |
|                                        |                                                 |

| حاسبات لليكترونية 110                        | تخطيط عمراتي 139                                         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| حقــوق الأطفال 6 ، 14 ، 19 ، 27 ، 35 ، 36 ،  | تربية الأطفال 76                                         |
| , 59 , 55 , 52 , 48 , 45                     | تزيية الموهوبين 44                                       |
| . 113 . 89 . 83 . 64 . 60                    | تربية جمالية 1 ، 68                                      |
| 143 : 123 : 122                              | تربية صحبة 120                                           |
| حقوق المرأة 19                               | تربية متحفية 68                                          |
| حماية الأطفال 35 ، 48                        | تشريعات الطفولة 136                                      |
| حمل 130                                      | تشريعات الطفولة 14 ، 19 ، 27 ، 36 ، 52 ، 55 ،            |
| حوانث الماريق 9                              | ، 136 ، 113 ، 60 ، 59                                    |
| خجل 41                                       | 143                                                      |
| خدمات صحية 84                                | تطعيم 12 ، 92                                            |
| در اسات میدانیة 139                          | تطوع 102                                                 |
| دراسا 87                                     | تمليم 112                                                |
| رسوم الأطفال 107                             | تعليم أساسي 144                                          |
| رعابة الأملقال 3                             | تعليم ابتدائي 126                                        |
| ر عابة صحبة 34 ، 73 ، 92                     | تطيم الأطفال 42 ، 59 ، 79 ، 139                          |
| رياش الأطفال                                 | تعليم البنات 77 ، 82 ، 144                               |
| رياض الألفال 20 ، 37 ، 95 ، 107 ، 119        | تعليم اللغة 81                                           |
| سلوك الأملغال 10 ، 32 ، 91 ، 93 ، 141        | تنذية الأطفال 12                                         |
| سلوگ عنوانی 25 ، 141                         | تقكير 23                                                 |
| سمات الشخصية 41                              | ئەكىر لېنكاري 20 ، 111                                   |
| سمات الشخصية 93                              | غير الذات 25<br>غير الذات 25                             |
| سوره معاملية الأطفال 7 ، 6 ، 35 ، 48 ، 48 ،  | تكلفز الفرص 59                                           |
| 123 : 100                                    | تا <u>ن</u> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| منوء معاملة الأطفال 75                       | 141 ، 114 ، 110                                          |
| سياسات تعليمية 42 ، 82                       | تارث البينة 8                                            |
| شيف 125                                      | تتشئة اجتماعية 11                                        |
| صحقة الأطفال 57                              | تتشئة الأطفال 56 ، 97                                    |
| محة الأطفال 12 ، 34 ، 39 ، 67 ، 69 ، 73 ، 69 | تتمية لجتماعية 4                                         |
| 107 - 92                                     | نتمية للطفولة 30                                         |
| مبحة الأمر الطفل 39<br>مبحة الأمر الطفل 39   | تَرَافِقَ نَفْسِي لَجِتَمَاعِي 32 ، 53 ، 99 ، 121        |
| سنت ارم و نقص وي<br>صحة الأميات 39           | ثقافة الأطفال 21 ، 23 ، 28 ، 49 ، 52 ، 61 ، 68 ، 61 ، 52 |
| صحة مدرسية 34 ، 84 ، 120                     | , 109 , 108 , 98 , 86 , 79 ,                             |
| صحة نضبة 74 ، 84 ، 85                        | 141 ، 135 ، 125 ، 112                                    |
| 00 t 04 t 14 dwn ezra                        |                                                          |

معاقون 50 صراع تقافي 94 معاقون بصريا 38 ممم 47 معالى مسيا 38 ، 54 ، 71 طفولة في الإسلام 55 ، 143 معاقون عقليا 50 ، 70 طنولة مبكرة 37 ، 106 ، 114 ، 120 ، 139 مطمات رياض الأطفال 95 علافت اجتماعية منظمات غير حكومية 89 علالت لجتماعية 67 ، 100 مهارات اجتماعية 114 علاج سلوکی 37 مهارات القرامة والكتابة 72 علاج نفسي للأطفال 37 ، 85 ، 87 موسوعات 109 علاقات أسرية 101 مرسيني 13 علم نفس الأطفال 17 ، 32 ، 37 ، 46 نشاط زائد 18 عمالة الأطفال 7 ، 22 ، 100 ، 101 ، 127 نطق 31 طف 62 نب الأطفال 93 عوامل اجتماعية 22 نمو قلفة 33 ، 93 عدامل اقتصادية 22 ، 124 نمو جسمي 93 عولمة 15 ، 23 ، 49 ، 66 ، 66 ، 94 ، 15 نمو حركى 93 غزو ثقلقي 49 ، 108 نمو عظى 93 131 فطلم تمر معرفي 32 غتر 30 ، 40 ، 100 ، 142 ه سنة الله قالية 56 ، 79 ، 56 ، 86 ، 86 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 قدر أت معرفية 32 ، 120 135 : 112 قرى الأطفال 3 وسلال الإعلام 11 ، 24 ، 26 ، 66 ، 66 ، 88 قسمن الأطفال 21 ، 57 ، 58 134 , 114 , 110 , 90 كمبور ذهنى 50 ، 70 141 . كتب الأطفال 96 ، 110 وساتل الاتصال 96 كف البصر 38 وسائل تطيمية 107 ليب الأطفال 13 ، 37 ، 106 وقيات الأطلقال 12 ، 73 ، 92 لعب جماعي 37 ولادة 130 مجلات الأطفال 120 محه الأمنة 82 مغاوف الأطفال 74 مداد س ، 84 ، 121 ، 126 مداد س ، مدارس إعدادية 139 مدارس ابتدائية 34 مشروعات ريادية 105 مشكلات نفسية 15 ، 41

# سياسسات وقواعد النشر

مجلة الطفولة والتنمية .. مجلة علمية ، متخصصة ، فصلية ، مُحكَمة ، تُعنى بشئون الطفولة والتنمية في الوطن العربي .

#### سياسات النشره

- تنشر المجلة الأعمال العلمية ذات الصلة بالطفولة والتنمية ، والتي لم يسبق نشرها أو
   تقييمها في جهة أخرى .
- تُعبِّر الأعمال التي تنشرها المجلة عن آراء كاتبيها ، ولا تعبر بالضرورة عن رأي
   المجلس العربي الطفولة والتنمية .
- تُعرض البحوث والدراسات المقدمة للنشر على اثنين من المحكمين ويكون رأيهما ملزماً،
   وفي حالة اختلاف الرأي يعرض البحث أو الدراسة على مُحكم ثالث ، يكون رأيه قاطعاً.
  - الأعمال العلمية التي تُقدم المجلة ولا تنشر ، لا تُعاد إلى صاحبها.
- الالتزام بالأصول العلمية في إعداد وكتابة العمل العلمي من حيث كتابة المراجع وأسماء الباحثين والاقتباس والهوامش ، ويفضل وضع الهوامش والمراجع في نهاية الموضوعات .
- تكون أولوية النشر للأعمال المقدمة حسب أهمية الموضوع ، وأسلوب عرضه، وتاريخ
   الاستلام ، والالتزام بالتعديلات المطلوبة.

# قواعد النشر:

أن تُرسل الأعمال العلمية بالبريد الإلكتروني الفاص بالمجلة
 childhooddev@yahoo.com ، وإذا لم يتيسب ذلك ؛ ترسل الأعمال العلمية من

- نسختين ومطبوعة على جهاز الكمبيوتر . ويفضل إرسال الموضوع على ديسك (ماكنتوش) برنامج الناشر المكتبى أو الناشر الصحفي .
- يُشار إلى جميع المراجع العربية والأجنبية ضمن البحث بالإشارة إلى اسم المؤلف وسنة النشر ، ووضعها بين قوسين ( ) ، الموضوع ، دار النشر ، الطبعة (إن وجدت) ، المدينة ، والصفحات (في حالة الهوامش) .
  - · الأعمال المقدمة ينبغي أن تكون مكتوبة بلغة سليمة ويأسلوب واضم.
- يرفق بالعمل المرسل للنشر بيان يتضمن اسم الباحث وجهة عمله وأرقام الاتصال
   والبريد الإلكتروني ، وعنوانه كاملاً وكذلك نسخة من السيرة الذاتية .
- يعتبر العمل العلمي قابلاً للنشر إذا توافرت فيه المعايير السابقة في سياسات وقواعد النشر ، بالإضافة إلى مراعاة اتباع الآتى :

#### الدراسات والبحوث :

- · أن تقدم في حدود (5000 كلمة ، أي حوالي 25 صفحة) .
- أن تخضع لسياسة التحكيم المشار إليها في سياسات النشر.

#### مقالات:

- ألا يزيد عدد صفحات المقال على (4000 كلمة ، أي حوالي 20 صفحة).
  - أن تكون الموضوعات حديثة ، لم يسبق نشرها .

# تجارب قطرية :

- ألا يزيد عرض التجربة على (3000 كلمة ، أي حوالي 15 صفحة) ، لتلقي الضوء على
   نجاحات تجربة حكومية أو أهلية عربية لتعميم الفائدة .
  - أن تكون العروض لتجارب حديثة ومستمرة.

### عروض کتب :

- ألا يزيد عدد صفحات العرض على (2000 كلمة أي حوالي 10 صفحات) .
- أن تكون الكتب المعروضة حديثة ، وألا يكون قد مضى على إصدارها أكثر من ثلاث سنوات .

# عروض الرسائل الجامعية:

- ألا يزيد عدد صفحات العرض على (2000 كلمة ، أي حوالي 10 صفحات) .
- أن تكون الرسائل المعروضة حديثة ، وألا يكون قد مضى على مناقشتها أكثر من ثلاث سنوات .

# عرض تقارير المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش :

- ألا يزيد عدد صفحات العرض على (1600 كلمة ، أي حوالي 8 صفحات) .
- أن تكون تلك الفعاليات حديثة ، وذات أهمية بما تعكسه من مردود إيجابي .

# الترجمات :

- ألا يزيد عدد صفحات الموضوعات المترجمة على (2000 كلمة ، أي حوالي 10 صفحات) .
- أهمية أن تكون تلك الترجمات حديثة ، لم يمض على نشرها للمرة الأولى أكثر من 3
   سنوات ، مع الإشارة إلى المصدر الأصلى النص واسم كاتبه .

# تنويههام

# لقراء مجلة الطفولة والتنمية الأعزاء

تهيب مجلة الطفولة والتنمية بقراءها الأعزاء بالمشاركة في تقديم
 البحوث والدراسات والمقالات في موضوعات ملفات الأعداد القادمة
 وهي كالتالي:

والمجلة في انتظار إسهاماتكم الثرية والتي تشرف بنشرها

# The effectiveness of using physical exercise program on some sensory-motor abilities and adaptive behaviour for children at mentally retarded schools and their peers in normal schools

# Dr. Nagda Lotfy Ahmed

The purpose of this study was to develop an exercises program for the mentally retarded children who are educable, and to define to what extent this can affect the sensory- motor abilities and the adaptive behaviour. The basic study was conducted to 40 children who were divided into two groups. The first experimental group consisted of 20 children, and they were chosen from Ahmed Shawkee thinking education school. The second experimental group consisted of 20 children, and they were chosen intentionally from El-Laban primary and thinking school.

The researcher has used Dayton Scale for the sensory-motor perception for the age 4 to 5 years, the adaptive behaviour scale prepared by: Safwat Farag and Nahed Ramzy. The results revealed the effectiveness the suggested program in promoting some sensory-motor perception abilities and improving the adaptive behaviour of both research groups. The most important recommendations were that it is necessary to use this program in promoting the sensory-motor perception abilities of the mentally retarded children. It is also necessary to modify the used combined system and to remove it negative aspects which were revealed throughout the results of this research. The aim is to create a direct contact between the mentally retarded children and their normal peers through the different activities.

playing. Gradually, the 'individual' nature of playing decreases and the child starts to share others, and then the boys playing becomes distinguished from girls playing.

The article emphasizes the fact that playing is a dramatically essential element of children's normal growth. It has its vital share in the child's orientation and learning new experiences as well as in practicing activities that would aid him through his living and academic requirements.

Four basic elements were identified as reasons for considering 'playing' a vital tool in the child's growth process:

- That playing is a spontaneous activity to which the children are normally inclined, and which they willingly practice whenever possible.
- In order to enhance the importance of 'playing' as an upbringing tool, proper chances for playing should be available, yet under the condition of suiting the child's growth stage.
- 'Playing' has its proper, and expected, positive effect on the child's growth only when it is encouraged by the surrounding elders, who are strongly recommended to participate.
- Playing in groups improves the child's social skills, and creates the atmosphere necessary for continuing the child's growth and development. This is specifically clear in fields like communication and imitation.

The article has also tackled a number of theories that explain children's 'playing' process, including the Freud's psychoanalysis theories, mental cognitive theories, behavior theories, relaxation and recreation theories, extra energy theories, summarizing theories, social communication theories, life-fitting theories, ..etc. Furthermore, the article classified children's 'playing' categories into: training and functional playing, individual playing, vacant playing, isolation playing, free playing, acting playing, and illusionary playing among other playing categories.

# Our children and the concept of playing in early childhood

# Mohamed Mahmoud El-Attar

This article tackles the importance of 'playing' in the early childhood, considering the fact that it is one of the basic elements that support children's healthy upbringing process. The activity of 'playing' consumes the children's energy, and directs their abilities towards construction instead of destruction. In other words, if these energies are employed in playing, they would build up the children and make heroes out of them; heroes that will be models to the younger generations. This makes 'playing' a proper method of forming the children's integrated personalities. 'Playing' is, thus, considered to be an essential requirement for a healthy psychological life for our children throughout their sequential stages of growth. Additionally, 'playing' is also essential for the children's kinetic growth as well as all other growth facets: kinetic, social, emotional, mental and linguistic.

As defined in the article, playing is 'a free activity performed for its own enjoyment with no concern to reach a practical goal'. In the child's first two years and till the third year, playing is an individual activity that satisfies the child's desires and some of his needs. During playing, the child learns a number of behavioral and social methods and patterns. It also gives him the chance to get new friendships and relationships, in addition to getting acquainted to the social incentives that occur during

<sup>-</sup> MA in Pedagogy - University of Education - Tanta University -- Egypt.

# Childhood and cultural identity

#### Dr. Ali El Hawat

At the beginning of his article, the writer defines cultural in general, and clarifies its direct relationship with formulating the cultural identity of children. He also emphasizes that upbringing is the first main factor which is responsible for transferring culture and civilization from a generation to another, and from one person to the other. Hence, it is important to analyze and examine the educational policies and methods to improve the educational syllabuses in a way that helps in the proper cultural preparation of children.

Throughout his article, the writer examines two theories of preparing and upbringing children. The first theory believes that it is necessary to prepare children in the frame of national culture that is narrow to some extent. The second theory believes that is the time, to prepare children in the frame of wide international culture which is opened. As a result of this, the child becomes a citizen in the world and not just a citizen in a limited geographical piece of land.

The writer concludes that it is essential to prepare children culturally, professionally and internationally in the same time. He confirms that children should get out from the circle of the cultural and national fanaticism. They should build a shared culture that interacts with the rest of the world's peoples regardless of their genders, cultures and religions.

<sup>-</sup> Professor of Sociology - University of Al-Fateh - Libya

The book consists of five parts, given in twelve chapters. The first part highlights the nature of growth and learning of the child in his/her early childhood. The second part presents a comprehensive image of education process. It emphasizes the importance of having alternatives to strategies of teaching, and the basic roles played by the kindergarten's teacher. Additionally, the part identifies the principal elements in the teaching process according to some of the education programs models. It, also, tackles the most important concepts and skills as included in the kindergarten activity program.

Moreover, the book sheds light on several distinctive features of the children's mental growth in their early childhood, specially the domination of the idea of the 'self' in their thinking. At this stage, the child loses the boundaries between himself and the world around, and the language and linguistic growth start to play a major role in the child's mental growth. Thus, the child's linguistic stock grows, reflecting the level of his mental growth.

# Early Childhood Learning and Teaching Strategies

Written by: Dr. Hoda El-Nashef
Presented by: Rasha Ahmed Gamal

This article is a presentation to Dr. Hoda El-Nashef's book Early Childhood Learning and Teaching Strategies which is issued in 2001 and consists of 343 pages. The importance of this book stems from the recently-emerged need to Arabic reference that tackle the theoretical basics upon which the working methods in kindergarten's field largely depend. Such references should be available to those whose studying field is pre-school children. It is a commonly known fact that all the reference available to the readers in the Arab world either deal with the psychological facets accompanying the child's growth process, or deal with the philosophic origins, methods, or activities that have to do with upbringing pre-school children.

The above-mentioned book is after drawing a connection between the theories of early childhood teaching process and the practical applications of the suitable upbringing methods, activities, and strategies. As largely notices, those who deal with the children in this early stage of their growth are practicing methods imitated from other models which they met or read about, without a true recognition of the basic theories behind these practices. This, of course, justifies the contradictions that sometimes occur in these practices, making them vague and misunderstood.

<sup>-</sup> Assistant Professor - Faculty of Kindergarten - Egypt.

<sup>-</sup> MA in English Literature, Cairo University

best conditions required for enhancing their creativity and abilities to the maximum.

The study sheds light on the role played by the kindergarten teacher to develop a suitable atmosphere and a rich chance in which she can practice her responsibilities towards teaching and enhancing the creative abilities of her students through their interaction with the various activities provided to him in the kindergarten institution. Those activities should cope with the philosophy of the Integrated Activity Program, known to be flexible, comprehensive, and successful in diminishing the boundaries between the various subjects. This program allows the child to practice his creative abilities in one or more of the available activities according to his interests, inclinations, and capabilities.

Hence, it is very important to graduate teachers possessing all those abilities and qualifies enough to perform such an essential and effective role in the creativity teaching process, and this is exactly what we lack in our system of preparing and graduating teachers.

That is why the present study aims at projecting a program for training the students / teachers of the kindergarten on the methods of developing the creative thinking of the children. They should also be trained on how to trace the effect of these methods on enhancing their creative abilities in the fields of narration, art, music and kinetic filed.

To summarize, the study ends with the a number of recommendations, among which are the following:

- The necessity of re-organizing the contents the kindergarten's teachers' preparation, taking into consideration the list of methods and needs required for developing the children's creativity.
- Providing rooms for teaching on a small scale, to be furnished by the equipment and tools necessary for the operation; televisions, videos, and audio players.
- That the kindergarten programs should include activities that would help in improving the facets of the children's creative abilities. The nature of such activities should fit in arousing the children's desire abilities and encouraging them to participate.
- Providing the suitable atmosphere required for permitting the children to freely express their feelings, abilities, and energies, as well as to set their imagination free.

# The effectiveness of a program suggested for developing the creative thinking of the students / teachers at the Faculty of Kindergarten

# Dr. Enshrah Ibrahim El-Mashrafy

The importance of this study stems from the fact that it tackles the issue of developing the education process and the creativity of the students. It goes without saying that this issue has become that major interest of a considerable number of scientists and educationally responsible personnel all over the world. However, it is true that the project is still at the very outset and, as perfectly known, the experimental initiatives of the Arab world in improving the education process in their schools are very limited. According to the contemporary pedagogical scientists, the current education status cannot support developing the students' thinking skills, and it is dramatically essential to include the science of enhancing the thinking abilities within the regular educational curriculum.

This study asserts that creativity thinking is one of the basic aims of the educational process which all human societies seek to achieve. The kindergarten stage is known to be a stage rich of creativity and a suitable atmosphere in which creators can be spotted. It is already proved that if not encouraged in childhood, it is almost useless to initiate the creative abilities afterwards. This is a characteristic common among all the children. The research confirms that teaching the creativity development science requires qualified and well-trained teachers capable of fulfilling their task of spotting the creators among children and provide them with the necessary educational atmosphere that suits them. It is also the responsibility of those teachers to enrich the educational atmosphere of those young creators with the experiences that would help in existing the

Professor of Teaching Methods - Faculty of Kindergarten - Alexandria University

continuous feeling of deprivation and the non-fulfillment of their various needs. This is to be perfectly reflected on the child's self-appreciation, causing him to feel that he does not deserve to be cherished and be cared about.

According to this study, the begging child is defined as the child whose age is under 18, and practices behaviors of begging or asking for money from people; whether they are ready to give or potentials. Among these begging behaviors take either direct forms, like giving an open hand, wearing worn out clothes, showing a physical disability, or pronouncing some prayers to arouse the sympathy of the people, encouraging them to pay the aimed-at money. Also, sometimes all these forms are used together. As for the indirect forms, they might take the form of selling some very minor products as peppermint, tissue papers, and matches; or performing some simple works like cleaning shoes. It is worth mentioning here that these simple works are usually the preparatory gates through which the child enters the world of begging. Then, the children learn to practice such behavioral forms on purpose and repeatedly.

The experimental group consists of a number of begging boys (62), whose ages are 8-17 years old, with a moderate IQ, and low social and economic background. This against another experimental group that consists of normal boys (80) in primary educational stage who undergo the same conditions: age, IQ, social and economic level.

The results of the study revealed that the major share of the experimental group are inclined to begging in order to avoid being punished or tormented, then comes reasons like poverty and lack of responsible breadwinners. Some others adopt begging as a career inherited from a father or an ideal, following the saying 'Like father, like son'. Very few of the groups beg in order to sustain a family, and the minority failed in education.

On a general scale, begging children experimental group shares the characteristics of lack of self-esteem, negative view of morals and of life-chances, and inferiority.

# A Comparative Study between begging and normal children regarding the psychologically loneliness feelings, violent behavior, and self-esteem emotions.

#### Dr. Gamal Mokhtar

The article in-hand tackles a dimension in the subject of child abuse, as represented in enforcing them to beg and aimlessly wander in the streets, taking them as homes and shelters. To those begging children, streets are their source to earning money. However, this makes them available for the outlaws whom would make the best use of them in deeds that go against the traditions and norms. The result is creating evil out of them; evil that threatens themselves along with their societies.

This study aims at shedding light on the psychological and social elements that push those children to begging, with all what it entails of danger that might put them under criminal investigation. The study, also, means to highlight the most personal distinctive features that characterize those children. In this concern, the scientific research as proved that the environmental conditions have an enormous effect on the growth of children. The negative prospects that usually dominate the social conditions in which the begging children usually grow up, are definitely very influential in providing them with aspects like worrying, nervousness, gloominess, disappointment and pessimism. Those feelings, inevitably, lead those children to darker disappointments caused by the

<sup>-</sup> Assistant Professor of Psychological Health - Faculty of Kindergarten - Cairo University

#### Articles:

- The modern phenomena in children's literature in the second half of the twentieth century Dr. Hady No'man Al-Hity
- Children and cultural identity Dr. Ali El-Hawat
- Immigration and its impact on the Arab child

Dr. Nabila El-Wardani Abdel Hafez

- The cultural daily adjustment of children Tunisian proverbs
   Dr. Adel Belkahla
- The impact of poverty on women and children
  Wafaa El Helw

#### Regional Experiments:

- The experiment of Qatar in taking care of the gifted and creative children Dr. Kazem Abd Nour

#### Thesis & Studies:

- Science and imagination in children's literature
  - Fadel Abass El-Ka'eby Presented by : Karema El Ghaboury
- Children's literature Adeeb Kasem Presented by: Ibrahim Abou
  Taleb
- The effectiveness of using physical exercise program on some sensory-motor abilities and adaptive behaviour for children at mentally retarded schools and their peers in normal schools

Dr. Nagda Lotfy Ahmed

#### Seminars & Conferences:

- A report on the Conference of Child Labour Ghada Moussa
- The Annual Statistical Report Marwa Hashem
- Year's Index : Usama Salama

#### Contents

- Editorial written by: Secretary General

#### Research & Studies:

 Child labour: studying the social and economic elements of child labour in El- Bahrain

#### Dr. Baker Soliman Al-Naggar Dr. Gamal Shoukry

- Educational contents of Freud's Psychology in the field childhood
   Dr. Ali Asaad Watfa
- A Comparative Study between begging and normal children regarding the psychologically loneliness feelings, violent behavior, and self-esteem emotions. Dr. Gamal Mokhtar Hamza
- Using the Palestinian folklore lyric songs in developing the musical abilities in the Palestinian child Dr. Mu'tasem Khadr Adileh

#### Profile:

- Profile's introduction Dr. Talat Mansour
- The effectiveness of a program suggested for developing the creative thinking of the students / teachers at the Faculty of Kindergarten

#### Dr. Enshrah Ibrahim El-Mashrafy

- Early Childhood Learning and Teaching Strategies Dr. Hoda El-Nashef Presented by: Rasha Ahmed Gamal
- Our children and the concept of playing in early childhood

  Mohamed Mahmoud El-Attar

# CHILDHOOD DEVELOPMENT Quarterly

#### **Board of Editors**

General Supervisor
Secretary General of ACCD
Dr. Mosaad Ewies

Éditor - in - Chief Dr. Kadry Hefny

Counselor
Dr. Sarwat Ishak Abdel Malek

Managing Editor Mohamed Al-Zaghir

> Assistant Editor Ghada Moussa

Layout Mohamed Amin

#### Advisory Committee

#### Dr. Agwa, Ali

Professor of Public Relations - Dean of Faculty of Information Cairo University, Egypt

#### Dr. Almofadda, Omar Abdel Rahman

Professor of Developmental Psychology – Head of Psychology Department King Saud University – Riyadh, Saudi Arabia

#### Dr. Al-Naggar, Baker Soliman

Professor of Sociology - Faculty of Arts - University of Bahrain

#### Dr. Dakak, Amal Hamdy

Professor in the Faculty of Arts - Damascus University - Syria

#### Dr. El-Hawat, Ali El-Hady

Professor of Sociology - University of Al-Fateh - Libya

#### Dr. Al-Hity, Hady No'man

Professor of Information – Faculty of Arts Baghdad University - Iraq

#### Dr. Ghanem, Azza Mohamed Abdo

Professor of Educational Psychology - Faculty of Education Sana'a University - Yemen

#### Dr. Hadidi, Mu'men Suliman

Professor of Forensic Medicine – Head of National Institute of Forensic Medicine – Amman, Jordan

#### Dr. Hassan, Amna Abdel Rahman

Professor of Educational Psychology

International African Association - Sudan

#### Dr. Katran, Hatem

Professor of Special Law – Faculty of Legal, Political and Social Sciences – Tunisia

#### Dr. Nour-Eldien, Mohamed Abbas

Professor of High Education – Faculty of Education University of Mohammed the Fifth in Rebate, Morocco

#### Dr. Ramadan, Kafya

Professor of Children's Literature – College of Education Kuwait University – Kuwait The research, studies and articles published in this periodical express their writers' views and not necessarily the periodical's view. The order of research in this periodical is not reflective of the importance of any particular research or to the status of the researcher.

Price per issue:
Egypt: LE 15
Arab Countries: US\$ 8
Foreign Countries: US\$ 15

#### Annual Subscription including mail:

Egypt: LE 48
Arab Countries: US\$ 30
Foreign Countries US\$ 50
Supportive Subscription: US\$ 75

For Correspondence:
Childhood And Development Quarterly
Arab Council For Childhood And Development
P.O.Box: (15) Orman, Giza, Egypt
Tel: (+202) 7358011- Fax: (+202) 7358013
E-mail: childhooddev@yahoo.com

This issue is funded by The Arab Gulf Programme For United Nations Development Organizations (AGFUND)

# CHILDHOOD & DEVELOPMENT

Quarterly

#### Childhood And Development Quarterly

A scientific periodical specialized in accurate research issued by The Arab Council For Childhood And Development under the supervision of The Institute of Arab Research & Studies Arab League (ALECSO) Cairo, Egypt.

Copyright 2003 by The Arab Council For Childhood And Development All rights reserved

Summarized & Translated by Marwa Hashem

# CHILDHOOD & DEVELOPMENT Quarterly

## أَلَطُّفُولِهُ والنَّهِهُ

### صحيفة استقصاء رأى قراء مجلة الطفولة والتنمية

إعسداد

أد، عاطف عدلي العبد

مدير مركز بحوث الرأى العام كلية الإعلام - جامعة القاهرة

ديسمبر 2003

بيانات الصحيفة سرية وتستخدم لأغراض البحث العلمي

#### مقدمة

يصدر المجلس العربى للطفولة والتنمية: مجلة الطفولة والتنمية كمجلة علمية، متخصصة، محكمة، تهتم بقضايا الطفولة والتنمية المتعلقة بواقع الطفل العربى، وإمكاناته، وآفاق التنمية المستقبلية، وتعتبر مجلة الطفولة والتنمية إحدى آليات المجلس في تناوله لقضايا الطفولة ومشكلاتها، وتتوجه إلى الباحثين بالجامعات والمعاهد العليا، والمراكز البحثية، والخبراء والمتخصين في المؤسسات المكومية وغير المحكومية المعنية بالطفولة والتنمية.

ورأى المجلس العربي للطفولة والتنمية - انطلاقاً من حرصه على استخدام الأسلوب العلمى - إعداد هذا الاستطلاع لرأى جمهور قراء مجلة الطفولة والتنمية، بعد إصدار 12 عدداً منها، للتعرف على وجهة نظر جمهورها فيما تقدمه من حيث المضمون والشكل.

ويعول المجلس العربى للطفولة والتنمية على استجابتكم وردكم على أسئلة صحيفة الاستقصاء، من أجل أن يكون التخطيط المستقبلي لإعدادها نابعاً من رؤية مشتركة بين أسرة تحرير المجلة وجمهورها المستهدف.

ولذلك نرجو من سيادتكم الإجابة على أسئلة صحيفة الاستقصاء والتكرم بإعادتها قبل نهاية شهر فبراير 2004 إلى المجلس العربي للطفولة والتنمية على العنوان التالي:

> 5 شارع بهاء الدين قراقوش – الزمالك – مصر ص. ب 15 الأورمان – جيزة – مصر

على ناكس 7358013 (+202) أر e-Mail: accd@arabccd.org) أ

#### سا- هل تقرأ مجلة الطفولة والتنمية التي تصدر عن المجلس العربي للطفولة والتنمية؟

ا– دائماً

2- أحياناً

¥ -3

#### س2- كيف تحصل على مجلة الطفولة والتنمية?

ا– تصلنی مجاناً.

2- مشترك فيها.

3- الشراء من مكاتب التوزيع وباعة الصحف.

4- الإطلاع عليها في الكتبات المتخصصة.

5- إجابة أخرى تذكر

#### س3- تعتوى مجلة الطفولة والتنمية على أبواب ثابتة هي كل أعدادها ، هما مدى هراءتك لهذه الأبواب؟

| ᅶ | نعم | مدى القواءة الأبواب             |
|---|-----|---------------------------------|
|   |     | 1- ملف العدد                    |
|   |     | 2– دراسات ويحوث                 |
|   |     | 3- مقالات                       |
|   |     | 4 تجارب قطرية                   |
|   |     | 5- عروض الكتب والرسائل الجامعية |
|   |     | 6- عروض المؤتمرات والندوات      |
|   |     | 7- التقارير والوثائق            |
|   |     | 8 ببليوچرافيا العدد             |
| l |     |                                 |

| س4- هل ترى أن المجلة تحتاج إلى أبواب ثابتة جديدة؟   |
|-----------------------------------------------------|
| ⅓ <b>–</b> 1                                        |
| 2- نعم مثل ؛                                        |
|                                                     |
|                                                     |
| –<br>س٥- وهل ترى أن هناك أبواب كابتة ينبغى إلفاؤها؟ |
| ¥ −1                                                |
| 2− نعم مثل:                                         |
|                                                     |
|                                                     |

سى - تتناول مجلة الطفولة والتنمية في كل عدد من أعدادها من خلال باب المن المدادة ووجهات نظر المناف العدد" موضوعاً واحداً من زوايا وجوانب وأبعاد متعددة ووجهات نظر مختلفة فما رأيك في فكرة تخصيص المجلة ملف لكل عدد يركز على إحدى قضايا الطفولة والتنمية ؟

- فكرة ممتازة.
- فكرة تحتاج إلى تطوير يتمثل في:
  - رأى أخر يذكر:

 س7- تراعى مجلة الطفولة والتنمية في تخطيطها للف العدد مجموعة من الإعتبارات نورد أهمها فيما يلي برجاء ترتيبها حسب أهميتها من وجهة نظرك.

| الترتيب | الاعتبارات                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
|         | ا- تنوع القضايا التي يتناولها الملف.                                      |
|         | 2- تنوع الكُتاب بين الخبراء الاكاسيميين والممارسين المهنيين.              |
|         | 3- تنوع الانتماء القطري لكتاب الملف بحيث يشترك في كتابة الملف الواحد أكبر |
|         | عدد من الكتاب الذين ينتمون إلى عدة أقطار عربية.                           |
|         | 4- إختيار كتاب أجانب يقدمون رؤية لموضوع الملف من وجهة نظر غير عربية.      |

#### س8- هل توجد أسس أو اعتبارات علمية أخرى ترى الأخذ بها عند التخطيط لباب ملف العدد في الاعداد القادمة من مجلة الطفولة والتنمية؟

|   | y1                 |
|---|--------------------|
|   | <br>2- نعـم وهى: ا |
| • | -2                 |
|   | <br>-3             |
|   | -4                 |
|   | -5                 |

#### س9- ما رأيك في موضوعات ملفات الأعداد الأثنا عشرة الأولى التي صدرت من مجلة الطفولة والتنمية حتى الآن؛

| رأى آخريدكر | غيرهام | هام | موضوعاللف                                                              |
|-------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------|
|             |        |     | <ul> <li>ا ملف العدد الأول: أطفال الشوارع</li> </ul>                   |
|             |        |     | 2- ملف العدد الثاني: الهوية الثقافية للطفل العربي-                     |
|             |        |     | 3- ملف العدد الثالث: الهوية الثقافية للطفل العربي-2                    |
|             |        |     | 4- ملف العدد الرابع: الملقل العربي والتعليم                            |
|             |        |     | 5- ملف العبد ا <b>لخامس:</b> صحة الطفل العربي،                         |
|             |        |     | 6- ملف العدد السابس: وسائل الإعلام وثقافة الطفل                        |
|             |        |     | 7- ملف العدد السابع: الطفلة العربية                                    |
|             |        |     | 8- ملف العدد الثامن: حقوق الطفل العربي                                 |
|             |        |     | 9- ملف العدد التاسع: الأطفال في ظل النزاعات                            |
| Į.          | 1      |     | المبحلة                                                                |
|             |        |     | OI – ملف العدد العاشر: الطفل والبيئة                                   |
|             |        |     | <ul> <li>ا۱ - ملف العدد الحادي عشر: الأطفال العرب في المهجر</li> </ul> |
|             |        |     | <ul> <li>العدد الثاني عشر: أطفال ما قبل الدرسة</li> </ul>              |
|             | l      | 1   |                                                                        |

| س١٥- ما رأيك في تخصيص بعض الأعداد القادمة من مجلة الطفولة والتنمية                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| لأجزاء جديدة مكملة لموضوعات الملفات السابقة?                                            |
| ¥ -1                                                                                    |
| 2- نعم مثل:     - ملف:                                                                  |
| - ملف:                                                                                  |
| - ماف:                                                                                  |
| س١١- هل لديك أية اقتراحات بموضوعات للفات الأعداد القادمة؟                               |
| ۱– لا                                                                                   |
| 2- نعم مثل: - موضوع:                                                                    |
| - موغنوع:                                                                               |
| - موضوع:                                                                                |
| - موضوع:                                                                                |
| - موضوع:                                                                                |
| س21- ما رأيك في تخصيص أكثر من عدد لتناول ملف واحد ؟                                     |
| <ul> <li>أوافق لمزيد من التعمق واتاحة الفرصة لعرض كافة وجهات النظر.</li> </ul>          |
| <ul> <li>يتوقف الأمر على موضوع الملف ومدى احتياجه للعرض من خلال أكثر من عدد.</li> </ul> |
| <ul> <li>لا أوافق وأرى أن يكتفى تناول موضوع الملف فى عدد واحد.</li> </ul>               |
| - إجابة أخرى تذكر.                                                                      |
| س13- هل ثديك أية آراء اضافية حول باب ملث العدد ؟                                        |
| y -1                                                                                    |
| 2- نعم وهي:                                                                             |
|                                                                                         |

| قها والإستضادة منها من ناحية وتبادل الخبرات بين الدول    | بهدفتعميا               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| بئات العربية من ناحية أخرى فهل لديك مقترحات لتطوير هذا   | والمنظمات والهب         |
| مجلة الطفولة والتنمية؟                                   | الباب من أبواب          |
|                                                          | ¥ -1                    |
|                                                          | 2 نعم مثل:              |
|                                                          |                         |
| -3                                                       |                         |
|                                                          |                         |
|                                                          |                         |
|                                                          |                         |
| شاك مجالات معينة من التجارب القطرية في مجال الطفولة      | ں15- هل تری أن <b>د</b> |
| مرض لها المجلة في أعدادها السابقة وينبغي تناولها؟        | والتنمية لم تت          |
|                                                          | ⅓ <b>−</b> I            |
|                                                          | 2 نعم مثل:              |
|                                                          |                         |
|                                                          |                         |
|                                                          |                         |
|                                                          |                         |
|                                                          |                         |
| رك: ما مدى كفاية تغطية الجلة لجالات الطفولة والقضايا ذات | س6ا- من وجهة نظ         |
|                                                          | الصلة بها؟              |
|                                                          | - كاف                   |
|                                                          | - غیر کاف               |
|                                                          |                         |

س4- يتناول باب تجارب قطرية التجارب القطرية الناجحة في الدول العربية

| طية المجلة لمجالات الطفولة والقضايا ذات الصلة بها غيركاف:                                  | س17- لمن يرى أن تغ  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| نقص من وجهة نظرك حتى يمكن التركيز عليها في الاعداد                                         | ما هي جوانب ال      |
|                                                                                            | القادمة؟            |
|                                                                                            |                     |
|                                                                                            |                     |
|                                                                                            |                     |
|                                                                                            |                     |
| شاك تكراراً في بعض المواد التي تتناولها مجلة الطفولة                                       | س ۱۸۰- ها رتدی آن ه |
|                                                                                            | والتنمية؟           |
|                                                                                            | ¥ -1                |
|                                                                                            | 2– نعم مثل:  –      |
|                                                                                            | 2– کیم میں.         |
| -                                                                                          |                     |
|                                                                                            | -                   |
| ناك أهمية للملخص الذي تقدمه مجلة الطفولة والتنمية                                          | A +1 a 7 (A +0      |
| ى تى ھەلىيە ئەلەققى اينى تقدادە ئىجىد الىسودە والىنىچىد.<br>پە ئەتوپاتھا قى نھاية كل مەد ؟ |                     |
| په ځاندو پيده کې دوانه کې دهده ه                                                           |                     |
|                                                                                            | ا نعم               |
|                                                                                            | ¥ -2                |
| 7 444 7 4744 74 4 4 4 4 7                                                                  |                     |
| هذا الملخص الذي تقدمه مجلة الطفولة والتنمية باللغة                                         |                     |
| ُوياتها في نهاية كل عدد؟                                                                   | الانجليزية لحة      |
|                                                                                            | ا– کاف              |
| ي زيادته.                                                                                  | 2- غير كاف وأر      |
|                                                                                            | 3- رأى آخر يذك      |

| الطفولة والتنمية من احصاءات وجداول كمية لبعض الدراسات الميدانية            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| والتحليلية؟                                                                |
| ١- نعم                                                                     |
| ¥ -2                                                                       |
|                                                                            |
| ن 22- ما رأيك في دورية الاصدار الحالي لجلة الطفولة والتنمية كمجلة ربع      |
| سنوية 9                                                                    |
| – مناسپ.                                                                   |
| – غير مناسب.                                                               |
| 230- لن يرى أن دورية الإصدار الحالى لمجلة الطفولة والتنمية كمجلة ربع سنوية |
| غير مناسب؟ ما الدورية المناسبة الإصدار مجلة الطفولة والتنمية:              |
| ا− كل شهرين                                                                |
| 2- كل أربعة أشهر                                                           |
| 3− كل سنة أشهر                                                             |
| 4- إجابة أخرى تذكر                                                         |
| 24- هل ترى أن ههرس محتويات المجلة بشكله الحالى مضيك ويساعدك هي             |
| الوصول إلى هذه المحتويات ؟                                                 |
| ا- نعم                                                                     |
| 2- لا ويحتاج إلى تطوير على النحو الآتى:                                    |
| -                                                                          |
|                                                                            |

سا2- هل ترى أن هذاك ضرورة لتقديم رسوم بيانية وتوضيحية لا تقدمه مجلة

| س25- هل تعتبر الحروف التي تكتب بها مجلة الطفولة والتنمية سهلة القراءة؟     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| I− نعم سهلة القراءة.                                                       |
| 2- لا صعبة القراءة وأرى تكبيرها عن الحجم الحالى.                           |
| 3- رأى آخر ينكر .                                                          |
| س26- ما رأيك في القطع الحالي الذي تصدر به مجلة الطفولة والتنميسة           |
| 9pm 16×24                                                                  |
| ۱- مناسب.                                                                  |
| 2- غير مناسب،                                                              |
| س27- لن يرى أن القطع الحالى الذي تصدريه مجلة الطفولة والتنمية غير          |
| مناسب: ما هو القطع المناسب في رأيك؟                                        |
| <ul> <li>قطع أكبر هو:</li> </ul>                                           |
| قطع أصغر هو:                                                               |
| س28- ما رأيك في نوع الورق الذي تطبع به مجلة الطفولة والتنمية؟              |
| – مناسب،                                                                   |
| - غیر مناسب.                                                               |
| س29- لمن يرى أن نوع الورق الذي تطبع به مجلة الطفولة والتنمية غير مناسب: ما |
| هو نوع الورق المناسب في رأيك؟                                              |
|                                                                            |
|                                                                            |
| س30- ما رأيك في التصميم الحالي تغلاف المجلة؟                               |
|                                                                            |
| – مناسب.                                                                   |

- غير مناسب،

| <i>ى22- هل لدينتايه مصرحات حول نوريغ مج</i> له الط <i>هوله والمنمي</i> ه ٢             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| - ½.                                                                                   |
| نعم وهي .                                                                              |
| <ul> <li>ا- طرح المجلة للبيع في الأسواق المحلية من خلال شركات توزيع الصحف .</li> </ul> |
| 2- طرح المجلة للبيع في مكتبات بيع الكتب ودور النشر الكبرى .                            |
| 3- الإعلان عن صدور العدد الجديد وأهم محتوياته في الصحف والمجلات .                      |
| 4- الإعلان عن صدور العدد الجديد وأهم محتوياته من خلال موقع المجلس العربي للطفولة       |
| . www.accd.org.eg والتنمية                                                             |
| 5- الإعلان عن صدور العدد الجديد من خلال النشر في الدوريات العلمية التي تصدر عن         |
| الجامعات ومراكز البحوث والهيئات المتخصصة .                                             |
| 6- أساليب أخرى تذكر :                                                                  |
|                                                                                        |
|                                                                                        |
|                                                                                        |
| 33- هل ترى أهمية لوضع نسخة إلكترونية كاملة من أعداد مجلة الطفولة والتنمية              |
| على موقع المجلس العربي للطفولة والتنمية وعلى شبكة الانتربنت العالية ؟                  |
| ا– نعم .                                                                               |
| 2- يمكن الاكتفاء بوضع العدد الجديد فقط .                                               |
| 3- يمكن وضع ملخص لمحتويات الإعداد والتعريف بأسلوب الحصول عليها.                        |
| 4- لا أرى داعي لذلك .                                                                  |
| 5- اواية أذرب تزك                                                                      |

سا3- لمن يرى أن التصميم الحالى لفلاف المجلة غير مناسب: ما سمات التصميم

المناسب لجلة الطفولة والتنمية من وجهة نظرك؟

#### س34- توجد لمجلة الطفولة والتنمية عدة أهداف فإلى أى مدى استطاعت من خلال أعدادها التي صدرت حتى الآن تتعقيق الأهداف الأتية:

| لم<br>يتحقق | تحقق إلى<br>حد ما | تحقق بدرجة<br>كبيرة | الأهداف                                                              |
|-------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
|             |                   |                     | <ul> <li>نشر وتشجيع الدراسات الميدانية حول واقع وامكانيات</li> </ul> |
|             |                   |                     | الطفولة والتنمية.                                                    |
|             |                   |                     | - الساهمة في إثراء وتطوير العمل العربي المشترك في                    |
|             |                   |                     | مجالات الطفولة والتنمية.                                             |
|             |                   |                     | - دعم التنظير في مجالات الطفولة والبحث في اشكالياته                  |
|             |                   |                     | داخل الدول العربية.                                                  |
|             |                   |                     | - المساهمة في تطوير ثقافة الطفل واعطاء فرصة أكبر                     |
|             |                   |                     | التعبير والنشر وإبراز التكامل الفكرى بين مختلف                       |
|             |                   |                     | الاتجاهات المعنية بالطغولة،                                          |
|             |                   |                     | <ul> <li>توسيع حلقات وقدرات الاتصال بالشبكات العلوماتية</li> </ul>   |
|             |                   |                     | والثقافية والإعلامية مع الدول العربية.                               |
| _           |                   |                     | <ul> <li>تشجيع الكفاءات الشابة والمبدعة من خلال نشر</li> </ul>       |
| 1           |                   |                     | أعمالها وتقييمها.                                                    |
|             |                   |                     | - الإعلام من مشاريع الأبحاث والدراسات والندوات                       |
| ļ           |                   |                     | وحلقات النقاش للزمع تنفيذها من قبل المجلس أو                         |
| 1           |                   |                     | غيره من الجهات العلمية العالمة في مجال الطفولة                       |
| [           |                   |                     | ودعوة الخبراء والاختصاصين والباحثين للمشاركة.                        |
|             |                   |                     | <ul> <li>تشميع التجارب الناجحة المشروعات والأنشطة في</li> </ul>      |
| 1           |                   |                     | مجالات الطفولة وعرض أنشطتها لتبادل                                   |
|             |                   |                     | الخبرات،                                                             |
|             |                   |                     |                                                                      |

| س35- هل لديكم أية مقترحات تساهم في تطوير مجلة الطفولة والتنمية وتفعيل |
|-----------------------------------------------------------------------|
| دورها <i>هي الوط<b>ن العربي</b> 9</i>                                 |
| ¥ -1                                                                  |
| 2- نعم وهي :                                                          |
| -1                                                                    |
| -2                                                                    |
| -3                                                                    |
| -4                                                                    |
| -5                                                                    |
| ئېيانات الشخصية :                                                     |
| س 36 الأسم :                                                          |
| س 37 - المسمى الوظيفي :                                               |
| ۳۰- مكان الممل :                                                      |
| I- وزارة معنية بالطفولة تذكر :                                        |
| 2- مجالس عليا أو لجان وطنية الطفولة تذكر:                             |
| 3- جمعيات أهلية عاملة في مجال الطفولة تنكر .                          |
| 4- منظمات إقليمية مهتمة بالطفولة تذكر .                               |
| 5– منظمات دولية مهتمة بالطفولة تنكر .                                 |
| 6— منظمات ونية مهتمة بالطفولة تذكر .                                  |
| 7- كلية                                                               |
| 8- مركز بحوث يذكر                                                     |
| 9- حية أذى تنك :                                                      |

| س39 الدولة   |  |
|--------------|--|
| العنوان      |  |
| رقم الهاتف : |  |
| رقم الفاكس : |  |
| : E.mail     |  |



# CHILDHOOD & DEVELOPMENT Quarterly

Periodical - Scientific - Specialized Issued by : ACCD Issue No. 12 Vol. 3 Winter 2003

- ◆ Early childhood ... Profile
- Educational contents of Freud's Psychology in the field of childhood.
- ◆ Child labour: studying the social and economic determinents of child labour in El-Bahrain.
- ◆ The modern phenomena in children's literature.
- ◆The impact of poverty on women and children.
- The Arab Conference on Decreasing the Phenomenon of Child Labour.
- ◆Annual Statistical Report on the State of Arab Children.